# التربية الإسلامية

## سورة النساء

تاليف الدكتور على عبد الحليم محمود من علماء الأزهر

حقوق الطبع محفوظة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م رقم الإيداع 47/1810 م الترقيم الدولى I.S.B.N. 977-265-150-5



دار التــوزيع والنشــر الإســل مــيــة ٨ ميدان السيدة زينب ت: ٣٩١١٩٦١ - ٣٩٠٠٥٧٢ ص بـ ١٦٢٦

## بنية الآي التح التحمير

## إهسداء

إلى الراغبين في أن يربوا أنفسهم وأبناءهم وغيرهم من الناس تربية إسلامية نابعة من مصدرى الإسلام الأساسيين:

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وإلى المؤمنات المسلمات الصالحات اللائي يعانين في تربية أنفسهن وغيرهن تربية إسلامية.

وإلى كل من يحاول معرفة أبعاد التربية الإسلامية معرفة مؤصَّلة تعتمد الكتاب والسنة مرجعين رئيسين.

إلى هؤلاء أقدم هذا الكتاب. راجيا الله تبارك وتعالى أن ينفع المسلمين بما جاء فيه مما قصد به وجه الله.

على عبد الحليم محمود غرة المحرم من عام 1£19 هـ 1994/ 4/17



## بين يَدَى هذه السلسلة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين.

#### ويعيد

فإن هذه السلسلة (التربية في القرآن الكريم) عمل تطلب منى جهدا ووقتا، أرجو أن أكون قد وفيتُ به بعض ما على من واجب نحو ما عَلَمنى ربى من كتابه وسنة رسوله ﷺ، وأن أكون قد حظيت من أجله بعون من الله تعالى وتسديد.

وقد قلتُ في مقدمة كل حلقة من حلقاته الخمس التي صدرت إنه عمل كبير يحتاج إلى جهد أكثر من واحد من الناس، لأن استنباط المواقف التربوية العامة أو الخاصة بالدعوة إلى الله من آيات القرآن الكريم عمل غير مسبوق - في حدود ما أعلم - ولو كان مسبوقاً لمهد السابق للاحق ويسر له معالم يهتدى بها في طريقه.

ومن أجل هذا احتاجت كل حلقة من حلقات هذه السلسلة مني إلى وقت وجهد وطويل تدبر لما في الآيات الكريمة من مواقف تربوية عامة أو خاصة.

ولقدكان فضل الله وتوفيقه عونا لى على إنجاز خمس حلقات من هذه السلسلة ذات الحلقات السبع، وهي:

- التربية الإسلامية في سورة المائدة .
- والتربية الإسلامية في سورة النور .
- والتربية الإسلامية في سورة آل عمران.
- والتربية الإسلامية في سورة الأحزاب .
  - والتربية الإسلامية في سورة الانفال.

#### وهذا الكتاب هو الحلقة السادسة وموضوعه:

- التربية الإسلامية في سورة النساء.

- ويبقى من هذه السلسلة حلقة واحدة هي: التربية الإسلامية في سورة التوبة براءة ٠.
- اسال الله تعالى أن يمنحني من الأسباب ما استطيع به أن اخرجها للناس، بحيث يكون فيها النفع في الدنيا والآخرة.
- وقد سبق لى أن نبهت فى الحلقات السابقة إلى أن المواقف التربوية التى أستنبطها من
   الآيات الكريمة تتجه إلى نوعين من القراء:
  - الأول منهما هو : المسلمون عموما.
- ـ والآخــر هــو: الدعاة إلى الله والعاملون في مجال الحركة الإسلامية على وجه الخصوص.
- وكلا النوعين يستطيع أن ينتفع بهذه الاستنباطات التربوية في دينه ودنياه، ما دام قد أخلص فيما يقرأ ويتدبر، وما دام مستعدا لأن يؤدى واجبه نحو ربه طائعا مختارا، ممارسا للدعوة إلى الله؛ لينقل بها الناس من الضلال إلى الهدى أو من الكفر إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- وارجو الله تبارك وتعالى أن يزداد المؤمنون إيمانا بقراءة هذا الكتباب، ويزدادوا به هدى وفقها وفهما للدين وللدعوة والحركة، وأن يصبحوا أكثر امتثالاً لما أمر الله به، وأشد اجتناباً لما نهى الله عنه، وبذلك تسهل الدعوة إلى هذا الدين والحركة به في الناس وفي الآفاق حتى يصبح الدين كله لله، فلا يعبد غيره في الارض.
- أما غير المؤمنين إذا قرأوا هذا الكتاب وأمثاله، فلعل الله تعالى أن يجعل ذلك سببا في هدايتهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فيصبحوا في زمرة المؤمنين، إنه سبحانه على ما يشاء قدير.
- واحب أن أنبه إلى ما سبق أن قلته في تقديم الحلقة الأولى من هذه السلسلة: «التربية
   الإسلامية في سورة المائدة» في إجمال فيما يلى:
- اشتركت جميع الاديان والشرائع التي جاءت من عند الله تعالى في إرساء دعاستين
   أساسيتين يقوم عليهما بناء التعليم والتربية، وصياغة الإنسان المؤمن الذي يرضى عنه خالقه سبحانه وتعالى، هاتان الدعامتان هما:
- توحيد الله تبارك وتعالى إلهًا وربًا وخالقا ورازقا، وعبادته سبحانه وفق ما شرع وأوحى على لسان رسله عليهم السلام، بدليل أن كل نبى أو رسول قال لقومه كما أمره ربه:

## ﴿ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ (١).

- وطاعة الله تعالى فى كل ما أمريه، أو نهى عنه، بدليل أن كل نبى أو رسول طالب قومه بطاعة الله تعالى به، فبعضهم قال لقومه بطاعة الله تعالى به، فبعضهم قال لقومه ( أطبعُوا الله وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عسران: ٣٧] وبعضهم قال: ﴿ أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ﴾ [الانفال: ٢٠] وبعضهم قال: ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ٩٧] وبعضهم قال: ﴿ فَأَتَقُوا الله وَأَطِيعُونَ ﴾ ( ٢٠)
- وما طالب الانبياء والرسل عليهم السلام اقوامهم بتوحيد الله تعالى وطاعته إلا لما في
   الالتزام بذلك من أهمية بالغة في تربية الإنسان تربية إيمانية صحيحة، تقربه من ربه
   وتمكنه من إعمار الارض التي استخلفه الله تعالى فيها، وتحقق له سعادة الدنيا والآخرة.
- وإذا كانت مفردات التربية الإسلامية للإنسان كما أوضحت ذلك في سلسلة (مفردات التربية الإسلامية) مما اهتم الإسلام بإبرازها في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عَلَيْهُ، فإن ذلك يعنى وجوب أن يتكامل بناء الفرد المسلم لتتكون منه الاسرة المسلمة فالمجتمع المسلم القادر على قيادة موكب الحضارة والإنسانية الراشدة الصالحة.
- وقد استطعنا في تلك السلسلة أن نحصى من هذه المفردات عشرا هي: التربية الروحية، والتربية الدينية، والتربية الحسمية أو البدنية، والتربية الدينية، والتربية الاجتماعية، والتربية الاجتماعية، والتربية الاجتماعية، والتربية الجهادية، والتربية الجمالية المحالية ا
- ومن أجل أن نعرف التربية الصحيحة المتكاملة للإنسان، كان اتجاهنا إلى القرآن الكريم،
   وإلى شرحه وتفصيله؛ السنة النبوية المطهرة، إذ يصعب فهم القرآن الكريم فهما علميا
   عمليا إلا بالسنة النبوية التي أكد الرسول على مكانتها من القرآن الكريم في عدد من

(١) وردت هذه الآية الكريمة بنصها في سورة الاعراف أربع مرات في الآيات: ٥٩، ٣٥، ٣٥، ٥٥، وفي سورة هود ثلاث مرات في الآيات: ٥٠، ٣٦، ٨٤، وفي سورة والمؤمنون ، مرتين في الآيتين: ٣٣، ٣٣.

(٢) وردت هذه الآيات الكريمة في السور التالية:

آل عمران: ۳۲، ۱۳۲، والنساء: ٥٩ والمائدة: ٩٧، والانفال: ١، ٢٠، ٤٤، والنور: ٥٥، ٥٦، ومحمد: ٣٣. والجادلة: ١٣، والتخابن: ١٢، ونوح: ٣، ثم في آل عـمـران: ٥٠، والشـعـراء: ١١٠، ١١٠، ١٢٦، ١٣١، ١٣١، ١٤٤.

(٣) صدر من هذه السلسلة ثلاث حلفت: التربية الروحية والتربية الخلقية، والتربية العقلية ونسال الله العون في
إصدار باقيها.

#### أحاديثه الشريفة التي نذكر منها:

- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنديهما عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلى، ولا كل ذى ناب من السبع، ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يعقبوهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم».
- وما رواه الإمام احمد وابو داود والحاكم باسانيدهم عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال: قال رسول الله على اله يكرب وضى الله عنه قال: قال رسول الله على اله يكرب وضك أن يقعد الرجل متكنا على اريكنه يُحدث بحديث من حديثى فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه، ألا وإن ما حرَّم رسول الله فعل ما حرَّم الله ».
- ورواه انطبراني في و الكبير في والبيه في في وشعب الإيمان و بسنديه ما عن واثلة بن الاسقع رضى الله عنه قال: قال رسول الله علية: وأعطيتُ مكان التوراة السبع الطوال (١٠) وأعطيتُ مكان الإنجسيل المناني (٣٠)، وأعطيتُ مكان الإنجسيل المناني (٣٠)، وفضلتُ بالمفصلُ فلا المناني (٣٠).

ولعل هذه الاحاديث النبوية الشريفة ترد على أولفك الاغرار الذين تحدث عنهم النبى على أربعة عشر قرنا من الزمان، فوصفهم بانهم جلوس على الاراثك شبعانون يرفضون السنة النبوية مكتفين بالقرآن الكريم، وأعجب من ذلك أن بعضهم يسمون أنفسهم: القرآنيين!!

- ومن أجل انتقاء أفضل المناهج وأحسنها وأكملها في تربية الإنسان.
- ومن أجل تربية المسلمين جميعا صغارهم وكبارهم، أفرادهم وجماعاتهم على منهج الإسلام في التربية.
- ومن أجل التأكيد على تميز المسلمين عن غيرهم من الناس في التربية الشاملة المتكاملة؛
  - (١) السبع أنطوال هي سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف ويونس.
    - (٢) المئون هن: كل سورة من سور القرآن تزيد آياتها على مائة آية..
  - (٣) المثاني هن: كل سورة ثقل عن مائة آية ما عدا المُفصُّل، وتطلق كلمة المثاني على سورة الفاتحة.
    - (٤) المفصّل هو: السور القرآنية الكريمة ابتداء من سورة الحشر إلى آخر سورة الناس.

من أجل ذلك كنان توجهي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية نستنبئهما عن التربية الإسلامية؛ أهدافها ووسائلها وأبعادها وأنواعها وخصائصها، ليكون المسلمون على علم ومعرفة بهذا الكنز الثمين.

- ومن أجل بناء الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة كان من الضرورى للمسلمين النافع لهم في دينهم ودنياهم أن يتربوا ويتعلموا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ليستوعبوا الأهداف النبيلة الصحيحة والقيم الثابتة الرفيعة، لينطلقوا بعد ذلك في مجالات العلم والمعرفة ليعمروا الارض التي استخلفهم الله تعالى فيها بالإيمان والعلم، لتكون لهم بذلك أرقى حضارة إنسانية من خلال مجتمع إنساني فاضل صالح لممارسة الحياة الإنسانية الكريمة له ولغيره من الناس.
- ولا يستطيع المسلمون أن يتعلموا من مصدر أو مرجع للعلم والثقافة والمعرفة، ولا أن يتربوا تربية صحيحة كما يجدون ذلك في القرآن الكريم وفي سنة المعصوم على . فلقد أورد أبو بكر الانباري (١) رحمه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : وإن هذا القرآن مادبة الله فتعلموا من مادبته ما استطعتم ».
- قال العلماء في تفسير هذا لحديث: إنه مَثَل، شبَّه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس، لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه. فالقرآن الكريم مادبة صنعها الله ثم دعا إليها عباده.
- وقد أجمع العلماء على أن أهم ما يحتاج إليه الإنسان من التعلم والعلم والتعليم والتادب
   من أجل أن يحيا حياة إنسانية كريمة، ومن أجل أن يلقى ربه وهو عنه راض ليحياة
   أبدية سعيدة، هو ما يصحح به عقيدته وعبادته وتعامله مع الناس، وقد أجمل العلماء
   ذلك كله في علمين:
  - -- علم التوحيد، أي توحيد الله تعالى إلها وربا وخالقا ورازقا وباعثا ومحاسبا ومجازيا....
- وعلم أفعال العبيد، أي الأعمال الصالحة التي تعود على الإنسان بالنفع في دينه ودنياه في تعامله مع ربه ومع نفسه ومع الناس.

(۱) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنبارى (۲۷۱ - ۳۲۸ هـ) من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب، ومن أكثر الناس حفظا؛ كن يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن، ولد في الانبار على الفرات وتوفى ببغداد، وله كتب كثيرة من أجلها كتابه: غريب الحديث.

•

ويدخل في هذين العلمين جميع العلوم والمعارف مما له صلة بحياة الإنسان الدنيوية والاخروية.

- والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد تكفلا ببيان ذلك لمن تدبر ووعى، بيانا لم يسبق
  فيه ببيان ولم يلحقه في ذلك منهج أو كتاب، وهذا من فضل الله على الامة الإسلامية
  التي أورثها الله الكتاب وجعله خاتم الكتب وأتمها وأكملها وأرضاها لله تعالى.
- وللقرآن الكريم وللسنة النبوية منهج في التربية لايضاهيه منهج سابق أو لاحق، فقد تفرد
   بخصائص ما اجتمعت في منهج آخر ومن تلك الخصائص(١):
- انه من عند الله تبارك وتعالى، وغيره من عند الناس، وما كان من عند الله فهو الاتم الاكمل والاوفق للناس.
  - وأنه شامل لا ينقصه شيء مما يعود على الإنسانية بالخير في الدين والدنيا .
- وانه متكامل لا يستغنى بجزء منه عن غيره من اجزائه او سائره، وإنما هو منظومة متناسقة الاجزاء يكمل بعضها بعضا.
- وأنه متوازن في توجيه جوانب شخصية الإنسان وتربيتها جميعا، بحيث لا يطغي اهتمامه بجانب منها على حساب جانب آخر، كما عرف ذلك في مناهج انتربية معظمها، فهو متوازن في تربية الروح والخلق والعقل والبدن والحس الاجتماعي والوعي السياسي والرشد الاقتصادي وحب الجهاد وحب الجمال.
- وأنه إيجابي لا يرضى من مسلم أن يتواكل أو يكون عالة على غيره ما دام قادرا على العمل والكسب، ولا يقبل منه عدم المبالاة بمصالح الآخرين، ويفرض عليه من لنظم والقوانين ما يمكنه من ممارسة حقوقه ويوجب عليه القيام بواجباته.
- وأنه يجمع بين المثالية في إرساء القيم الرفيعة، والواقعية باعترافه بواقع الإنسان وواقع الحياة التي يحياها فيضع له النظام الذي لا يعجزه الالتزام به ولا يشق عليه ولا يكلفه ما لا يطيق.
- وأنه يعنى بتربية الإنسان فردًا وعضوا في أسرة أو مسئولا عنها، وعضوا في المجتمع أو مسئولا عنها، وعضوا في المجتمع أو مسئولا عن قطاع من قطاعاته، وعضوا في دولة مسلمة أو مسئولا عن أي مرفق من مرافقها، ومتعلما، وعالما ومعلما، وداعية إلى الله ومتحركا بدعوة الله في الناس والآفاق، لا يتوقف عن ذلك حتى يلقى الله.

(١) فصلنا هذه الخصائص في الحلقة الأولى من هذه السلسلة: التربية الإسلامية في سورة المائدة.

## بين يدكى هذا الكتاب

هذا الكتاب هو الحلقة السادسة من سلسلة (التربية في القرآن) وهو: (التربية الإسلامية في سورة النساء).

- وهذه السورة الكريمة هي سورة المجتمع المسلم بكل ظروفه وملابساته، بما له من حقوق وما عليه من واجبات، ومهما كان واضحا في السورة الكريمة من اهتمام بالمرأة وبالنساء عموما حتى سميت السورة سورة النساء، واهتمام بقضايا المرأة؛ فإن ذلك لا ينفي عن السورة أنها سورة المجتمع المسلم بل الدولة المسلمة في علاقاتها بمن فيها من المسلمين وغيرهم، وبمن يحيط بها من الآخرين؛ وذلك أن المرأة محضن الاسرة والاسرة نواة المجتمع والدولة.
- وما جاء في السورة عن اليهود والنصارى وعن كيفية التعامل معهم، وما جاء فيها عن المنافقين وضعاف الإيمان وعن أسلوب التعامل معهم أيضا، كل ذلك يؤكد أن المجتمع المسلم بل الدولة المسلمة ليست بمعزل عما يحيط بها من ناس وأحداث؛ وذلك أن المجتمع المسلم يحسن التعامل مع النس جميعا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ومن ضعف إيمانه منهم ومن تخاذل عن واجب 'و قعد عنه، فالسورة بهذه الإحاطة والشمول سورة الدعوة إلى الله والحركة بالإسلام في كل اتجاه، وكل ذلك يؤكد أن هذه السورة هي المعنية بالمجتمع المسلم في صورته التي ينشدها الإسلام.
- وتما يؤكد أنها سورة المجتمع مسلم أنها قد اشتملت على عدد كبير من الآيات الكريمة التي تستهدف تطهير المجتمع من الآفات التي تعصف به، وأهم هذه الآفات هي الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين، ولتجافي عن القرابات والتجاهل لحاجات اليتامي ومن إليهم من ذوى الحاجة المادية أو المعدية، أي تطهيره من الرذائل كلها، وتما حرم الله على عباده، مع إقرار القيم التي لا يقوم المجتمع الراشد إلا بها، كل ذلك ليستطيع المجتمع المسلم أن يشق طريقه في ممارسة الحياة لإنسانية الكريمة.
- ومن اجل انها سورة المجتمع المسلم في بنائه الصحيح، فقد حفلت بكثير من القيم العامة والقيم العامة والقيم التربوية التي لا غنى جتمع إنساني عنها: ولو شئتُ أن أقول عن هذه السورة الكريمة: إنها سورة الدعوة إلى الله والحركة بالإسلام في الناس والآفاق ما جاوزت الصواب

فى شىء، لأن الجسمع المسلم بل الدولة المسلمة لا تُعَبَّر عن نفسها إلا بالدعوة إلى الله والحركة بدينه في كل زمان ومكان.

ولقد قلتُ أكثر من مرة في أكثر من كتاب لي (١): إن الأمة المسلمة عندما تتوقف عن الدعوة إلى الله والحركة بالإسلام تضعف بل تنهار، مع فقدها لصفتها وهي أنها خير أمة أخرجت للناس، لأن خيرية الامة الإسلامية - كما حددها القرآن الكريم - إنما كانت بسبب إيمانها ودعوتها إلى الله أي أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خُيرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنُ عَنِ الْمُنكرِ وَتُوْمِئُونَ بِاللهِ . . . . ﴾ [آل عمران: ١١٠].

- ولأن هذه السورة الكريمة دعوة غير مباشرة للمسلمين بان يدعوا إلى الله على بصيرة، وان يتحركوا بالدين في جميع الناس جاءت حافلة بالاحاديث عن أهل الاديان السابقة، وعن الطوائف والجاليات التي يختلط بها المسلمون، وجاءت مهتمة بالحديث عن الحرب والجهاد في سبيل الله وعن أدب الحرب ونظام الصلاة في الحرب وفي الخوف، انطلاقا من أن الدعوة إلى الله والحركة بدينه قد يعترضها من العوائق والعقبات ما يجعل الحرب ضرورة والجهاد فرض عَيْن، فجاءت السورة الكريمة غنية بالقيم التربوية التي تحكم هذه الدعوة وتلك الحركة، والحرب من أجل نشر دين الله تعالى.
- ولان اليهود في تاريخهم الصويل يمثلون تعنتا وعنادا مع رسلهم في الماضي ومع محمد
   اهتمت السورة الكريمة بان تصف البهود وتوضع جوانب من تعنتهم وعنادهم،
   وبان توضع اسلوب التعامل معهم.

ويهود الأمس كيهود اليوم لم يتغيروا فهم أهل تعنت وعناد، وخيانة وغدر، وتجبر عند القدرة واستخذاء عند العجز، وهم دائما شوكة في جُنوب المؤمنين عموما مسلمين ونصارى، وفي جُنوب من يقف في طريقهم على وجه الخصوص، التآمر وتأليب الأطراف كلها ضد عدوهم هو ديدنهم في كل عصر ومصر، وفي كل مكان وزمان، من أجل هذا كله رسمت آيات السورة الكريمة خطوات التعامل معهم بوصفهم ذاك، وبأنهم أهل كتاب أنزل على موسى عليه السلام، على الرغم مما أدخلوه على هذا الكتاب من تحريف وتبديل.

-- فقه الدعوة إلى الله. - فقه الاخوة في الإسلام.

- فقه الدعوة الفردية .

- فقه المسئولية <u>.</u>

(١) انظر لنا من الكتب التي تردد فيها هذا القول:

. .

- عالمية الدعوة الإسلامية . - المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله . • وبسبب أن أى مجتمع إنسانى لا يخلو من المنافقين، كما لا يخلو فى الغالب من ضعاف الإيمان الذين يؤثرون مصالحهم الخاصة على مصالح المسلمين العامة بل على مصلحة الدين نفسه؛ كان اهتمام هذه السورة الكريمة بالتعامل مع هؤلاء المنافقين بهذا الاسلوب من التعامل، وكان ذلك على أمل أن تأسرهم هذه المعاملة فيخرجون من بحر النفاق الآسين الذين يسبحون فيه على غير هدى.

وكان التعامل مع ضعاف الإيمان والمتخاذلين باسلوب فيه رحمة وتقدير لطبائع الإنسان وضعفه على أمل أن يخرجوا من أسباب هذا الضعف وذاك التخاذل، ليعودوا بفضل الله مؤمنين أقوياء يعتزون بانتمائهم إلى هذا الدين مهما بذلوا وضحوا، ويوالون الله ورسوله ومنهج الحق بدلا من نظرتهم الضيقة إلى مصالحهم الذاتية.

وفى هذا التحول عند أولئك وهؤلاء نحو الحق ومنهجه ما يسعد الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس، بل سعادة للمجتمع المسلم كله فهو حريص على كسب الناس لا على التباعد عنهم والحكم عليهم بانهم لا يستجيبون.

• ولكى يسود الامان والسلام بين أصحاب الاديان عموما أكّدتُ هذه السورة الكريمة على أن منهج الأنبياء والمرسلين جميعا واحد ودعوتهم واحدة لأن إلههم واحد وأوامره باتباع الحق لا تتغير، ووحدة المنهج نابعة من أن مصدره واحد هو الله المعبود بحق سبحانه وتعالى، من أجل ذلك جاء التصريح بوحدة المنهج بين الرسل جميعا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام.

فالله تعالى يقول محمد عَلَى ليخبر بذلك اهل الادبان جميها: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا ذَاوُووَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣] وما بعدها، فيعلم أهل الاديان أن محمدا ليس بدعًا من الرسل، ولم يجئ الناس إلا بمنهج الله ونظامه فهو مبلغ عن ربه أمين في هذا التبليغ بشهادة الله تعالى وملائكته، وكفى بالله شهيدا.

ويعلمهم بان كل منهج من عند الله إنما يقوم على تبشير المؤمنين الذين استجابوا للمنهج بما اعد الله لهم في الآخرة من نعيم مقيم وبما يمكن أن يجريه على أيديهم من نصر وتأييد يؤدى إلى تمكين دين الله في الارض. كما يقوم المنهج على إنذار الكفار الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق فعصوا الله ورسوله، وإخبارهم بما أعده الله لهم من عذاب شديد يوم القيامة، وما يمكن أن يجريه عليهم من هزائم وعقوبات دنيوية.

تلك قاعدة عامة في مناهج الله تعالى التي أوحاها إلى رسله عليهم السلام: التبشير والإنذار، للمؤمنين والكافرين.

• وإذا شئنا أن نختار للسورة الكريمة كلها عنوانا أكثر تفصيلا من تسميتها سورة النساء، لنخرس به الادعياء الذين يزعمون أن أسماء السور لا تطابق موضوعاتها، قلنا إن العنوان المفصل لها هو: « سورة المجتمع المسلم والدولة المسلمة في تعاملها مع الحياة والاحياء في السلم وفي الحرب، ولعل في ذلك رداً على أولئك الغافلين المغرورين الذين يتهمون سور القرآن الطوال بأنها تفقد وحدة الموضوع.

على أن التدبر في تسمية السورة باسم: سورة النساء يؤكد أن التسمية ملائمة - وإن لا داعى للتعليل، ولكنها الرغبة في إبطال حجة الخصم - إذ يمكن أن يقال: إن النساء في كل مجتمع هن القواعد الاساسية التي تقوم عليها الأسرة، مشمولة بحنان الحضانة وعميم الرعاية.

وهذه الاسرة التي تحضنها المرأة وترعاها: هي وحدة المجتمع ووحدة الدولة نفسها، فالنساء جزء من كل لا يتكامل هذا الكل إلا به، ولا يستغنى عنه بحال، أفيكثر والحال هذه أن تسمى السورة (سورة النساء)؟.

## كلمات حول سورة النساء

### أولا: في مكانة سورة النساء

• روى ابن مردويه (١) في مسنده بسنده عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله على : (لا حَبْسَ) أي للمراة بعد نزول هذه السورة، وذلك أن المرأة قبل الإسلام كانت في حبوس كثيرة فرضها عليها المجتمع فلما جاء الإسلام حررها من هذه الحبوس جميعا، وأعطاها كامل حقوقها المادية والمعنوية؛ فقد كانت المرأة تحبس على رجل بعينه لا تملك أن ترفضه فأعطاها الإسلام حق الرفض لمن لا تريد، فلا تكره على الزواج منه.

وكانت تحبس عن الميراث من مورثيها، فاصبحت في الإسلام صاحبة فرض في التركة أُمًّا كانت أو زوجة أو بنتًا أو أختًا.

وكانت تحبس عن التزوج بعد وفاة زوجها، فقد كان يلقى عليها أحد أبناء زوجها أو أحد أقربائه ثوبه فيحبسها بذلك عن الزواج، وقد لا يتزوجها هو!!! فلما جاء الإسلام حررها من ذلك وأعطاها حق التزوج بعد انقضاء عدتها من زوجها المتوفى.

وقد تكفلت هذه السورة الكريمة ببيان هذه الأحكام التي حررت المرأة من هذه الحبوس، ولذلك قال الرسول عَلَيْكُ عند نزول هذه السورة: « لا حبس».

روى الحاكم (۲) في مستدركه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني بها أن لي الدنيا وما فيها:

\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلُمُ مَثْقَالَ ذَرَّة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا . . . . ﴾ .

(١) هو أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (٣٢٣ - ٤١٠ هـ) ويقال له ابن مرديه الكبير وكنيته أبو بكر، حافظ للحديث مفسر للقرآن مؤرخ من أهل أصبهان له كتاب في تفسير القرآن، وآخر في التاريخ وله مسند ومستخرج في السنة النبوية المطهرة.

(۲) هو محمد بن عبد الله بن حمدویه النیسابوی ( ۳۲۱ – ۶۰۵ه) یعرف بابن البَیْع من اکابر حفاظ الحدیث له: «المستدرك على الصحیحین» و «الصحیح» في الحدیث، «ومعرفة علوم الحدیث» و و «الإكلیل» و والاكلیل»

- \_ و ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفّرُ عَنكُمْ سَيْفَاتكُمْ . . . . . .
- \_ و ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ... ﴾ .
- ـ و ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحيمًا ﴾ .
  - و ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِد اللَّهَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ .
- وروى عبد الرزّاق(١) في ١ الجامع الكبير ، بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال:
   خمس آيات من النساء لهن أحبُّ إلى من الدنيا جميعا:
  - \_ ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرُ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَنكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ ... ﴾ .
    - \_ و ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ... ﴾ .
  - \_ و ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ . . . ﴾ .
  - و ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظُلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ .
- و ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ أُولَفِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾.
- وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ثماني آيات نزلت في سورة
   النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت:
- الاولى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُ دِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ حَكِيمٌ ﴾ .
- والثانية : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَميلُوا مَيْلاً عَظيمًا ﴾ . والثالثة : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخْفَفَ عَنكُمْ وَخُلقَ الإنسَانُ ضَعيفًا ﴾ .
  - ثم ذكر قول ابن مسعود في الخمسة الباقية.

<sup>(</sup>١) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (١٢٦ – ٢١١ هـ) من حفاظ الحديث الثقات من أهل صنعاء له كتاب والجامع الكبير، في الحديث ويسمى والمصنَّف، وله كتاب مخطوط في تفسير القرآن الكريم.

• وروى البيهقى بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عَلَيْ قال: ومن أخذ السُّبع فهو حَبْر، أي السبع الطوال وهن: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف ويونس.

وقد روى البيه قى بسنده عن واثلة بن الاسقع رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيَّة : • أعطيتُ مكان التوراة السبع الطوال » .

## ثانيًا: في نزول سورة النساء

قال علماء اسباب النزول: نزلت هذه السورة بالمدينة إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفنع في شأن عشمان بن طلحة وهي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَات إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾ وهذه الامانات هي مفاتيح الكعبة، وكانت في يد عثمان بن طلحة في الجاهلية، فابقاها الرسول محكم كما كانت.

- ومن الأدلة على أن سورة النساء مدنية :
- ما رواه البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله على ، تعنى بنى بها، ولا خلاف بين العلماء فى أن النبى على بنى بعائشة رضى الله عنها بالمدينة فى السنة الأولى من الهجرة. وكان ذلك فى شوال.
- وأن أحكامها أنسب لظروف المسلمين في المدينة وقد أصبحت لهم قوة تمنعهم ونظام
   يجمع شملهم، وتشريعات يقتضيها هذا الوضع الجديد الذي أتسع مداه فاحتاج إلى
   تلك الأحكام.
- وأن قول من قال: إن السورة مكية مستشهدا على قوله هذا بان الخطاب فيها للناس ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ التَّهُوا رَبَّكُمُ ... ﴾ مُدَّعيا أن كل خطاب قرآنى بيايها الناس مكى، هذا الادعاء بهذا التعليل فيه تساهل؛ لأن سورة البقرة مدنية وفيها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ ... ﴾ [البقرة: ٢١]، و ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمًا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ... ﴾ [البقرة: ٢٨].
- ولا وجه لتخصيص الخطاب ب: يأيها الناس باهل مكة وحدهم؛ لان المامور به في هذه السورة سورة النساء هو تقوى الله تعالى، وهو أمر يتجه لاهل مكة وغيرهم في سائر الارضين إلى يوم القيامة.

- وقد اتفق علماء الأصول من المفسرين على أن لفظ الناس عام يفيد الاستغراق لجميع الناس، فهو خطاب لجميع المكلفين.
- وإذا كان لفظ الناس عاما في كل احد، والأمر بالتقوى عامًا يشمل كل احد، وإذا كانت العلة في تكليفهم هي كونهم خلقوا من نفس واحدة؛ كان القول بتخصيص أهل مكة بهذا الخطاب في غاية البُعْد.
- وقال فخر الدين الرازى فى تفسيره: (مفاتيح الغيب) ما مجمله: أن الله تعالى جعل بداية سورة النساء وهى رابعة السور فى النصف الاول من القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾ [النساء: ١] وعلل الامر بالتقوى بما يدل على معرفة المبدأ وهو خلق الله الناس من نفس واحدة.

وأنه سبحانه جعل بداية سورة الحج - وهي الرابعة في النصف الثاني من القرآن الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحج: ١] وعلل الامر بالتقوى بما يدل على معرفة المنتهى والمعاد، وهذا يدل على كمال قدرة الخالق وكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى.

فجعل سبحانه وتعالى صدر هاتين السورتين دلالة على معرفة المبدأ والمعاد.

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله - في تفسيره: «التحرير والتنوير».

وقد نزلت سورة النساء بعد سورة آل عمران؛ لأن فيها من تفاصيل الأحكام ما من شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم، وفيها آية التيمُّم، والتيمُّم، والتيمُّم، والتيمُّم، شرع في غزوة المريسيع سنة خمس – وقيل سنة ست – من الهجرة.

والذى يظهر أن نزولها كان فى حدود سنة سبع وطالت مدة نزولها، ويؤيد ذلك أن كثيرا من الأحكام التى جاءت فيها مفصلة تقذّمت مجملة فى سورة البقرة، من أحكام الايتام والنساء والمواريث، فمعظم ما فى سورة النساء شرائع تفصيلية فى معظم نواحى حياة للسلمين الاجتماعية، من نظم الاموال والمعاشرة ونظم الحكم وغير ذلك.

## ثالثًا: في تسمية السورة

- الأشهر في كلام السلف - رضى الله عنهم - أن اسمها «سورة النساء» لما رواه البخاري بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عند رسول الله عَلَيْهُ ».

- وسورة النساء هو الاسم المعروف في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير.
- وذكر الفيروز أبادى في كتابه: ( بصائر ذوى التمييز . . . ) أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى، وسورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى .
- وروى البخارى بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه ما يفيد بأن اسم هذه السورة: سورة النساء الطُّولي، وسورة الطلاق اسمها سورة النساء القُصُرِّي.
  - والأصح الأول.
- وإضافة النساء إلى السورة وسورة النساء وحكمته أن السورة حَفَلت بأحكام تخص النساء زوجات وبنات وأمهات، من حيث حكم الزواج وحكم الميراث وغير ذلك من الأحكام.
  - وعدد آيات السورة ماثة وخمس وسبعون آية في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة.
    - وعدها أهل الكوفة مائة وستًا وسبعين آية.
    - وعدها أهل الشام مائة وسبعا وسبعين آية.
      - وهي السورة الرابعة في ترتيب المصحف.
- والثالثة والتسعون في ترتيب النزول، ومكانها في ترتيب النزول بعد سورة الممتحنة، وقبل سورة الزلزلة.

## الموضوعات التي اشتملت عليها سورة النساء

يمكننا أن نختار للسورة كلها موضوعا واحدا هو: الاسرة والجتمع من خلال منهج الإسلام في تنظيم العلاقات الاجتماعية .

ويمكن أن نجعلها موضوعات مجملة نفصل بها هذا الموضوع الموحد بعض التفصيل، انتظاراً لما سوف نفصله عند الكلام على هذه الموضوعات وارتباطها بعدد معين من السورة الكريمة، وهذه الموضوعات هي:

## الموضوع الأول:

## حقوق المرأة وحقوق الجتمع وواجبات كلّ

فقد بدأت السورة بتقرير أن الله تبارك وتعالى خَلق الناس جميعا من نفس واحدة، واقتضت حكمته أن يتكاثر الناس عن طريق الزواج، وإقرار صلات الأرحام لما تؤدى إليه من تكافل في مجال الاسرة، ثم وسُعت الآيات الكريمة دائرة التكافل والرعاية لافراد المجتمع فطالبت برعاية البتامي وجعلت لهم حقا على المجتمع كله أفرادا وأسرًا أو جماعات.

ثم استمرت الآيات في تقرير حقوق النساء في مجال الزوجية فاقرت لهن حقوقا مادية وأخرى معنوية كحقها في المهر والميراث وحقها في حسن العشرة، وتحديد من يحل لها أن تتزوج منه، ومن يحرم عليها الزواج به، وأوضحت واجباتها نحو الزوج، وأقرت حق القوامة للزوج، وأقرت التحكيم عند التنازع والخاصمة بين الزوجين.

وقد اشتمل على تفصيل هذه الأحكام خمس وثلاثون آية من أول السورة الكريمة .

### الموضوع الثاني:

تطهير المجتمع من الشرك والرذائل

فقد أمرت الآيات الكريمة بعبادة الله وحده، وبالإحسان إلى الوالدين وذوى القربى والمتامى والجيران، وكل ذى حاجة، وحذرت من البخل وجحود نعم الله تعالى، ومن الرياء، ومن مصاحبة الشيطان الداعى دائمًا إلى الكفر وإلى الرذائل والشرور، ونهت عن السكر عند اداء الصلاة، وشرعت التيمم عند فقد الماء حقيقة أو حكما.

• وذلك في الآيات من الآية السادسة والثلاثين إلى الآية الثالثة والأربعين.

### والموضوع الثالث:

محاجة اليهود من أهل الكتاب، بالتعريف بدينهم وأحوالهم فيه، وتوضيح أخلاقهم ومساوئها، وما استحقوه من وعيد الله تعالى وعقابه بسبب هذه الانحرافات عن الحق، وبسبب ممارسة الرذائل، ليعلم الله تعالى المسلمين سنته في الذين يتصفون بهذه الصفات من وعيد وعقاب، وسنته في المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

• وذلك في الآيات من الآية الرابعة والاربعين إلى الآية السابعة والخمسين.

## والموضوع الرابع:

بعض الدعائم التي تقوم عليها الحكومة الإسلامية وأهم هذه الدعائم هي:

- الاخلاقيات الرفيعة؛ كالامانة والعدل، وطاعة الله ورسوله وولى الامر، والاحتكام إلى منهج الله وسنة رسوله عَلَيْ عند الننازع، وتوضيح ما أعد الله من جزاء حسن على الطاعات.
- ومن هذه الدعائم؛ الجهاد في سبيل الله، ومواجهة أعداء الله ورسوله دون خوف على نفس أو مال أو ولد.
- ومن هذه الدعائم: الآداب الاجتماعية العامة التي يجب أن تسود المجتمع المسلم في علاقات أفراده فيما بينهم وفي علاقاتهم بحكامهم، وعلاقاتهم بالدول المجاورة لهم.
  - وذلك في الآيات الكريمة من الآية الثامنة والخمسين إلى الآية السابعة والثمانين.

## والموضوع الخامس:

المنافقون في المجتمع، صفاتهم واحوالهم، واسلوب التعامل معهم، مع التحذير من الوقوع في أي خطأ في التعامل معهم، على أمل أن يهديهم الله تعالى بهذه المعاملة الحسنة.

وبيان عقوبة قتل النفس في حالتي القتل عمدًا والقتل خطًّا.

• وذلك في الآيات الكريمة من الآية الثامنة والثمانين إلى الآية الثالثة والتسعين.

#### والموضوع السادس:

ادب القتال في سبيل الله، ورفض البقاء على الظلم، وذلك في النداء على المؤنين

وخطابهم باسلوب الأمر بان يتبينوا في قتالهم من يرغب في السلام من الناس ومن يخدع المؤمنين، والابتعاد عن أن يكون القتال للمغنم، مع ضرورة الاستمرار في القتال لرفع الظلم عن المظلومين وتأمين الحياة الكريمة للناس جميعهم، وجواز قصر الصلاة عند الحرب أو الخوف.

• وذلك في الآيات الكريمة من الآية الرابعة والتسعين إلى الآية الرابعة بعد المائة.

## والموضوع السابع:

رفض المحاباة مع الالتزام بالحق

وهو من أهم المبادئ في إرساء قواعد العدل في المجتمع وهو جوهر الإسلام ولبه، وذلك في قصة يهودي تآمر على ظلمه بعض المسلمين، وتأنيب لهؤلاء المسلمين الذين حاولوا الصاق تهمة به، هو برىء منها، ووجوب اتباع الرسول الله وعدم مخالفته في شيء، وبيان عاقبة من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين.

• وذلك في الآيات الكريمة من الآية الخامسة بعد المائة إلى الآية الخامسة عشرة بعد المائة.

#### والموضوع الثامن:

رحمة الله بعباده تتسع لمغفرة كل ذنب إلا الشرك به سبحانه وتعالى، وتلك الآية هى من الآيات التى قال عنها عدد من الصحابة، إنها خير مما طلعت عليه الشمس، وتحذير من الشيطان وتضليله وتزويره، وبيان لجزاء الله تعالى لمن أشرك به، وجزاء من آمن بالله وعمل الصالحات، وإقرار لمبدأ: من عمل سوءا يجز به وأن الرجال والنساء في تطبيق هذا المبدأ سواء.

وذلك في الآيات الكريمة من الآية السادسة عشرة بعد المائة إلى الآية السادسة والعشرين
 بعد المائة .

#### والموضوع التاسع:

بعض الأحكام التى تتعلق بالنساء وذلك ببيان حكم التزوج بيتامى النساء، ومعاملة الزوجة الناشز، وتقرير أن العدل بين أكثر من زوجة غير مستطاع، وجواز الطلاق، وتقرير أن الأمر كله بيد الله، وأن تقواه هى الأصل وهى المنجى، والكفر به سبحانه هو الضياع والبوار

#### وخسران الدنيا والآخرة.

وذلك في الآيات الكريمة من الآية السابعة والعشرين بعد المائة إلى الآية الرابعة والشلائين
 بعد المائة.

## والموضوع العاشر:

وصايا للمؤمنين من أجل تأمين المجتمع المسلم وهي وصايا كثيرة أهمها الوصية بإقامة العدل ولو على النفس والوالدين والأقربين، والوصية بتجديد الإيمان والاستمرار عليه، والوصية بالتحذير من الكفر عموما والكفر بعد الإيمان على وجه الخصوص، والوصية بعدم القعود في مجالس الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها، والتعريف ببعض صفات المنافقين، ورفض اتخاذ غير المؤمنين أولياء، والوصية بتنقية المجتمع من الالفاظ السيئة - فضلا عن الاعمال السيئة - مع بيان جزاء الكافرين والمنافقين والمؤمنين.

وذلك في الآيات الكريمة من الآية الخامسة والثلاثين بعد المائة إلى الآية الثانية والخمسين
 بعد المائة .

## والموضوع الحادي عشر:

اليهود وتحديهم للحق وبيان أن ذلك شأن اليهود دائمًا فكما طلبوا من الرسول على ما ليس بمعقول، كانوا قد فعلوا مع نبيهم موسى عليه السلام مثل ذلك إذ قالوا له: أرنا الله جهرة، مع بيان دعاواهم الكاذبة وصفاتهم الراذلة التي من أبرزها تحديهم للحق في جميع الاحوال، مع بيان أنهم على الرغم من ذلك كله منهم المؤمنون ومنهم الكافرون وسوف يجزى الله كلا منهم بما فعل.

وذلك في الآيات الكريمة من الآية الثالثة والخمسين بعد الماثة إلى الآية الثانية والستين بعد الماثة.

#### والموضوع الثاني عشر :

وحدة منهج الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وذلك ببيان أن محمدا على كغيره من الأنبياء والرسل الذين أوحى الله إليهم وأمرهم بتبليغ الناس، فالرسل جميعا إلههم واحد، ودينهم واحد، ومنهجهم واحد إذ يقوم على توحيد الله وعبادته وفق ما شرع وممارسة العمل

الصالح، وبيان أن الكفار والظالمين عموما لهم من الانبياء موقف واحد هو التحدى والتكذيب والتعنت والتعذيب.

• وذلك في الآيات الكريمة من الآية الثالثة والستين بعد المائة إلى الآية السبعين بعد المائة.

## والموضوع الثالث عشر:

تقرير أن أهل الكتاب في معظمهم أهل مغالاة وذلك أن اليهود قالوا على الله الكذب واتهموا المسيح ابن مريم وأمه، وافتروا قائلين إن الآلهة ثلاثة زاعمين أن المسيح ابن الله، مع أن المسيح نفسه لن يستكبر أن يكون عبداً لله تعالى مع تأكيد جزاء الله تعالى للمؤمنين والكافرين.

وذلك في الآيات الكريمة من الآية الحادية والسبعين بعد المائة إلى الآية الثالثة والسبعين
 بعد المائة.

#### والموضوع الرابع عشر:

تقرير أن ما جاء به محمد عَهِ للناس إنما هو برهان من الله على صدق رسالته، وهو فى الوقت نفسه نور مبين لمن استضاء بهديه فى الحياة، مع بيان جزاء من آمن بهذا الدين واعتصم بالله تعالى، بأن الله تعالى سيدخلهم فى رحمته ويهديهم بإيمانهم إلى الصراط المستقيم.

• وذلك في الآيتين الكريمتين الرابعة والسبعين بعد المائة والخامسة والسبعين بعد المائة.

#### والموضوع الخامس عشر:

بيان حكم الكلالة، وهو من مات وليس له والد أو ولد كيف يورث؟ وكيف توزع تركته بين ورثته من إخوة وإخوات؟

• وذلك في الآية الاخيرة من السورة الكريمة وهي الآية السادسة والسبعون بعد المائة.

واما تفصيل ما اجملناه في هذه الموضوعات الخمس عشرة فذلك ما يتكفل به تفسيرنا لآيات السورة الكريمة وهو صلب هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

## إجمالي القيم التربوية في سورة النساء

نحاول هنا أن نجمل القيم التربوية في هذه السورة الكريمة، كما أجملنا موضوعاتها، انتظارًا لما سوف نفسر الآيات الكريمة تفصيلا.

ومجمل القيم التربوية في تصورنا هو:

أولا: القيم التي تتصل بالأسرة

وأهم هذه القيم ثلاثة:

الأولى: ما تتصل بالاسرة، الزوج والزوجة وما ينبغى أن يسود العلاقة بينهما من مودة ورحمة، وتبادل للحقوق والواجبات في الوقت الذي كانت فيه المرأة قبل الإسلام بغير حقوق، سواء أكانت حقوقًا مادية كالذمة المالية، وما يتعلق بها، أم معنوية كحسن العشرة والفراق بالمعروف.

والثانية: البر بالايتام والأرامل والصغار والضعاف، وبالأرحام جميعا، قربت أنواع قراباتهم أو بعدت.

والثالثة: تقدير بل تقرير حرية الإرادة في بناء الأسرة فلا زواج بالإكراه، ولا حبس للزوجة على مكروه أو ضرر أو سوء معاملة، ولا حرمان لها من الميراث، فضلا عن تحريرها من أن تكون شيئًا موروثا.

ثانيًا: القيم التي تتصل بالجتمع

وهي قيم كثيرة متنوعة نذكر منها في هذا الإجمال ما يلي :

القيمة الأولى: احترام المال وتوضيح ما يتصل به من معاملات؛ مثل: قبوله هدية، ومنع وضعه في ايدى السفهاء، وتقسيم تركة المتوفى بعدالة لم يسبق بها الإسلام ولا لحق فيها – وهي نظام المواريث – وتهديد من يخل بنظام الإسلام للاموال؛ لحفظ حقوق الناس جميعا.

والثانية: تحريم الفواحش ووضع عقوبة لمن ارتكب إحداها، لتنقية المحتمع من الزناة والمنحرفين والشواذ، وكل من يعبث بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، إذ كان في بعض

الرجال آفة اللواط، وفي بعض النساء آفة السحاق.

والثالثة: تحريم أكل أموال الناس بالباطل، أو التطلع إلى ما في أيدى الناس، وهذا حاجز حصين بين الناس وتعاديهم وانتشار الشر فيما بينهم.

وكل هذه القيم جعلها القرآن الكريم نابعة من عبادة الله وحده، وعدم الالتجاء إلى شرع غير شرعه فيما يحل للإنسان وما يحرم عليه .

والرابعة: التحذير الدائم من اليهود واعمالهم وسوء نواياهم نحو الإسلام والمسلمين، إذ المجتمع المسلم لا يستطيع أن يتطهر تماما من ذنوبه وآثامه، ويتجه نحو الحق والعمل به إلا إذا تخلص تمامًا من الطعنات التي توجه إليه من اعدائه بالحذر منهم، وبتحذير افراده من أن يتصفوا بصفات اليهود وهي كلها صفات راذلة.

وقد أشارت السورة الكريمة إلى عدد من هذه الصفات، سوف نوردها عند شرحنا للآيات الكريمة بإذن الله تعالى .

وقد صنف الله تعالى اليهود أعداء للمسلمين ووصفهم بأنهم يشترون الضلالة بالهدى ويحبون إضلال المسلمين ويفضلون عليهم أهل الوثنية والشرك بالله.

ولا يستطيع مجتمع مسلم في أى زمان ومكان أن يعيش آمنا فاعلا للخير ما داء معه أو حوله اليهود فهم لا يفتئون يكيدون له ويبيتون له الشر؛ شهد على ذلك تاريخهم مع المسلمين من يوم ظهر دين الإسلام وإلى اليوم وغد.

والخامسة: التحذير من طائفة لا تقل خطرا عن اليهود وهم المنافقون، وصفاتهم معروفة، وهي صفات سيئة في مجملها وتفصيلاتها على السواء، تفسد الحياة الاجتماعية كلها، وقد ذكرت الآيات الكريمة عددا منها سنورده ونحن نشرح الآيات بإذن الله تعالى.

وتعد هذه السورة في مجال الحديث عن المنافقين من اكثر سور القرآن اهتماما بهم وبالتحذير منهم، ولا يفوقها في ذلك إلا سورة التوبة ( ١ ).

والسادسة: تحرير الإيمان من أسباب الضعف التي تصيبه، وأقوى الأسباب التي تضعف الإيمان هي ارتكاب المعاصى، ومن أكبر هذه المعاصى ترك شرع الله ومنهجه، والاخذ من غيره، إذ ليس بمؤمن من يفعل هذا، لأن في هذا الترك إفسادًا للمجتمع وللحياة الإنسانية

(١) وهي الحلقة السابعة من هذه السلسلة.

كلها، وترك هذا المنهج يعنى ترك طاعة الله ورسوله، وذلك يعنى أن يسود الظلم وأن يشيع الفساد، ولا إيمان مع شيء من ذلك.

والقيمة السابعة: احترام أهل العلم والتخصص والالتجاء إليهم لأخذ آرائهم والعمل بها، وبخاصة إذا كانوا أهل إيمان واستقامة، إذ لكل مجال من المجالات رجاله المتخصصون فيه، وما أسوا أن يغتر الإنسان بنفسه فيقول في غير ما يعلم، أو يعمل على غير علم.

والثامنة: تحريم دم الإنسان في حالة السلم، وفرض عقوبة على قاتله سواء أكان قتله عمدا أم خطأ، أما في الحرب فهناك أحكام أخرى تناسب قتل من أراد شرا بالمسلمين.

والتاسعة: مشروعية الهجرة بالعقيدة من أرض لا تتاح فيها حرية العقيدة، وهذه المشروعية قائمة في كل زمان ومكان وهي في جوهرها تعزير لحرية الإرادة عند الإنسان بمنحه الحق في أن يعبر عن عقيدته بالأسلوب الذي لا يضر غيره من الناس.

والعاشرة: إحقاق الحق، والالتزام بأدائه حتى لو كان الطرف الآخر عدوا، ورفع الظلم عن المظلومين - فضلا عن ظلمهم - حتى لو كان هؤلاء المظلومون يهودا - وهم ألد أعداء المسلمين - لأن الظلم كله حرام.

والقيمة الحادية عشرة: تقرير أن الأصل في الجزاء هو العمل نفسه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وليس الأمر بالأماني الجوفاء، ولا المحاباة ولا الكيل بمكيالين أو الوزن بميزانين، وإنما هي العدالة والاستقامة على شرع الله الذي يحفظ لكل ذي حق حقه حتى لو كان من الكافرين.

والقيمة الثانية عشرة: تاكيد أن الآداب الاجتماعية التي جاءت في السورة الكريمة القيمة الثانية عشرة: تاكيد أن الأداب الاجتماعية وأن يتعاملوا بها مع كل الناس إلا من استثنى منهم لظرف خاص فله معاملة تخصه، وهي عادلة كذلك لان الذي شرعها هو الله تبارك وتعالى.

ثالثًا:

لست بحاجة إلى أن أؤكد أن الاخذ بهذه القيم التي جاءت في هذه السورة، وفي القرآن الكريم كله، هو الذي يربي الفرد المسلم والاسرة المسلمة والجتمع المسلم والدولة المسلمة تربية صحيحة سليمة ترضى الله تبارك وتعالى، وتهيئ للفرد والاسرة والجنمع والدولة بناءً صحيحا لروحه وخلقه وعقله وبدنه، وحسه الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والجهادى والجمالى؛ بحيث يصبح الجتمع الذى يكفل لمن يعيش فيه من المسلمين وغير المسلمين؛ إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وتحقيق الامن للناس جميعًا، بل يحقق سعادة الدنيا والآخرة لكل من اخذ بهذه القيم.

## تفسير آيات السورة الكريمة

## وبيان ما فيها من قيم تربوية عامة

## وقيم تربوية في مجالي الدعوة والحركة

## ١ - الآيات الكريمة من الآية الأولى إلى الآية العاشرة التعايش الحسن، ورعاية الضعفاء وحسن التصرف في المال

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم مَن نَفْس وَاحدَة وَحَلَق مَنْهَا وَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُما رِجَالاً كَثُيراً وَنِسَاءُ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بَه وَالأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَبَدُلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خَفْتُمُ الأَ تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانَكُمُ ذَلِكَ أَذَنَى أَلاَ تَعُولُوا فَوَاحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم ذَلِكَ أَذَنَى أَلاَ تَعُولُوا السَّفَهَاءَ آمْوالَكُمُ التِي حَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا ۞ وَلا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ التِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قَيامًا لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا ۞ وَلا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ التِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قَيَامًا لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا ۞ وَلا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ التِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قَيَامًا لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ وَلَولُوا الْهَمُ وَلا تَعْرُوفًا ۞ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَى إِللّهُ لَكُمْ وَلَولَا الْيَعَامُ وَلَواللَّهُمْ وَالْعَلْمُ اللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَا وَلَاللّهُمْ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُولُوا لَهُمْ فَولًا مَعْرُوفًا ۞ وَإِلْمَالِهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ وَلُواللّهُمْ فَأَلْولُوا اللّهُ وَلَيْكُولُوا الْهُمْ وَلَواللّهُ مَا وَلَاللّهُ وَلَيْكُولُوا اللّهُ وَلُواللّهُ مَلُولُوا لَهُمْ مُولُولًا اللّهَ وَلُولًا لَهُمْ مُولًا اللّهُ وَلَيْكُولُوا لَهُمْ مُولًا اللّهُ وَلُولًا لَهُمْ مُولًا مَعْمُ وَلَكُولُوا اللّهُ وَلُولًا لَهُ مَا وَلَولًا اللّهُ مَالُولُوا لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلُولًا لَهُمْ مُولًا اللّهُ وَلَيْتُولُوا عَلَيْكُولُوا اللّهُ وَلُولًا لَهُمْ مَولُوا اللّهُ مَولُولًا اللّهُ وَلُولًا لَهُمْ مَلْولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُكُولُوا اللّهُ وَلُولًا لَهُ اللّهُ الللّهُ وَلَيْعُلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اشتملت هذه الآيات الكريمة على توضيح الأواصر التى تربط بين الناس، وتعطف بعضهم
 على بعض، مثل آصرة الخالق الواحد سبحانه وتعالى، وآصرة الأصل الواحد والنفس
 الواحدة عليه السلام، وآصرة الاسرة أبوين وإخوة وأبناء، وآصرة الاقارب والارحام.

واهتمت الآيات بوجوب رعاية الايتام والضعفاء، وأوجبت صيانة المرأة وحمايتها من أى ظلم يقع عليها، وصيانة الأموال من أن تقع في أيدى السفهاء.

ودعت إلى التعاطف مع الايتام والاقرباء ومواساتهم بشيء من مال المتوفى إذا حضروا قسمة التركة، كما حذرت من أكل أموال اليتامي وتوعدت من يفعل ذلك بالعذاب في الدنيا والآخرة، وسوف نوضع ذلك فيما يلى:

التفسير والشرح لهذه الآيات الكريمة:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ . . . ﴾

نداء على الجنس البشرى كله - أى أمة الدعوة - والمسلمون دَاخِلون في هذا النداء وإن كانوا أمة الإجابة، نداء عليهم جميعا وأمرهم بتقوى الله.

 والتقوى هى جعل النفس فى وقاية ثما يخاف، أى حفظها عما يؤثم ويوقع فى الخطا، وهو أمر صريح بهذه التقوى.

والتقوى تكون بترك المحظور الذي نهى الله عنه، وبفعل المأمور به الذي أوجبه الله تعالى، كما تكون بترك بعض المباحات وما لا بأس به حذرا مما به بأس.

• وعبارة: ﴿ اتَّقُوا رَبِّكُمُ ﴾ أمر واجب الطاعة لأنه صادر ممن له الأمر سبحانه وتعالى، وتقوى
 الرب سبحانه تعنى أمورا هامة منها:

عبادته وحده لا شريك له،

والالتزام بكل ما أمر به،

والاجتناب لكل ما نهي عنه،

ورعاية حقوقه وحقوق الناس،

فمن فعل ذلك نجا بإذن الله من عقاب الله تعالى .

والله تعالى أن يامر عباده بالتقوى أمرًا مطلقًا غير معلل، كما يفهم ذلك من قوله تعالى:
 ﴿ وَلَقَدْ وَصِّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله . . . ﴾ [النساء: ١٣١].
 ولكن من رحمة الله تعالى بعباده وعطفه عليهم أن أمرهم في كثير من آيات القرآن الكريم

بالتقوى أمْرًا مُعَلَّلًا، ليحثهم على استعمال عقولهم، مع أن تقواه سبحانه لا تحتاج إلى تعليل ولا إلى تبرير فهو سبحانه الخالق الرازق المدبر الحيى المميت الذي إليه المصير.

وبعض العلماء يرون أن الأمر بالتقوى في هذه الآية الكريمة مُعلَّل بانه سبحانه خلق الناس،
 أي أبدعهم على غير أصل سابق ولا مشال يُحتذَى، وليس ذلك النوع من الخلق إلا الله
 وحده. وخلقهم من نفس واحدة أي أوجدهم من آدم عليه السلام.

وقال هؤلاء العلماء: ما دام الله تعالى قد خلق الناس فإن ذلك الخلق علة لوجوب الانقياد له والخضوع لتكاليفه، وتلك هى تقواه سبحانه وتعالى؛ وذلك أن الإيجاد هو غاية الإنعام ونهاية الإحسان، لما فيه من الوجود بعد العدم والقدرة بعد العجز والعلم بعد الجهل، وكل تلك نعم من الله، فهى علة في وجوب الانقياد له وطاعته أى تقواه.

ومن هنا نفقه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ مَن نُفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء ... ﴾ .

النفس الواحدة هي أبونا آدم عليه السلام.

والزوج هي حواء عليها السلام خلقها من آدم أخرجها من ضلعه.

وبث - أي نشر - منهما أي آدم وحواء عن طريق التناسل رجالا كثيرا ونساء، منهما مباشرة ومن أبنائهما وأبناء أبنائهم إلى أن تقوم الساعة.

ونحب أن نتوقف هنا لنرصد دلالات وأهدافا لهذه الآية الكريمة توجهنا إلى الحق وإلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم.

#### أما الدلالات فهي:

 ١ - تدل الآية الكريمة على أن الخالق لهذا الإنسان خالق واحد هو الله تعالى، والناس جميعا مخلوقون له أي: وحدة الخالق سبحانه وتعالى.

٢ - وتدل على أن الآب لهذه الإنسانية جمعاء واحد وهو آدم عليه السلام الذى خلق الله
 منه حواء وفطرهما على الاتصال الجنسى، فتناسلا فكان الناس رجالاً كثيراً ونساءً، أى:
 وحدة الأصل ووحدة الرحم الذى تَلْقَى هذه النطفة.

٣ - وتدل على أن المرأة من الرجل، وليست خلقا آخر أقل من الرجل أو أحقر كما تقول بذلك بعض الحضارات (١). فالمرأة صنو الرجل وهى فى الأصل زوجه ثم أمه ثم أخته ثم ابنته وهكذا، فعلام هذا التقليل من شأن المرأة؟

وكيف ساغ لأؤلئك المضللين أن يزعموا أن الإسلام لم ينظر إلى المرأة كنظرته إلى الرجل؟

٤ - وتدل على أن الأساس للحياة الإنسانية كلها أصلها ومحضنها الطبيعي هو: الأسرة الصغيرة المكونة من زوجين وما يرزقهما الله تعالى من أبناء.

فالأسرة وحدة انجتمع، وهي تربط الإنسانية برباط وثيق، وبغير هذه الاسرة فلا أمن ولا استقرار، ولا صحة نفسية لأي إنسان، بل لا حياة إنسانية كريمة للبشر جميعا.

تلك هي بعض الدلالات من هذه الآية الكريمة.

#### أما الأهداف فهي:

- ١- أن يكون التلقى للمنهج عن الخالق سبحانه وتعالى بوساطة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن يكون هذا المنهج وحده هو ما فيه صلاح الإنسانية كلها في الدنيا والآخرة.
- ٢ وأن تُلْغَى الفروق بين الناس من حيث الوانهم وأعراقهم لان اصلهم جميعا واحد هو آدم
   وحواء عليهما السلام، وفي ذلك ما يرفع كثيرا من الظلم المادى والادبى الذي يمارسه
   الرجل الابيض ضد الرجل الاسود أو الاصفر أو الاحمر، فالتفاضل بينهم بالتقوى.
- ٣ وأن تحترم المرأة وتُعْرف لها حقوقها كما قررها الإسلام في هذه السورة سورة النساء وغيرها من سور القرآن وكلمات النبي عَلَيْه زوجة وأمًّا وأختا وبنتا، فالنساء شقائق الرجال كما قال ذلك المعصوم عَلَيْه : ﴿ إِنَّمَا النساء شقائق الرجال ﴾ رواه أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها .
- ٤ وأن يحل الوثام والسلام بين أبناء الآب الواحد والام الواحدة محل الخصاء والتنازع والحروب، والصراعات الدولية التي تحركها مشاعر التباعد وتعالى الرجل الابيض على غيره.

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر في تفصيل ما قالته تلك الحضارات عن المرأة : كتابنا المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله.

• اتقوا الله أي خافوا عقابه،

وفي صدر الآية: ﴿ اتَّقُوا رَبُّكُم ﴾ وهذا من تاكيد الامر بالتقوى، ولفظ الرب: يدل على التربية والإحسان إلى مَنْ يُربِّي،

ولفظ الله: يدل على الهيبة، فكانه رغبهم في التقوى أولاً، ثم ارهبهم من تركها.

• و ﴿ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ .

أى يسال بعضكم بعضا بالله وبالرحم، إذ كان من عادتهم أن يقولوا: ناشدتك الله والرحم أن تفعل كذا أولا تفعل كذا.

- وتقوى الله تكون بالتزام طاعته واجتناب معصيته.
- وتقوى الأرحام تكون بوصلها ومراعاة حقوقها، أى: اتقوا الله فاطبعوه، واتقوا الأرحام فصلوها.

والرحم مشتقة من الرحمة، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود بسنده عن عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن، وهي الرحم، اشتققت لها اسما من اسمى، مَنْ وصَلَها وصلته ومن قطعها بَتَتُه» وفي رواية قطعته، وبما رواه أحمد بسنده عن أبي بكرة نفيع بن لحارث رضى الله عنه قال: قال رسول الله على عنه أحرى أن يُعجَّل الله تبارك وتعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يُدَّخر له في الآخرة، من البَغْي وقطيعة الرحم».

فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم و ستحقاق الثواب بها، وهذا الاصل العظيم في الدين قد بني الاحناف عليه حُكْمين هامين:

أحدهما: أنَّ مَنْ ملك ذا رحم محرم منه، عتق عليه.

والآخر: أن الهبَّة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوء فيها.

وتعليلهم لهذين الحكمين هو: أنّ في عدم العتق وفي الرجوع في الهبة إيحاش يورث قطيعة الرحم، وهذه القطيعة للرحم حرام.

• ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

الرقيب هو المراقب لجميع الأفعال، ومن كان هكذ وجب أن يُخاف ويُرْجَى.

وفي هذا تهديد ووعيد لمن لم يتق الله، ولمن لم يصل رحمه أي لم يتق الله فيها.

• ومعنى الآية كلها في إجمال: أيها الناس جميعا الذين اشتركتم في أن ربكم واحد، وأصلكم واحد - ووحدة الخالق ووحدة الاصل أدعى أن تعطف بعضكم على بعض فضلا عن أن يظلم بعضكم بعضا..

فاتقوا الله بعبادته وحده، واتقوه في رعاية حقوق الارحام، ومن لم يتق الله تعالى منكم فإن الله تعالى رقيب عليه يحاسبه ويجزيه على عمله من جنس عمله.

﴿ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴾ .

الخطاب لكل مسلم عموما، ولمن كان متصرفا في مال اليتيم على وجه الخصوص، وأمرهم بأن يؤتوا اليتامي أموالهم.

قال مقاتل والكلبى: نزلت فى رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه، فنزلت؛ فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير، وردً المال، فقال النبى عَلَيْهُ: «من يوقَ شُحَ نفسه، ورجع به هكذا فإنه يَحُل داره، يعنى جنته.

واليتيم من فُقِد أبوه في حال صغره، كأنه قد بقى منفردا لا يجد من يدفع عنه،
 واليتيم تشمل الذكر والانثى.

• وإيتاء الاموال لليتامي يكون بوجهين:

أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية عليه.

والآخر: دفع المال إليه وتمكينه منه عندما يكبر ويرشد.

وإيتاء اليتامي أموالهم من وجوه تقوى الله تعالى في حقوق الارحام.

﴿ وَلا تَتَبَدُّنُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ ﴾ .

هذا الجزء من الآية الكريمة له معان عدة منها:

 ١ - لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة ولا الدرهم الطيب بالزيف، وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا ويقولون: رأس برأس، فنهاهم عن ذلك.

٢ - لا تأكلوا أموال اليتامي وهي محرمة خبيثة، وتتركوا الطيب وهو ما لكم.

٣ - لا تتعجلوا اكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله تعالى.

## ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ ۚ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ﴾ .

اى لا تأخذوا أموالهم كلها أو بعضها وتضموها إلى أموالكم، فإن هذا الضم أكل لها وهو حرام، لذلك تحرز المسلمون عن خلط مال اليتيم بأموالهم، وشُقُوا فى ذلك على أنفسهم، مع أن النهى ليس موجها إلى مجرد الضم أو الخلط، ولكنه موجه إلى الأكل والاستيلاء ظلما على أموال اليتامى، وقد كانت هذه الامور المنهى عنها موجودة فى الجاهلية، وقد خوطب بهذا النهى قوم حديثو عهد بهذه الجاهلية.

وقد روى أن المسلمين بعد نزول هذه الآية تجنبوا مخالطة أموال البتامى، فنزل قول الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مَن الْمُصْلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِأَعْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ [ البقرة: ٢٢ ].

## ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ .

الضمير في إنه يعود إلى عدم تسليم أموال اليتامي إليهم، وأكل أموالهم أو مخالطتها بأموال أوليائهم على وجه الطمع في أموال اليتامي، كل ذلك كان وسوف يظل حوبا - أي إثما أو جرما - كبيرا، وما ينبغي لاحد أن يوقع نفسه في ذلك.

 ومعنى الآية الكريمة في إجمال: أعطوا اليتامي أموالهم التي تحت أيديكم ولا تعطوهم الردىء من المال أو العقار أو نحوه وتأخذوا في مقابله الجيد من أموالهم، ولا تخلطوا أموالهم إلى أموالكم على وجه الطمع، لأن ذلك كله من الإثم الذي لا يجوز أن توقعوا أنفسكم في العقاب بسببه.

﴿ وَإِنْ حَفْتُمُ أَلاً تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاث وَرَبَاعَ فَإِنْ حَفْتُمْ أَلاَ تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ذَلكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعُولُوا ﴾ .

• ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تُقْسطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ﴾ .

القسط: العدل، ومن لا يقسط هو من لا يعدل.

والعدل في هذه الآية يعني العدل في مهور اليتامي اللاتي في ولاية أقربائهن، وجواب الشرط هو : فانكحوا ما طاب لكم من النساء .

وقد روى البخاري بسنده أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، سأل عائشة رضي الله عنها

عن هذه الآية فقالت: ويا ابن أختى هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها فيريد ولبها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سُنَنهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن. ثم إن الناس استفتوا رسول الله تظلق بعد هذه الآية، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَاء قُلِ الله يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتلَى عَلَيْكُمْ فِي النَساء في يَتامَى النساء الله يَعْتَكُمْ فيهن وَمَا يُتلَى عَلَيْكُمْ في النساء : الكتاب فِي يَتامَى النساء الله يَعْتَكُم في النساء : النساء : ﴿ وَ وَتَرْغُبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ ، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط؟ من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال».

وهذا أحسن وأصح ما قيل في معنى هذه الآية الكريمة.

- وقال مجاهد ( ' ' : الآية تحذير من الزنا، وذلك أنهم كانوا يتحرجون عن أكل أموال اليتامي ولا يتحرجون من الزنا، فقيل لهم : إن كنتم تخافون من أموال اليتامي فخافوا من الزنا؛ لان الزنا أفدح وأشنع، وفي النكاح مبعدة عن السّفاح، وقد أباحه الله لكم .

والتفسير الذي روته عائشة رضي الله عنها أرجح وأولى.

ويرى بعض العلماء أن هذه الآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح، لأن الامر فيها معلق
 على حالة الخوف من الجور في يتامى النساء، فهو أمر للإرشاد.

وأما مشروعية النكاح فمقررة من باب الإباحة الاصلية لما عليه الناس من التزاوج، مع إبطال ما حرمه الإسلام من الزواج، مثل:

١ ــ نكاح المُفْت: أي زواج الرجل من امرأة أبيه بعد موت أبيه.

٢ - ونكاح المحرمات عموما كالأخت والبنت...

٣ - ونكاح المحرمات من الرضاعة.

<sup>(</sup>۱) هو مجاهد بن جبر - وقبل جبير - تابعي جليل ولد سنة ۲۱ هـ بمكة وبها مات سنة ۱۰۳ هـ فقيه ورع متعبد زاهد مات وهو ساجد، من سادة العلماء واجلائهم، قال عنه الذهبي: شبخ القراء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما، وقرأ عليه القرآن ثلاث مرات يقف عند كل آية يساله: وفيم نزلت وكيف كانت ... ؟ و.

٤ - والنكاح بغير مهر، وغير ذلك من الأنكحة الباطلة.

﴿ مَا طَابَ لَكُم مِن النِسَاءِ ﴾ أى ما حسن لديكم، أو ما حل لكم الزواج منهن بشروط النكاح التي جاء بها الإسلام كالمهر والإشهاد. إلخ. ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ أى أباح التزوج من اثنتين أو ثلاث أو أربع فإن خيف عدم العدل بينهن فواحدة، فالاربع حد اقصى لمن يجمعهن الرجل في عصمته من النساء.

وهذا هو الذى كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون، وهو الذى أجمعت عليه الامة، وقد أمر به النبى على عندما نزلت هذه الآية حيث قال: (من كان يمسك أكثر من أربع فليختر منهن أربعا) فقد روى أبو داود بسنده عن الحارث بن قيس رضى الله عنه قال: السلمت وعندى ثمانى نسوة فذكرت ذلك للنبى على فقال: «اختر منهن أربعا).

وأخرج مالك في مُوطَّفه، وأبو داود بسنده عن الحارث الاسدى رضى الله عنه أن النبى عَلَيْهُ عنه أن النبي عَلَيْهُ قال لغيلان بن أمية النقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعا وفارق ساد هن ».

- وقالت الرافضة وبعض أهل الظاهر عمن شددوا في فهم الكتاب والسنة، وخالفوا ما أجمع عليه سلف الأمة، قالوا: إن هذه الآية تبيح الزواج من تسع نساء، وعَضَّد ذلك القول لديهم أن النبي عَلَي نكح تسعا جمع بينهن في عصمته، وهم في ذلك القول واهمون، لزعمهم أن كلمة مَثْني مثل كلمة اثنين، وكلمة: ثُلاث مثل كلمة ثلاث، ورباع مثل أربع، فهؤلاء تسع والواو بين الكلمات تفيد الجمع!!! وهذا رأى شاذ.
- وأكثر شذوذا من هؤلاء بعض أهل الظاهر الذين قانوا بإباحة الزواج من ثماني عشرة، لأن تلك الصيغ الواردة في القرآن الكريم: مثنى وثلاث ورباع ، تفيد التكرار، لأن الواو للجمع كذلك!!!
  - وهذا كله من الجهل بالدين؛ كتاب الله وسنة رسوله عَلَيُّهُ، والجهل باللسان العربي.
- واما ما أبيع للنبى عَلَيْ من التزوج بأكثر من أربع فذلك من الاحكام الخاصة به عَلَيْهُ وهى كثيرة بسبب مقام النبوة، ومن هذه الاحكام على سبيل المثال: أن قيام الليل بالنسبة له عَلَيْهُ فريضة، وبالنسبة لسائر الامة نافلة.
- \_ واكثر شذوذا من هؤلاء وأولئك من قالوا: إن الزواج مباح باي عدد من النساء، كانهم عموا وصموا عن الكتاب والسنة واعمال الصحابة رضي الله عنهم.

- وقد شرع الله تعدد الزوجات لمن يقدر على ذلك ماديا ومعنويا، ولمن يستطيع العدل بين أكثر من زوجة، وإنما شرع ذلك لتحقيق مصالح كثيرة أفاض فيها العلماء، ونحن نشير هنا إلى بعضها فيما يلى:
- إن في هذا التعدد تكثيراً لاعداد الامة المسلمة بازدياد المواليد، وهذه الكثرة هي موضع التباهي لرسول الله علي يوم القيامة، فقد روى البيهقي بسنده عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله علي : تزوجوا فإني مكاثر بكم الام . . . ولا تكون كثرة الولد إلا بكثرة الزوجات .
- وروى ابن مردويه بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْه : و تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الام يوم القيامة ».
- ٢ وإن تعدد الزوجات يعين على كفالة الرجال للنساء، وبخاصة أن النساء في الغالب
   أكثر عددا من الرجال.
- ٣ وإن الرجال يتعرضون للموت في الحرب باكثر مما تتعرض له النساء فيصبح الرجال أقل
   عددا من النساء، فيضحى تعدد الزوجات علاجا لعدم التوازن في العدد.
- ٤ وإن الرجال أقصر أعمارا من النساء في الغالب لأسباب كثيرة فكان التعدد سببا في التوازن أيضاً.
- ولان تعدد الزوجات يمنع أو يحد من الطلاق فمن لم يرض عن إحدى زوجاته ربما وجد
   ما يرضيه عند أخرى، فلا يلجأ حينئذ لفراقها، وبخاصة إذا كانت ذات ولد.
- ٦ ولان الشريعة قد حرمت الزنا، بل حرمت اسبابه ودواعيه لما يجر إليه الزنا من الفساد، وبعض الرجال قد لا تكفيه امراة واحدة لفطرة فطره الله عليها، ولانه يحال بينه وبين زوجته الواحدة بالحيض والحمل والنفاس والمرض ونحو ذلك، فكان التعدد مخرجا من جريمة الزنا.
- ٧ ولأن تعدد الزوجات جاءت به كل الشرائع التي سبقت الإسلام ومن زعم غير ذلك فهو منسوب إلى الجهل أو الكذب على الحق ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾، أى فواحدة فقط لكل من يخاف عهم العدل بين الزوجتين أو الزوجات، أى عدم التسوية في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة، وترك الضر في كل ما يدخل تحت قدرة المكلف وطوقه، دون ميل القلب.

اى ففى الواحدة مقنع، فمن خاف عدم العدل ولم يقنع بالواحدة ففى الإماء متسع – وكان امتلاك الإماء معروفا بل شائعا فى أوقات كثيرة من تاريخ الإنسانية، وإن كان الإسلام قد حرص على تحرير الرقيق باسلوبين فاعلين: الأول منهما تجفيف منابعه، والآخر: التحبيب فى العتق طلبا لرضا الله تبارك وتعالى.

## ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ .

أى أقرب إلى أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا، وهذا هو المختار عند كثير من المفسرين، قال فخر الدين الرازى: روت عائشة رضى الله عنها عن النبى عَنْ في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلا اللهِ عَلَمْ فَي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلا اللهِ عَلَوا ﴾ قال: ولا يجوروا ، وفي رواية أخرى وأن لا يميلوا ،

- وللذين ينعون على الإسلام إباحة تعدد الزوجات نقول:
- ـ إِن التعدد أفضل من أن تظل امرأة بلا زوج، فربما فسدت وأفسدت.
- والتعدد أفضل من زوجة واحدة مع عدد من الخليلات كما هو مشاهد في المجتمعات الغربية التي لا تعدد فيها.
- والتعد أفضل من أن تشيع الفاحشة في المجتمع بسبب بعض الرجال الذين لا تكفيهم امرأة واحدة.
- ومعنى الآية الكريمة: أنه عند الخوف من عدم إنصاف اليتيمة بالزواج منها بمهر أقل أو الطمع في مالها، فإن في تعدد الزوجات حَلاً لمن كان يحب أن ينزوج ويخشى الوقوع في الزنا.
  - ولتعدد الزوجات شرطان:

أحدهما: عدم الوقوع في الجور بعدم العدل بين الزوجات.

والآخر: ألا يزيد عدد الزوجات على أربع.

﴿ وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا ﴾

• ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُّقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . . . ﴾

الخطاب والامر للازواج أولا، ثم للاولياء، ثم لكل من بيده حق لامرأة يمسكه عنها، كما كان الامر بإيتاء اليتامي أموالهم، وذلك أن اليتيم والمرأة كانا مستضعفين في الجاهلية، فمن الشائع عندهم أنَّ حَقَيْن مغبون أصحابهما: مال اليتيم، ومال النساء؛ ومن أجل ذلك حرس الإسلام هذين الحقين أشد حراسة فأمر بإيتائهما الأصحابهما، والأمر للوجوب.

و ﴿ النساء ﴾ في الآية تعني الزوجات أولا، وكل امراة عموما.

والصدقات: المهور جمع صدقة وهي المهر.

والنحلة: العطيةُ بلا قصد عوض أى الهدية، إذ ليس المهر عوضا عن منفعة الرجل بالمراة عند التأمل والتحقيق، لأن النكاح عقد يقصد به استمرار المعاشرة الحسنة والرابطة الوثيقة وتبادل الحقوق والواجبات بين الزوجين.

• ولو جعل المهر عوضا عن المنفعة لكان عوضا عظيما كثيرا متجددًا ربحا لا يقدر عليه سائر الناس، ولكن الله تعالى جعله حقا وهدية واجبة على الازواج نحو زوجاتهم إكراما لهن، وهذا هو الفارق بين المهر في النكاح والأجر في المخادنة والسفاح إذ يعد هذا الاجر في مقابل منفعة مؤقتة محرمة.

وفي تاريخ النكاح نسوق هذه المعلومات:

- كان النكاح عند الناس هو اختصاص المرأة برجل معين تكون له وحده، وكان ذلك ينال بالقوة والقهر لهذه المرأة وذويها .
- ثم اعتاض الناس عن القوة والقهر ببذل الاثمان للاولياء فكان ذلك بيعا للمرأة يُسَاوم فيها وليُّها .
- ثم أكرم الإسلام وكرمها بعقد النكاح الذي أوجب لها المهر والإشهار، وأعطاها حق الرفض، وجعلها حليلة وشريكة للرجل في شئونه، وأوجب على الرجل حسن عشرتها.
- وقد تميز عقد النكاح بهذه الشروط وتلك الآداب عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا،
   ومنها:
  - المعاشرة الناشئة عن الشهوة بين الرجل والمرأة على انفراد وفي خفية عن الأهل.
  - والزنا الذي تأخذ عليه المراة أجرا، وأحيانا يأخذ الرجل الأجر على الزنا بامراة ترغب فيه.
- والمخادنة أو المخادعة وهي زنًا مستمر بين رجل وامرأة يتخذ كل منهما الآخر خليلا أو خدينا.

- والضَّماد وهو: أن تتخذ المرأة رجلا خليلا لها في سنة القحط لينفق عليها، مع أنها متزوجة، وكان ذلك الضماد بعلم الزوج.
  - والزنا بالإماء في مقابل أجر.
- كل ذلك حرمه الإسلام، وجاء في مكانه بعقد النكاح بشروطه وآدابه التي تقدر المرأة
   وتحترم علاقتها بالرجل وتحافظ لها على إنسانيتها، وتبعد بها عن أن تكون مجرد متعة
   مؤقتة لاى رجل.

# ﴿ فَإِن طِينَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنينًا مُرِيثًا ﴾

اى إن طابت انفسهن لكم بشيء من هذا المال الذي اعطيتموه للنساء فكلوه أي انتفعوا به انتفاعا لا رجوع فيه.

و﴿ هَنينًا مَّرِينًا ﴾ اي سائغا لا يُعقبُ نغَصًا.

وقيل: الهنيء الذي يلذه الأكل، والمرىء الذي تحمد عاقبته.

واختلف الفقهاء في رجوع الراة في هبتها بعض صداقها أو كله، فقال بعضهم: لا رجوع
 لها. وقال آخرون: لها الرجوع لانها لو طابت نفسها ما رجعت، فإن رجعت فمعنى ذلك
 أنه لم تطب نفسها.

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى قضاته: «إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها؛ .

- وهذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه دون خلاف فيه، ولا حد
   لأكثره، وهناك حد لأقله كما سنبين –.
- ومعنى الآية الكريمة في إجمال: أعطوا النساء مهورهن عطية خالصة ليست في مقابل منفعة لان عقد النكاح أَجَلُ وأنبل من أن يكون المهر عوضا عن المنفعة، فإن طابت نفس إحدى النساء عن مالها أو بعضه وأعطته لزوجها فذلك سائغ، وله أن يأخذه دون عوض لاحق.

## ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ . . . ﴾ .

النهى موجه إلى كل الناس، والسفهاء: جمع سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال لصغر سنّه أو اختلال تصرفه وهو المحجور عن التصرف في ماله .

﴿ أَمُواَلُكُمُ ﴾ في هذا الخطاب إشارة إلى أن المال وإن كان لرجل بعينه إلا أننا عند التدبر في
 هذا الخطاب نجد المال مالاً لكل الناس، لانه إن أحسن التصرف فيه عاد بالنفع على الناس
 وإنْ أسىء فيه التصرف كان خسارة للناس كلهم.

ومن حسن التصرف في المال عدم تمكين السفهاء منه.

﴿ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ أي لا يحصل قيامكم ومعاشكم وصلاحكم إلا بهذا المال.

﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ أى افرضوا لهم ما يكفل لهم النفقة والكسوة، وهؤلاء هم كل من يلزم الرجل الإنفاق عليه من زوجة وأبناء، وقد أجمع العلماء على وجوب النفقة على الأهل والعيال، فقد روى البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : وأفضل الصدقة ما تَرَك غِني (١) واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول».

﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَولًا مُعْرُوفًا ﴾ أي ادعوا لهم بقولكم: بارك الله فيكم، وأنا ناظر إليكم، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليكم، ونحوها.

وقيل معناه: عدوهم وعدا حسنا بقولكم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم، ويقول الأب لابنه: مالي إليك مصيره، وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك.

وقيل: القول المعروف هو الخالي من المن والأذي.

• ومعنى هذه الآية الكريمة: نَهْى مَنْ بيده المال عن إعطائه لمن لا يحسن التصرف فيه، لان المال على الحقيقة مال صاحبه ومال الناس جميعا، وإفساده بايدى السفهاء تضييع لمصالح الناس جميعا.

﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللّه حَسِيبًا ﴾ .

﴿ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ ﴾ أي اختبروا قدرتهم على حسن التصرف في المال فإن كان ولدًا دفع إليه من المال ما يتصرف فيه من غير إجحاف في نفقة الدار شهرا كاملا، وإن كانت بنتا فوض

( ١ ) وفي رواية : عن ظهر غني، وهي رواية مسلم واحمد والنُّسَائي، باسانيدهم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه .

إليها ما يُفَوِّض إلى ربة المنزل بحسب أحوال الزمان والبيوت، فإن أحسنا في هذا الاختبار سَلُم إليهما أموالهما، وإلا حجر الاموال حتى يأنس منهما الرشد.

وقال الحسن وقتادة: الاختبار يعني في الدين، وبذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله.

﴿ بَلَغُوا النَّكَاحَ ﴾ أى التزوج وهو كناية عن الخروج من حالة الصبا، ولذلك علامات معروفة وهي الاحتلام للولد والحيض للبنت، وقال بعض العلماء: إنما يكون ذلك ببلوغ كل منهما خمسة عشر عاما، ولكن الحد الفاصل هو الاحتلام والحيض.

عند ثذ تدفع إليهم أموالهم، وذلك بشرطين: الأول: بلوغ النكاح. والآخر: إيناس الرشد منهم.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكَبُرُوا وَمَن كَانَ غَيِّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ .

 نهى الله تعالى عن أكل أموال اليتامى مطلقًا وفي كل حال، ووصف هذا الاكل بانه إسراف في هذا المال، والإسراف محرم.

ونهى عن أكل أموالهم طمعا فيها قبل أن يكبروا، فتسلم إليهم أموالهم، وذلك الأكل حرام أيضا.

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ اى ان على ولى اليتيم ان يلتزم بذلك.

• والأكل بالمعروف أى بغير إسراف، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: من كان من الأوصياء غنياً فليستعف بحاله ولا يتوسع بحال محجوره، ومن كان فقيرا فإنه يُقتر على نفسه لفلا يمد يده إلى مال يتيمه، واستحسنه النحاس(١) والكيا الطبرى الهراسي(٢) في أحكام القرآن.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد النحاس المرادى المصرى ( .... - ۳۲۸ هـ) مفسّر نحوى أديب ولد ومات في مصر وزار العراق واجتمع بعلمائه، صنف: و تفسير القرآن ، و وإعراب القرآن ، و وناسخ القرآن ومنسوخه ، و وشرح المعلقات السبع ، وغيرها من الكتب .

 <sup>(</sup>۲) هو على بن على الطبرى (٤٥٠ - ٤٠٥ هـ) نسبة إلى طبرستان قرب الرى ولقبه والكياه بمعنى الكبير
 بالغارسية والهراسي نسبة إلى صنع الهريسة أو بيعها، شافعي المذهب، له كتاب: أحكام القرآن الكرم.

وقال الكيا الطبرى: وتوهم متوهمون من السلف أن للوصى أن يأكل من مال الصبى قدرا لا ينتهى إلى حد السَّرَف، وذلك خلاف ما أمر الله به فى قوله تعالى: ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةُ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ .... ﴾ [النساء: ٢٩]، ولا يتحقق ذلك فى مال البتيم. فقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنيًا فَلْيستَعْفِفْ ﴾ يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال البتيم، فمعناه: ولا تأكلوا مال البتيم مع أموالكم، بل اقتصروا على أكل أموالكم، وقد ذلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَلا تأكلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ وبَانَ بقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَياً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الاقتصار على البُلغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال البتيم، فهذا تمام معنى الآية (١٠).

﴿ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسيبًا ﴾ .

هذا أمر للأوصياء بأن يشهدوا آخرين على أنهم دفعوا لليتامي أو المحجور عليهم أموالهم، وهذا الإشهاد له فوائد نذكر منها:

- الاستجابة لامر الله تعالى وطاعته وعلى ذلك يثاب المؤمن.
  - وبراءة الأوصياء بدفع التهمة والشبهة عن أنفسهم.
- وضبط ما يدفع وتوثيقه والإشهاد عليه حتى لا يدعى اليتيم أو المحجور أنه لم ياخذ ماله. وسواء أكان المال المدفوع للمحجور ماله بعد أن بلغ وأُونِسَ منه الرشد، أو كان قرضا اقترضه الوصى، فإن الإشهاد على ذلك مطلوب لبراءة الذمة، ولكى يمكن التقاضى؛ لو وقع خلاف بين الوصى والمحجور.

وهذا الأمر للوجوب عند بعض العلماء وللندب عند بعضهم.

• وكما أوجب الشارع على الوصى أن يحفظ مال اليتيم كذلك أوجب عليه أن يحفظ بدنه، وخُلقه، قال القرطبي: وقد روى أن رجلا قال للنبى عَلَيْهُ: إن في حجرى يتيمًا أآكل من ماله؟ قال: «نعم غير مُتَأثلً - أي جامع - مالاً ولا واق مالك بماله؛ قال: يا رسول الله، أفاضربه؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك».

 <sup>(</sup>١) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن الكريم ٥/ ٤٣ ط وزارة الشقافة - بالجمهورية العربية المتحدة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧م.

قال ابن العربي عن هذا الحديث: وإن يثبت مسندا فليس يجد أحد عنه ملتحدا - أي منصرفا(١٠) - .

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ أى كفى بالله حاسبا لاعمالكم ومجازيا بها، وفي هذا التعبير القرآني وعيد لكل جاحد حق.

ونلخص معنى هذه الآية الكريمة: ﴿ وَابْتُلُوا الْيَشَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَفُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتُعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوف فَإِذَا دَفَعَتْم إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بالله حَسِيبًا ﴾ بما يلي:

على الاوصياء أن يختبروا صلاحية البتامي للحفاظ على أموالهم بعد بلوغهم مبلغ الرجال والنساء، فإن أنسوا منهم رشدا فليدفعوا إليهم أموالهم دون أن يسرفوا فيها، ولا أن يبادروا بإنفاقها قبل أن يكبر البتامي، وإنحا على الاغنياء من الاوصياء أن يتعففوا عن أموال البتامي، وعلى الفقراء منهم أن يأكلوا منها بالمعروف، وعند دفع الأموال إليهم بعد البلوغ وإيناس سن الرشد، فإن على الاوصياء أن يشهدوا على ذلك حتى لا تضيع الحقوق وتشيع التهم، والله سبحانه رقيب على ذلك ومحاسب عليه.

﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلْ مَنْهُ أَوْ كُثُورً نَصِيبًا مُقُرُّوضًا ﴾ .

- هذه الآية الكريمة هي قاعدة الإرث العامة التي جاء بها الإسلام خانم الاديان وأتمها وأكملها، تلك القاعدة هي التي أعطت للنساء نصيبا من التركة كن محرومات منه قبل الإسلام كما كان محروما منه الصغار، وهذه القاعدة جعلت الإرث حقا لذوى القربي بدرجة قرب كل منهم من الميت، سواء أكان الوارث صاحب فرض أو كان ممن يعطى لتطييب خاطره لما تربطه بالمورث من قرابة لم تبلغ به حد أصحاب الفروض.
- وقد كان الناس قبل الإسلام قد اعتادوا توريث الاقوياء وحرمان الضُعفاء، وإبقاءهم عالة على هؤلاء الاقوياء، وبخاصة النساء والصغار واليتامى، حيث كان أكثر الورثة يستبد بالميراث ويحرم إخوته، حيث لا يملكون ضده شيئا يفعلونه خشية الطرد والعداوة، وكذلك كانت معظم النظم، ولا يزال بعضها يورث الكبير وحده حتى اليوم.

(١) السابق: د/ د٤.

- والنساء على وجه الخصوص ومع هذا الحرمان من الميراث كُنَّ يجدن في انفسهن وظروفهن ضعفا، ويخفن الضيعة إن تخلى عنهن أولياؤهن عند انحراف الزوج أو مفارقته لها، فكن يخضعن لإرادة أوليائهن في هذا الحرمان، لانهن يعتمدن عليهم عند ظلم الازواج لهن.
- وكان العرب في الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن يتشرفون
   بالانتساب إليهم، أو لاحلافهم، وكانوا إذا لم يوصوا وتركوا مالاً يعطى لابناء الميت من
   البنين دون البنات وربما أعطى المال لعصبته من إخوة وأبناء عم دون البنات.

أما الزوجات فكُنُّ يُورُّثُنُّ ولا يَرثُن.

وربما كان الميراث بالتنبي، ولكن لا يكون للنساء بحال.

- وبعد أن هاجر النبى على إلى المدينة وبقى أقارب المهاجرين المشركون بمكة أصبح التوريث بالهجرة، فالمهاجر يرث المهاجر، وبالحلف، وبالمعاقدة، وبالإخوة التي آخاها الرسول على بين المهاجرين والانصار، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَاللّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ . . . . ﴾ [النساء: ٣٣].
- وشرع الله تعالى وجوب الوصية للوالدين والاقربين بقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ الْحَدَكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ الْحَدَكُمُ الْمَوْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾
   أَحَدَكُمُ الْمَوْرُ وَ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾

[البقرة: ١٨٠].

- ثم توالد المسلمون ولحق بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين، فشرع الله تعالى الميراث بالقرابة،
   وجعل للنساء حظوظا في ذلك، فأتم الكلمة وأسبغ النعمة، وأوضح أن حكمة الميراث هي
   صرف المال إلى القرابة بالولادة وما دونها.
- وقد كان قوله تعالى: ﴿ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ اول إعطاء لحق الإرث
   للنساء في المجتمع.

وهذه الآية الكريمة جاءت كالمقدمة لتشريع الميراث فجاءت مجملة. ثم جاء بعدها تفصيل الميراث ببيان نصيب كل ذي نصيب من الرجال والنساء على السواء.

وقد روى الطبرى فى سبب نزول هذه الآية: أن أوس بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه توفى وترك امراة يقال لها: كُحّة – وهى لغة في القُحّة أى الخالصة – فجاءت رسول الله عَلَيْهُ

فقالت: إن زوجى قُتل معك يوم أحد، وهاتان بنتاه وقد استوفى عمهما مالهما، فما ترى يا رسول الله عَظْنَا: ويقضى الله في رسول الله عَظْنَا: ويقضى الله في أولادكم للله عَظْنَا: ويقضى الله في ذلك ٤؛ فنزلت سورة النساء وفيها: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولادِكُمْ لِللهُ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنفَينِ... ﴾، قال جابر بن عبد الله، فقال لى رسول الله عَلَيْة: وادع لى المرأة وصاحبها ، فقال لعمهما: وأعطهما الثلثين واعظ أمهما الثمن وما بقى فلك ».

وروى أن النبى على لل دعا العم - أو ابنى العم - قالا له: يا رسول الله لا نعطى من لا يركب فرسا ولا يحمل كلاً ولا ينكى عدوا، فقال: وانصرف أو انصرفا حتى انظر ما يحدث فيهن و فنزلت الآية: ﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مُمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ . . ﴾. وجعلت للنساء نصيبا، وروى أن هذه الآية لما نزلت أرسل النبى على إلى وَلِي البنتين، فقال له: ولا تفرق من مال أبيهما شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا ».

- فإن كان ما تركه المورث غير قابل للقسمة لما في القسمة من إضرار بالمال فلا يقسم، لقوله تعالى: ﴿ ... غَيْرَ مُضَارِ ﴾ [النساء: ١٢]، ولقول النبي عَلَيْ فيما رواه أحمد وابن ماجة بسنديه ما عن ابن عباس رضى الله عنهما: «لا ضرر ولا ضرار » وما رواه الدار قطني بسنده عن محمد بن أبي بكر رضى الله عنهما عن أبيه عن النبي عَلَيْ قال: «لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم » قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم، يقول: فلا يقسم، وذلك مثل الجوهرة، والحَمَّام، والطيلسان وما أشبه ذلك والتعضية: التفريق.
  - وقد اتفق الفقهاء على أن القسمة تسقط فيما تبطل بقمسته المنفعة أو ينقص به المال.
- والمعنى العام لهذه الآية الكريمة: إقرار حق النساء في الميراث مما قل من هذا الميراث أو كثر،
   على أنه نصيب لهن فرضه الله تعالى بعد أن لم يكن لهن شيء.
- ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ .
- وهذا أمر موجه للورثة يطالبهم بأن يعطوا بعض الاسهم لمن حضر القسمة من ذوى قرباهم من غير أصحاب الفروض في الإرث، عمن يكون من شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الاقرباء وهو أمر للندب لا للوجوب، كما يرى ذلك جمهور العلماء، فهو صدقة منهم على ذوى قرباهم، وليس في الصدقات ما هو واجب إلا الزكاة، وعدا ذلك نوافل وتطوع.

فقد روى مسلم بسنده عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال: جاء أعرابى فسال رسول الله عَلَيْ عما فرض الله، فأخبره رسول الله عَلَيْ عن: الصلاة والصوم والزكاة، وفى كل واحدة يقول الرجل لرسول الله عَلَيْ : هل على غيرها؟ فيقول له رسول الله عَلَيْ : ولا إلا أن تطوّع .

وبهذا قال الائمة مالك وأبو حنيفة وفقهاء الامصار .

﴿ فَارْزُقُوهُم مِّنهُ ﴾ أى أعطوهم إن كانت التركة تتحمل العطاء، أو اعتذروا إليهم إن كانت التركة قليلة، وقد قال العلماء: إن العطاء من القليل فيه أجر عظيم.

والآية الكريمة مبينة لاستحقاق الورثة انصباءهم واستحباب مشاركة من لا نصيب له ممن حضرهم من أقرباء الميت، قال الحسن رحمه الله: ولكن الناس شُحُوا.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية، وصلوهم من الميراث، أي أن هذا الرضخ -العطاء - على جهة الندب والترغيب في فعل الخير.

وقال بعض العلماء: إن هذا العطاء على جهة الفرض، وهو قول مرجوح.

﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مُعْرُوفًا ﴾ قال سعيد بن جبير يقال لهم: خذوا بورك لكم، وقيل: يعطونهم ويقومون لهم: وددنا أن لو كان أكثر من هذا.

وإن لم يعطوا شيئا قيل لهم قول جميل، وقدم لهم أنواع اعتذار، وذلك تطييبا لخاطرهم وتسلية لهم على ما حرَموا من مال قريبهم.

- ومعنى الآية الكريمة: أن من دعم الروابط والقرابات في المجتمع المسلم أن يعطى مَنْ حضر قسمة التركة من أقرباء الميت ومن اليتامي والمساكين – من غير أصحاب الفروض – بما لا يضر التركة، وأن يقال لهم قول معروف يذهب عنهم الحزن والندم.
- ﴿ وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ .
  - هذه الآية فيها ثلاثة أوامر من الله تعالى للناس:

أحدها: الأمر بخشية الله أي خوف عذابه.

والثاني: الأمر بتقوى الله أي طاعته والوقاية من عذابه.

والثالث: الأمر بالقول السديد - أي العدل والصواب -.

وهى موعظة لكل مَنْ أمر او نُهى او حُذَّر، او رُغَّب فى الآيات السابقة، وهم: الاوصياء والرجال الذين يحرمون النساء ميراثهن، ويحرمون الصغار ونحوهم من اليتامى والمساكين؛ اى افعلوا باليتامى والنساء والصغار ما تحبون أن يفعل بابنائكم من بعدكم، بذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما.

وقد روى محمد بن كعب القرظى (١) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْهُ قال: (مَنْ أَحْسَنَ الصدقة جاز على الصراط. ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله له في تركته).

وقال ابن عطية: إن الرجل إذا ترك ورثة مستقلين بانفسهم اغنياء حُسن أن يُندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مُقلِين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين.

فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال له: « . . . إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».

﴿ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ أي ليتقوا الله في أموال الناس وليحسنوا إليهم القول.

والسديد: العدل والصواب، وقيل معناه فليتقوا الله وليقولوا للمريض الذي أشفى: أن يخرج من ماله ما عليه من حقوق واجبة، ثم يوصى لقربته بحيث لا يضر ورثته الصغار.

ومعنى الآية الكريمة: أن الله تعالى أمر كل مَنْ بيده مال لنفسه، أو مال هو وصى عليه أمره
 أن يخشى الله في إنفاق هذا المال، فيوجهه إلى اليتامى والنساء والصغار، وليتق الله في
 أموال الناس وليحسن القول إليهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيصْلُونَ سَعيرًا ﴾.

قال الواحدى فى كتابه: أسباب النزول: نزلت فى رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد، وكي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير، فأكله، فانزل الله تعالى فيه هذه الآية.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن كعب بن سليم القرظى وكنيته أبو حمزة (...-۱۱۸ هـ) من علماء المدنية وعُجُّادها، كان عالما بالقرآن الكريم والفقه، روى عن ابن عباس وابن عسمر وزيد بن أرقم رضى الله عنهم. مات بالمدينة سنة ۱۱۸هـ، وكان عمره ثمانين سنة، وقيل في موته: إنه مات وهو يَقُص في المسجد إذ سقط عليه وعلى أصحابه سقف، فمات هو وجماعة من أصحابه تحت الهدم.

والمراد عموما: الأوصياء الذين ياكلون ما لم يبع لهم من مال اليتيم.

وقيل: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء، ولا الصغار.

﴿ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ﴾ هذا تشنيع عليهم بما هو مضاد لمكارم الاخلاق، سُمِي الماكول نارا باعتبار ما سيكون، وقد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: حدثنا النبي عَلَيْ عن ليلة أُسْرِى به قال: ورأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من ياخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم، فقلت يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هم الذين ياكلون أموال اليتامي ظلما ».

﴿ وَمُسَصَّلُونَ مُعِيرًا ﴾ أي نارا مستعرة يوم القيامة.

ومعنى الآية الكريمة: أن الله تعالى يخبر عن آكلى أموال اليتامي بانهم في أسوأ حال، فهم
 يأكلون في بطونهم النار في الدنيا وسيصلون النار المُستَعَرة في الآخرة.

### المواقف التربية العامة في هذه الآيات الكريمة.

يتعلم المسلمون من هذه الآيات كشيرا من الحقوق والواجبات التي لو التزم الناس بها الاستقرت الحياة الاجتماعية وسادها العدل والوئام والمودة والرحمة، ولو أخذوا بما فيها لعلا الحق وزهق الباطل وأنصف كل مظلوم - وهكذا شان آيات القرآن الكريم كلها - وفي تقصيل هذه المواقف التربوية نقول:

١- يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأُرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِياً ﴾ ما يلى:

أن ربهم واحد، وأصلهم واحد، وأن الأسرة التي ينتمون إليها واحدة وهي: آدم
 وحواء عليهما السلام.

ومقتضى ذلك أن يتقاربوا ويتحابوا ويتعاونوا على البر والتقوى وأن يتكافلوا ويتراحموا فهم جميعا إخوة لانهم أبناء رجل واحد وهذا الذى قرره الإسلام هو الذى يجب أن تتعهد بتنفيذه البشرية جمعاء، حتى تعيش سلاما حقيقيا وأمنا جيدا كالذى يعيشه أبناء الأسرة الواحدة.

ب - ويتعلم المسلمون أن تقوى الله عز وجل واجبة على العقلاء من الناس، لانه سبحانه الخالق الرازق المربى الذى سخر السموات والارض وما فيهن من أجل الإنسان.

وأن تقواه سبحانه وتعالى واجبة لأنه سبحانه صاحب المنهج الذى أوجب اتباعه على خلقه جميعا، وهو الرقيب عليهم أخذوا به أو تركوه، وهو الحسيب المجازى كُلاً بما عمل، فإن خلا عمل من تقوى الله فذلك هو الحسران في الدنيا والآخرة.

ج - وأن علاقة القرابة والأرحام واجبة الرعاية والتقدير، لأن الله تعالى أمر بذلك، ولان في رعاية القرابة وأداء حقوقها استقرارا للمجتمع وترسيخا للقيم الفاضلة التي يجب أن تسود فيه؛ فقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : فإن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم (١٠) فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم أما تُرْضَيْن أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك، ثم قال رسول الله على : قرءوا إن شئتم:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّمُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٣) أُولَكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصِمُهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (٣٣) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾

[محمد: ۲۲ – ۲۶].

وروى مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْظُة : «إن الرحم معلقة بالعرش تقول: مَنْ وصلني وصله الله ومَنْ قطعني قطعه الله».

وروى مسلم بسنده عن جبير بن مطعم رضى الله عنه أن رسول الله عَلِي قال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم».

وروى مسلم بسنده عن انس رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: «من أحب أن يُبْسَط له في رزقه، ويُنْسا له في أثره فليصل رحمه».

وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلى، وأحلم عنهم ويجهلون علي،

(١) المراد بالرحم: القرابة عموما وقرابة النسب خصوصا.

فقال: لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل (١) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك .

وروى أبو يعلى في مسنده بسنده عن رجل من خشعم أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأبغض الاعمال إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم».

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدُلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّبِ وَلا تَأْكُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النَسَاءَ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاً تَعْدلُوا فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَا طَابَ لَكُم مِنَ النَسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلااً تَعْدلُوا فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاللَهُ أَوْلَاكًا وَلَاكًا وَلَاكًا النَسَاء صَدُقاتِهِنَ نِحْلةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْنًا مُربِعًا ﴾ [النساء: ٢ - ٤] ما يلى:

أ - أن اليتيم جزء من المجتمع، وأنه تجب رعايته وصيانة ماله وحقوقه، وذلك استجابة لأمر الله تعالى ولا يأمر إلا بالخير وبما فيه مصلحة اليتيم والمجتمع كله، وذلك أن المجتمع المسلم مجتمع جهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد مَدْعاة للاستشهاد في سبيل الله، وبذلك فهو مجتمع يكثر فيه اليتامي، ومن هنا كانت رعايتهم موضع اهتمام الإسلام وجزءًا أساسيًا من التدين الصحيح.

ب - وأن كل طمع في شيء من أموال اليتامي، بحيلة من الحيل، يعد من اكبر الظلم الموجب لمرتكبه عقاب الله، وذلك أن الآية الكريمة تقرر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوال الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ تَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾، ولان الرسول عَلَا يقول، في ما رواه البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضى الله عنه: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى.

وروى أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: واللهم إنى أُحَرَّج حق الضعيفين؛ اليتيم والمراة».

جـ - وأن النساء في شريعة الإسلام قد حظين بالمكانة التي لم تكن متاحة لهن من قبل،
 وما كان ذلك إلا لتستقيم الحياة الاسرية خصوصا والحياة الاجتماعية عموما في ظل

<u>(١) المُلّ : الرماد الحار .</u>

المنهج الإسلامى للحياة، ذلك المنهج الذى حرم العدوان على مال اليتيم ومال المرأة، وأوجب للمرأة مهرا من حقها، وأوجب معاشرتها بالحسنى، وأوجب حقوقا فى موريثها، وأوجب لها من الرعاية والعناية والبر ما لا يُقادَرُ فدره.

وبني العلاقة بينها وبين زوجها على المودة والرحمة وتبادل الحقوق والواجبات.

د - وأن الإسلام حين أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة حتى أربع، فإنه شرط لهذه الإباحة شرطين:

أحدهما: القدرة على النفقة والمعاشرة.

الثانى: العدل فى الإنفاق والمبيت بين الزوجتين أو الزوجات. ومن لم يستطع الوفاء بهذين الشرطين فليس له أن يتزوج إلا من واحدة فقط.

هـ - وأن التعدد في الزوجات لم يخترعه الإسلام حتى يعاب به عند أصحاب الهوى، وإنما وجد في المجتمع العربي بل في المجتمعات كلها فنظمه ووضع له الشروط والآداب.

وأن هذا التعدد خير الف مرة من المحادنة ونحوها من العلاقات الآثمة بين الرجل والمراق، وأنه علاج لمواجهة فقد الأزواج في الحروب وترمل النساء، وعلاج لرجل فطره الله على أن لا تكفيه امراة واحدة، وهو قطع للزنا الذي هو من أفحش الفواحش.

على أن التعدد ليس أصلا في الزواج كما يقول بذلك بعض الذين لا يتدبرون، وإلا ما كان له شروط، وإنما هو رخصة يلجأ إليها بعض الناس عند وجود الدواعي.

٣ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفًا ۞ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادَفْعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادَفْعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ

غَيِّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٥، ٦] ما يلي:

الحرص على المال وترشيد إنفاقه سواء اكان مال اليتيم أم مال أى أحد، إذ المال كله على وجه الحقيقة ملك للمجتمع كله، ولذلك لا يجوز أن يعطى للسفهاء فيبددونه فتفوت بذلك مصلحة المجتمع كله، لا مصلحة اليتيم وحده.

وهؤلاء السفهاء هم الذين يسيئون التصرف في المال سواء أكانوا أبناء أم آباء أم أرواجا أم غيرهم، والاصل أن المال قوام الحياة أو تقوم به الحياة كما وصفه الله تعالى، وقمة الوعى الاقتصادى هي جعل المحافظة على المال واجبا شرعيا، سواء أكان المال ملكا للإنسان أم كان وصيا على صاحبه ليتمه أو صغره أو سفاهته.

ب - وأن السفية الذي يسيء التصرف في المال لا يحرم من المال مطلقا وإلا ضاع، وإنما يرزق فيه ويكسى وتقضى له حاجاته الاساسية، ولكن لا يعطى في يده مالا خشية أن يسيء استخدامه فيضيع المال على صاحبه وعلى المجتمع. ولنا أن نتصور اليوم أن المال أمسك عن السفهاء، وعندئذ تتوفر للمجتمع أموال كثيرة كان ينفقها السفهاء على المسكرات والمخدرات ولعب المبسر والمراهنات، وكل هذه الانواع من الإنفاق تعود على الافراد وعلى المجتمع بابلغ الأضرار.

ألا ليت الذين يضعون المال في أيدى السفهاء يلتزمون بما أمر الله به في هذا المال ويدركون المعنى العميق لقوله تعالى:

﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا . . . ﴾ .

- ج وأن وضع المال فى يد اليتيم أو الصغير وانتقاله من الوصى إلى صاحب المال، مشروط بشرطين أوضحناهما آنفا - وذلك خشية أن يضيع المال على صاحبه وعلى المجتمع، وكل ذلك أوجبه الإسلام حفاظا على المال لصاحبه وللمجتمع.
- د وأن تقوى الله في مال اليتيم توجب على الوصى أو الولى ألا يتحايل على الاستفادة من ماله قبل أن يكبر، وله إن كان الوصى فقيرا -أن ياكل من هذا المال بالمعروف، وإن كان غنيًا فعليه أن يعف عن أخذ شيء من مال اليتيم.

والله تعالى شاهد على هذه الحقوق آمر بصيانتها، والمجتمع كله يعلم أن مال فلان

اليتيم في يد فلان الوصى عليه، لذلك كان الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه أمرا واجبا بنص القرآن الكريم، عند بلوغ اليتيم مبلغ النكاح وإيناس الرشد منه: ﴿ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهُمْ أَمُواَلُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهُمْ وَكَفَى بِاللّه حَسِيبًا ﴾ .

- هـ وأن شرع الله في التعامل بالمال واجب النفاذ، لما يحققه من تكافل بين المسلمين، إذ
  إن المال لو سار في اتجاهه الصحيح أفاد الفرد والاسرة والمجتمع، وهذه الفائدة هي
  التكافل الذي يسعى الإسلام إلى تحقيقه بين الناس كما تدل على ذلك آيات القرآن
  الكريم وأحاديث النبي على .
- فقد قال الله تعالى في ترشيد إنفاق المال: ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلا تَجْعُلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلا تَجْعُلُولَةً المَا مُحْسُورًا ﴾ [ الإسراء: ٢٩].
- وقال جل شانه: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرُ تَبْذيراً ( اللَّمَبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لَرْبَهُ كَفُوراً ﴾ [ الإسراء: ٢٦ ، ٧٧ ] .
- وروى البخارى بسنده عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن رسول الله عَلَيْ قال: «إِن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحقه بورك نه فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذى بأكل ولا يشبع، والبد نعليا خير من اليد السفلى».
- ٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ للرِجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَللنساء نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ممَّا قَلَ مَنْهُ أَوْ كُثَر نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ ♥ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أَوْلُوا اللَّهُ رَبِّي وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ۚ وَلَيْخُسْ اللَّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خُلْفِهِمْ ذُرِيَّةٌ ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قُولاً سَدِيدًا ۞ وَالنَّسَاء: ٧ يَا كُلُونَ أَمْوَالَ النِّيَامَىٰ ظُلْمًا إِنْمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ٧ -

#### ۱۰ ] ما يلي:

أ - أن الشريعة الإسلامية قد أعطت للمرأة حقوق كانت محرومة منها في العصور التي سبقت الإسلام في معظم الحضارات، وأن أهم هذه الحقوق هي أن ترث الوالدين والزوج والولد والأخ و... بعد أن كانت هي شخصيا تُورث كالمتاع ونحوه، وأصبح حقها في الميراث ثابتا قلَّ هذا الميراث أو كثر، وأن الله تعالى قد جعل ذلك فرضا لها لا يمنعه منها إلا ظالم مخالف لشرع الله تعالى ومنهجه.

- ب وأن هذا التوريث للمرأة تكريم لها من جانب، واعتراف بحقوقها من جانب آخر، وإرساء لقواعد الاستقرار في المجتمع من جانب ثالث، ورفع لظلم كان واقعا على المرأة من ذويها وأقرب الناس إليها من جانب رابع. تلك حقيقة من الحقائق التي جاء بها الإسلام لاول مرة في تاريخ الإنسان على هذه الارض.
- ج وأن هذا التوريث للمرأة تكريم لها وإعزاز وتأمين لمستقبلها يوم تفقد عائلها، إذ تجد حينفذ من المال ما تنفق منه وتستقل بذاتها بدلا من أن تدفعها الحاجة إلى مخالب الذئاب البشرية التي تجيد استغلال حاجة المحتاج، فضلا عما يتسبب فيه هذا المال الموروث من زواج آخر، إذ جرت عادة الازواج أن يرغبوا في المرأة ذات المال، وأن يحجموا عن التزوج بمن كانت فقيرة ذات حاجة، وهذا من تأمين مستقبلها.
- د- وأن نظام التوريث في الشريعة الإسلامية فضلا عما فيه من إيصال الحقوق الاصحابها، فإنه نظام لم يغفل شأن أقرباء الميت الذين لا يرثونه لسبب من الاسباب كأن يحجب من كانت قرابته أبعد، وإنما جعل لهؤلاء إذا حضروا قسمة التركة عطاء يرضيهم إذا لم يضر هذا العطاء بأصحاب الفروض وإذا سمحت التركة بذلك. وأوجب لهؤلاء القول الحسن وتطييب الخاطر، وتلك هي روح الإسلام وفلسفته في وجوب المحافظة على العلاقات الطيبة بين أبناء الاسرة الوحدة، بل بين أبناء المجتمع كله حتى يعيش الناس بغير احقاد ولا ضغائن.
- هـ وأن هذا العدل في التوزيع، وذلك البر في التعامل مع الناس، قد أمر الله تعالى به دعمًا لحسن الروابط بين الناس، وعظة لكل من كان في يده مال لغيره تحمله على توصيله إليه وبخاصة إذا كان أصحاب المال ضعافا كالنساء والصغار واليتامي لا يستطيعون الدفاع عن أموالهم، ووجه العظة هو تذكير هؤلاء الأوصياء بانهم قد يتركون من خلفهم ذرية ضعافا تضيع حقوقهم في يد ظالم أو طامع، وهي عظة تخوفهم من أن يقعوا في ظلم غيرهم.
- و وتخويف من أكل أموال اليتامى وتهديد لمن أكل مال غيره عموما بعذاب من الله تعالى، وذلك أن اليتيم إذا ظلم وضاع حقه، فإن الأسرة تصبح محضنا لبعض الحاقدين الذين لا يشقون في أقربائهم وأوليائهم، ومعنى ذلك أن يصبح المجتمع مسرحا لبعض المنحرفين الذين ضُيعوا، وليس هناك من تخويف أكبر من وصف الله

تعالى لأكلَة مال اليتيم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارًا وَمَيَصْلُونَ مَعِيرًا ﴾ .

المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة.

يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية المنطلقون بها في الناس وفي الآفاق من هذه الآيات كثيرا من آداب الدعوة والحركة، وكثيرا من وسائلهما وأساليبهما ومن ذلك ما نشير إليه فيما يلى:

- ١ يتعلمون من الآيتين الاوليين: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيراً وَنِسَاءٌ وَاتَقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا ۞ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَهُ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا ۞ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيراً ﴾ [النساء: ١، ٢] ما يلي:
- أ أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم أى أمة الإجابة وأمة الدعوة مطالبون بتقوى
   الله تعالى إذا أرادوا لانفسهم الخير في الدنيا والآخرة.
- فالمؤمنون مطالبون بتقوى الله لان لهم مطالب تخصهم، وينفردون بها دون غير المؤمنين؛ فهم يريدون الله ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُقُلُحُونَ ﴾ [ البقرة: ١٨٩] (١).
- وإذا أرادوا أن تقوم حياتهم على التعلم والعلم فعليهم بتقوى الله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنَّا اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
- وإذا أرادوا الخروج من المآزق مع الرزق الواسع فلبست قدوا الله ﴿ وَمَن يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسبُ .... ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].
- وإذا أرادوا تبسير أمورهم كلها فليتقوا الله ﴿ وَمَن يَتْقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا ﴾ [الطلاق: ٤].
- وإذا أرادوا أن تكفر عنهم سيئاتهم ويعظم أجرهم عند الله فعليهم بتقوى الله ﴿ وَمَن

(۱) وجاء ربط التقوى بالفلاح في عشر آيات غير تلك الآية هي: آل عمران: ١٣٠ و٢٠٠، والمائدة: ٩٠، ٩٠،

٥٧

- يَتُقِ اللَّهَ يُكَفَرْ عَنْهُ سَيْفَاته وَيُعظمُ لَهُ أَجْرًا ﴾ [الطلاق: ٥].
- وإذا أرادوا أن تعمل عقولهم وتتدبر في عظيم صنع الله ليجنوا من هذا التدبر صفاء
   العقل والروح والقلب فعليهم بتقوى الله، ﴿إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
   فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتِ لَقَوْمٍ يَتُقُونَ ﴾ [يونس: ٦].
- وإذا أرادوا معية الله وأن يكون معهم في كل أمورهم يوفقهم ويعينهم وينصرهم في كل معركة ومع أي عدو، فليتقوا الله، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:١٩٤].
- وإذا أرادوا التزود بأحسن الزاد في الدنيا ليصحبهم في الآخرة فعليهم بالتقوى ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاد التَّقُونَ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٧].
- وإذا أرادوا رحمة الله ومغفرته وجنته فالطريق إلى ذلك هو تقوى الله ﴿ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَانْبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٥]، ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَاء عَيْرِ آسِ وَأَنْهَارٌ مِن لَبْنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِن خَمْر لَلْدَة لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِن عُسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفِرةٌ مِن رَبِهِمْ . . . . ﴾ للشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِن عُسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفِرةٌ مِن رَبِهِمْ . . . . . ﴾ [محمد: ١٥].
- وغير المؤمنين من عامة الناس الذين لم يدخلوا في الإيمان بحاجة إلى تقوى الله ليهتدوا إلى الله وإلى الإيمان ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم مِن تَفْسِ وَاحدَة وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا . . . . ﴾ [النساء: ١]، ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءً عَظيمٌ ﴾ [الحج: ١].
  - هكذا ينبغي أن يفسر الدعاة إلى الله تقوى الله.
- ب وعلى الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس والآفاق أن يركزوا في مقولاتهم وأعمالهم وجمعهم الناس وتوجيههم نحو الحق والهدى، أن يركزوا على وحدة الإنسانية جمعاء، تلك الوحدة التي تمثلت في وحدة الخالق سبحانه وتعالى، ووحدة الأصل والاسرة، ووحدة التوجه إلى الحق وإيثاره على الباطل لما في اتباع الحق من خير يعود عليهم في دينهم ودنياهم، وذلك أن الناس الذين تجمع بينهم هذه الوحدة، ما ينبغي أن يتفرقوا أو يختلفوا، وهم أبناء لاب واحد وأم واحدة، وإنما عليهم أن يتحدوا ويتعاونوا على البر والتقوى.

ولر استطاعت الإنسانية أن تعتز بالانتماء إلى هذه الوحدة لحلت كشيرا من مشكلاتها وأزالت كثيرا من أسباب صراعاتها وحروبها، ولا يعزز ذلك في الإنسانية إلا أن يدينوا بخاتم الاديان واتمها وأكملها وأرضاها لله دينا.

إن على الدعاة إلى الله أن يعالجوا هذه القضية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما أكثر هذه الآيات الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة، فليشمر الدعاة إلى هذا المجال الذي يجنب الإنسانية كلها كثيرا من ويلاتها وصراعاتها ومشكلاتها وعجزها عن مواصلة الوثام والسلام في كثير من الاقاليم وعلى مستوى العالم كله.

وعلى الدعاة والحركيين أن يذكروا الناس دائمًا أن العمل من أجل الإسلام وتحكيم
 منهجه في الحياة يحتاج أول ما يحتاج إلى توحيد الله تعالى، ثم توحيد الكلمة
 على الحق، ثم توحيد الصفوف في مواجهة أعداء الله، ثم توحيد الغاية وهي أن
 تكون كلمة الله هي العليا.

وكل هذه الانواع من التوحيد لها في نفوس الناس رصيد وافر من أنهم لخالق واحد ولرب واحد ولاب واحد، وسمات إنسانية واحدة.

فإذا اتحدوا على المنهج الإلهي فقد فازوا في الدنيا بسعادة العيش الآمن والحياة الإنسانية الكريمة، وفازوا في الآخرة برضا الله تعالى وجنته.

د - وعلى الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام أن يعلموا الناس أن المجتمع الآمن المستقر، هو المجتمع الذى يرعى لضعفاء فيه من أيتام وصغار ونساء، فيحفظ حقوقهم ويؤديها إليهم تقربا إلى الله أولا، وسعبا لتأمين المجتمع وتنقيته من الحقد والجريمة بعد ذلك.

وعلى المجتمع أن يواجه من يأكلون أمول اليتامى ظلما ويهضمون حقوق النساء، يواجههم بالقوة والحسم الذى يحملهم حملا على إيتاء كل ذى حق حقه، مجهدين لهذه القوة بالكلمة الضيبة والقول اللين والموعظة الحسنة، فتلك هي مهمة الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس والآفاق.

هـ وعلى الدعاة أن يوجهوا الناس إلى أن صلة الأرحام ورعايتها أصل من أصول هذا الدين العظيم، وأنَّ صلة الرحم بركة في الرزق ومنساة في الأثر، وهو مما يعطف الناس بعضهم على بعض ويزيل عنهم أسباب الجفوة والتنافر. وعليهم أن يوضحوا

- أن العمل من أجل الإسلام يحتاج دائمًا إلى مجموعات يحب بعضها بعضا ويتعاون بعضها مع بعض على البر والتقوى في السلم وفي الحرب.
- وحسب الارحام شرفا ومكانة أن تقواها عطفت في الآية الكريمة على تقوى الله:
   ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ .
  - فكيف تُتَّقَى الأرحام؟
- هذا ما يجب أن يوضحه الدعاة إلى الله ويبصروا الناس به، وتقوى الأرحام تعنى أمورا عديدة من أهمها عندى ما أذكره فيما يلى:
- الإحساس باهمية الارحام في ربط الناس بعضهم ببعض؛ الإخوة والاقارب والجتمع كله، بل الإنسانية كلها.
- وأداء حقوق الأرحام مادية ومعنوية، من حفظ أموالهم والعمل على إيصالها كاملة إليهم بل إيصال كل حقوقهم إليهم من مال وبر وعطف وعناية، وهذا في مجمله هو ما يسمى في الإسلام بصلة الرحم.
- وصلة الرحم تعنى تقديم الخدمة والعون إليهم دون أن يطلبوا، والمبادرة إلى برهم ومودتهم، إذ ليس الواصل للرحم هو الذى يصل من وصله منهم، ولكنه الذى يصل من قطعه منهم، فقد روى البخارى وأبو داود والترمذى وأحمد باسانيدهم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْ : «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذى إذا انقطعت رحمه وصلها».
- وروى البيه قى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : «ليس شىء أطيع الله عَلَيْ : «ليس شىء أطبع الله تعالى فيه أعجل عقابا من البغى وقطيعة الرحم ...».
- والحذر كل الحذر من قطيعة الأرحام فإنها من الكبائر التي تعجل عقاب الله كما جاء في الحديث الشريف، ولانها تؤدى بمن يقطعها إلى أن يقطعه الله تعالى، روى الترمذى الكبير بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عن رسول الله علله قال : قال الله تعالى : « أنا خلقت الرحم، وشققت لها اسما من اسمى، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها ومن بتها بتته ».

و - وعلى الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس والآفاق أن يحذروا بشدة من المساس بشيء من أموال البتامي، وذلك أن البتيم إنسان فقد سنده الخاص وهو أبوه، فلابد له في المجتمع المسلم من سندين:

أحدهما: مادي وهو المحافظة على ماله، أو مده بالمال إذ لم يكن صاحب مال.

والآخر : معنوي برعايته وتفقد احواله، وكفالته وتوفير العيش الكريم له .

- والمجتمع الذي يضيع فيه اليتيم مجتمع آثم متخلف حضاريا وفاسد خلقيا ومتفكك
   اجتماعيا، وفاقد لابرز ما يميز المجتمع المسلم وهو رعاية الضعيف وكفالته.
- ٢ ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِسَاء مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَ تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعُولُوا ۚ آ وَآثُوا النِسَاء صَدُقَاتِهِنَ نِحْلَةً فَإِن طَبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِي أَنْ طَبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِياً مَرْبِينًا ﴾ [النساء: ٣ ، ٤] ما يلى:
- 1 أنَّ طمع أيَ وصى على إحدى البتيمات في أن ينقص شيعًا من حقها حرام، حتى لو كان يريد الزواج منها.

وهذا الطمع ياخذ شكل إعطائها مهرا أقل مما تستحق بحكم أنه وليها ويريد الزواج منها، هذا الوصى الطامع تعلمه الآية الكريمة أن له في الزوجات الآخريات متسعا إذ يستطيع أن يتزوج من واحدة إلى أربع، مادام قادراً على العشرة الزوجية وعلى الإنفاق، وعلى العدل بين أكثر من زوجة، فإن تخلف أحد هذه الشروط فالزواج يكون من واحدة فقط.

ب - ويستطيع الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية أن يوضحوا للناس حكمة إباحة تعدد الزوجات - على نحو ما بينا آنفاً - ويستطيعون الرد على من يتهمون الإسلام ومنهجه في هذا التعدد، لأنهم أقدر الناس على رد الشبهات الموجهة ضد الإسلام أو ضد أى تشريع من تشريعاته، بما آتاهم الله تعالى من علم وحكمة وبما أوتوا هم من استعداد وتأهيل.

وقد أشرنا إلى هذه المفتريات من قبل، وفَنَدْنَا أقاويلهم بما وسعنا من جهد وبما وفق الله إليه من رد.

• ونستطيع هنا أن نقول: إن رغبة الرجل في زوجة أخرى في ظل ما ذكرنا من شروط الجمع

بين زوجتين أو زوجات، خير له ولها وللمجتمع كله من العلاقات الجنسية الآثمة كالخادنة والمسافحة ونحو ذلك من العلاقات المحرمة.

والذى يرغب فى زوجة أخرى قد يكون الباعث على ذلك لديه واحداً من الأسباب لجوهرية مثل:

- أن تكون الزوجة الأولى عقيماً.
- ـ أو أن يكون بها عائق يحول بينها وبين علاقة الزوجية من مرض أو كبر سن أو نحو ذلك.
  - ـ أو أن تكون من النوع الذي لا يرغب في العلاقة الزوجية لمرض نفسي أو نحوه.
    - أو أن يكون الرجل له من الطاقة الجنسية ما لا تحتمله زوجة واحدة.
- وفى كل هذه الحالات التى يعدد الرجل فيها الزوجات يكون أو تكون زوجته غير موافقة على الطلاق بل تفضل أن يتزوج وأن تظل هى فى عصمته، عندئذ يكون التعدد علاجا لنوعين من الخطأ: خطأ الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله، وخطأ الوقوع فى الزنا لومنع هذا الرجل من انزواج من أخرى.
- كما أن التعدد في ظل شريعة الله ونظامه وشروطه رخصة أباحها الله لمواجهة حاجة فطرية
   في الرجل ليس من مصلحته كبتها ولا تركها على هواها. وإنما الحل في الزواج الآخر أو التُستَّى.
  - وقد يعيب بعض قصار النظر على الإسلام أنه أباح التسرى!!!
- والدعاة إلى الله أعرف الناس بأسباب هذه الإباحة للتسرى، وبمبرراتها؛ فالتسرى إنما يكون بأمة مسترقة يملكها من يتسرى بها ملك يمين، ومن المعروف أن الإسلام عندما جاء وجد الرق والاسترقاق ظاهرة غير ضئيلة في المجتمع، وكان هذا الاسترقاق عن طريق الحرب، وما أكثر الحروب في هذه المجتمعات!!!
  - عندئذ عالج الإسلام الرق عن طريقين:

طريق الحث على تحرير العبيد والترغيب في ذلك وجعله قُربة إلى الله تعالى طمعا في أن يحررهم الله من النار يوم القيامة، فجعل الإسلام القضاء على الرق هدفا حين جعل عتق العبيد كفارة عن عدد من الذنوب كالقتل الخطا، وتعمد فطر يوم من شهر رمضان، والحنث في اليمين، والظهار ونحو ذلك.

والامة التى يتسرى بها مالكها يكسبها بهذا التسرى حقوقا لم تكن لها من قبل، فهى إذا
 ولدت من مالكها صارت أم ولد له واكتسبت بهذه الامومة حقين:

أحدهما: أنه لا يملك أن يبيعها، إذ كيف يبيع أم ولده؟

والآخر: انها تصبح حرة بعد موته إذا لم يحررها في حياته، أما ولدها فهو حر من يوم لد.

- وهذا التُّسرى أفضل للأمة وللمجتمع كله.

أما أنه أفضل لها فبالنظر إلى أنها امرأة فطرها الله على الحاجة إلى رجل لإشباع غريزتها، فلو تركت دون تحقيق هذه الرغبة عاشت مكبوتة محرومة من التعبير عن فطرتها، أو عبرت عنها بطريق غير مشروع.

واما أن هذا النسري أفضل للمجتمع كله، فلانه يحول بين المجتمع وإشاعة الفاحشة فيه.

وليس فى التسريع الإسلامى ما يحرم الإنسان رجلا أو امرأة من التعبير عن فطرته وحاجاته الجسدية، وليس فيه ما يسمع له بأن يعبر عنها بأسلوب حرمه الله كالزنا واللواط والسحاق ونحوه، وتلك من روعة التشريع الإسلامى فى التعامل مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها.

• فالتعدد عند الحاجة إليه متلائم مع ما فطر الله عليه الرجل والمرأة من طاقة جنسية وقدرة على المجلل على الإنجاب، فمن الواقع المشاهد في الحياة الإنسانية كلها أن فترة قدرة المرأة على الحمل والولادة تنتهى عند بلوغها الخمسين من عمرها في الغالب، بينما تستمر قدرة الرجل على الإنجاب إلى السبعين وما بعدها من سنوات عمره، وهنا نجد تزوجه بامرأة ثانية يعطيه فرصة إنجاب قد تزيد على عشرين سنة بعد بلوغ زوجته الاولى السن التي لا تحمل فيها ولا تلد، ومن المقرر بين العلماء كافة −باستثناء الراغبين في تقليص عدد المسلمين عن طريق تحديد النسل – أن الولد أكبر ثروة في الحياة الخاصة والعامة، وأنها أهم ما في المجتمع من مقومات.

ج- وليس لاحد أن يُحَرِّم تعدد الزوجات الذي أباحه الله في ظل شروط وآداب بعينها، وإن تعلق بعضهم باستحالة العدل بين الزوجتين أو الزوجات -والعدل شرط في التعدد- مستندين إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَعِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعُلَّقَةَ ﴾ [النساء: ٢٩]؛ لأن استنادهم إلى هذه الآية الكريمة ليس صحيحا فيما ذهبوا إليه، لان الآية تعترف بما في الفطرة البشرية من استحالة العدل المطلق فتطالب بعدم الميل كل الميل، أما بعض الميل أو قليله فذلك ما لا سبيل إلى مقاومته، والمطلوب العدل النسبي لا العدل المطلق، أي العدل في الإنفاق وفي العشرة الزوجية والتعامل بالإحسان، ولنا في رسول الله عَلَيْهُ الله منها قالت: وكان الاسوة الحسنة فقد روى أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله عَلَيْهُ يَقْسِم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك و.

فليس لهؤلاء المحرمين للتعدد مستند تقوم عليه دعاواهم.

د - وعلى الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس أن لا يفتروا عن توضيح ما كرمً الله به المرأة من أنواع التكريم، ليواجهوا بذلك تلك الدعاوى الكاذبة التي يروجها الزاعمون أن المرأة لم تنل حقوقها في الإسلام ولم تحظ بحريتها.

ففي هاتين الآيتين الكريمتين من حقوق المرأة التي انشاها لها الإسلام ولم تكن لها من قبل؛ ما نشير إليه فيما يلي:

- أوجب لها حق الرعاية يتيمة في ولاية من له الولاية عليها وحاسبه على التفريط في هذه الرعابة.
- وأوجب المحافظة على اموالها صغيرة وكبيرة بحيث لا يستولى احد على مالها إلا برضاها، حتى لو تعلل بمختلف العلل، كالتزوج بها مثلاً.
  - وأوجب لها أن تتزوج بإرادتها ودون إكراه، وأعطاها حق رفض الزواج بمن لا ترغب فيه.·
- وأوجب لها مهراً مناسباً لها ولامثالها لا تظلم منه شيئاً إلا أن تطيب نفسها ببعضه لمن تشاء، وجعل هذا المهر منحة من الزوج لها، وليس ملكا لوليها.
  - أين هذا من بعض الأنظمة التي تدفع فيه المرأة مالاً للرجل ليتزوج بها!!!
- وأعطاها الحق في التصرف في هذا المهر وفي أي مال تملكه، تصرفا مطلقا كما يتصرف كل مالك في ملكه فلها أن تبيع وأن تشتري وأن تهب وأن تتصدق.
- وأوجب لها العدل إن تزوج زوجها بغيرها العدل في حدود الإمكان في النفقة والمبيت. وحسن المعاشرة.

- هذه الحقوق في هاتين الآيتين وحدهما، أما سائر حقوقها فهي كثيرة، وقد تكفلت آيات سورة النساء بتوضيحها، على نحو ما سنبين في شرحنا للآيات.
- حـ وان تلك المعاملة التي حددتها هاتان الآيتان، إنما هي لصالح الفرد والاسرة والمجتمع
   كله؛ فهذه التشريعات العديدة، مثل:
  - رفع الظلم عن المرأة بإعطائها كل هذه الحقوق.
  - وإباحة التعدد للزوج إن دعت إلى ذلك حاجة.
  - وإباحة التسرى، وما يضمنه لأم الولد من حقوق.
  - وجواز قبول الزوج مال زوجته إذا طابت به نفسها.

كل ذلك إنما شُرَّعه الله اتقاءً للجور على المرأة والمجتمع، وإقراراً للعدل بين أفراد المجتمع . وعلى المراة والمجتمع .

- ٣ ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ وَلا تُوْتُوا السُفَهَاءَ أَمُوالكُمُ التِي جَعلَ اللهُ لَكُمْ قيامًا وَارْزُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قُولاً مُعْرُوفًا
   ( وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَغْفَفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَغْفَفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ اللهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٥، ٦] ما يلى:
- أ أن الحرص على المال وعدم تمكين السفهاء منه مطلب شرعى عام في كل مال، سواء
   أكان ليتيم أم لغيره، وذلك أن المال على وجه الحقيقة حق للناس جميعاً إذ جعله
   الله قواما للحياة وداوله بين الناس، فلا يجوز إهداره أو تمكين السفهاء منه لينفقوه
   فى غير وجهه، ولذلك نسب المال فى الآية الكريمة إلى الولى وإلى كل متصرف فيه
   دأموالكم التى جعل الله لكم قياما (وإنفاق هذا المال فى وجوهه هو الذى يحقق
   للمجتمع التكافل، ولا يسوغ بحال أن يبدده السفهاء.
- ب وان هؤلاء السفهاء وإن حرموا -مؤقتا- من التصرف في أموالهم حتى تزول عنهم أعراض السُّفه، فإن لهم حقا على المجتمع من طعام وشراب وكسوة ومسكن وسائر مرافق الحياة الإنسانية، بل لهم حق الكلمة الطيبة والقول بالمعروف، لان سفههم هذا لا يسقط عنهم حقوقهم الإنسانية، ولا صفتهم الاجتماعية، فهم من الإسلام

- موضع رعاية واهتمام يحتاجون كالمرضى إلى العلاج.
- ج ومن رحمة التشريع الإسلامي بالإنسان أن يحافظ له على كل مقومات إنسانيته، وعلى حقه في حياة إنسانية كريمة مهما كان سفيها يحرم من التصرف في المال، أو صغيراً يناط التصرف في ماله باحد أوليائه -بشرط الإحسان في التصرف- أو مريضا أو غائبا، كل إنسان يجب أن يحيا حياة إنسانية كريمة، هذا هو الأصل، ولكن عندما يجرم يعاقب بجريمته حماية له وللمجتمع كله، ولا يعفى من هذه العقوبة إلا صاحب عذر شرعي، وبتلك العقوبات يرتدع الجرم ويأمن المجتمع كله.
- د وأن العلاقة بين أولياء اليتامي الذين يتصرفون في أموال اليتامي، وبين اليتامي
   أنفسهم علاقة مرسومة الابعاد محدُّدة المعالم، لها أسس واضحة.
  - وهذه الاسس -كما جاءت في آية: «وابتلوا اليتامي...» هي:
    - أن مال اليتيم لابد أن يصل إليه كاملاً.
- وأن الولى ليس له أن ينفق من مال اليتيم إلا في حدود عدم الإسراف من جانب. وعدم الطمع فيه من جانب آخر.
- وأن الولى مطالب بأن يتأكد من أهلية اليتيم عند تسلم أمواله بأن يبلغ مبلغ الرجال أو النساء وأن يعرف عنه الرشد في التصرف.
- وأن ولى اليتيم ليس له أن يأكل من ماله شيئا إلا إذا كان الولى فقيرا، وعندئذ يأكل من مال البتيم بالمعروف مع تقوى الله.
- ـ وأن يشهد الولى على اليتيم عند تسليمه ماله لتبرئة الذمة ودفع الشبهات، وإن كان الله تعالى هو الرقيب الحسيب.
- هـ وأن هذه الاسس التي تقوم عليها العلاقة بين ولى البتيم والبتيم من الناحية المالية مي التي تضمن للمجتمع تبادل الحقوق والواجبات، وتحمى تطبيق العدل والإحسان، وتخرج التكافل الاجتماعي إلى حيز الوجود، وكل ذلك يضمن أن لا يضيع في المجتمع أحد، ولا يظلم أحد، لأنه مع هذا التشريع لا يضيع حق ضعيف أو يتيم أو امراة.
- ٤ ويتعلم رجال الدعوة والحركة من تقوله تعالى: ﴿ لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

والأَقْرِبُونَ وَللنسَاء نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرِبُونَ مَمَّا قَلُ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُوا الْقُرَبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيْهُولُوا لَهُمْ قَوْلاً سَدِيدًا وَلَيْخُولُوا فَولاً سَدِيدًا إِنَّ اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مَنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةٌ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قَولاً سَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لِلْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ٧-١٠] ما يلى:

أ - أن للمرأة حقا في الميراث أنشاه الإسلام بعد أن لم يكن، على نحو من العدالة يؤمن لها حاضرها ومستقبلها وينشئ لها ذمّة مالية كانت محرومة منها دهوراً طويلة، فهي صاحبة حق فيما ترك والداها والاقربون إليها، مهما كان هذا المتروك قلملاً.

وذلك أن القاعدة في الإرث في الإسلام أن يرث المتوفّي أقرب الناس إليه ثم الذين يلونهم وهكذا، كل منهم حسب نصيبه التي أوضحته الآيات الكريمة الآتية فيما بعد، وتلك القاعدة في الإرث تستهدف تحقيق التكافل بين أفراد الاسرة الواحدة أولاً، ثم تمتد إلى غيرها من الاسر القريبة كالعمومة والختولة، ثم تمتد فتشمل المجتمع كله.

والأساس المنطقى الذى تقوم عليه قاعدة الميراث هو: أن من ورث ميراثا أكبر ممن سواه كان عليه من الاعباء بالنسبة للأسرة أكثر ممن ورث ميراثا أقل، وبهذا يفهم، لماذا يرث الذكر مثل حظ الانثين.

والقرابة في الإسلام لها مكانتها الرفيعة وقدرها العالى فبسببها تكون نفقة القريب على القريب واجبة، وبسببها يكون التضامن معه في الديات والعقول وأروش الجنايات ونحوها، فإذا كان القريب يرث قريبه، فأولى به أن يعوله عند الحاجة، وأن يعقل عنه إذا جني، وينصره ظالما فيرده عن الظلم، وينصره مظلوما فيأخذ له حقه.

ب - وأن القاعدة الذهبية التي حرصت عليها شريعة الإسلام هي تبادل الحقوق
 والواجبات من أجل بناء مجتمع مسلم سليم من العيوب خال من جحود القريب
 لقريبه، مجتمع متضامن متكافل لا يضيع فيه الضعيف.

إنه نظام يولد بين أفراد الأسرة مشاعر التراحم والتعاطف والود، وهذه مشاعر إنسانية فطرية لاشك أن الحاجة إليها ماسة في كل حين.

ولاشك أن نظام التوريث الذي سوف نقصله فيما بعد، من أهم ما يقوى هذا التكافل

بين أفراد الأسرة الواحدة فالمجتمع كله كما أوضحنا آنفا.

ج - وأن مما يعد من التكافل أن توسع دائرة العطاء من تركة الميت لتــشـمل بعض
 الاقرباء الذين ليس لهم حق في الميراث تطييبا لخواطرهم ومراعاة لحق قراباتهم،
 لتصبح مظلة التكافل شاملة لاكبر عدد من أقرباء المتوفّى.

وهذا الإعطاء فرض أو مندوب إليه كما يرى ذلك بعض العلماء، غير أن الاقرب إلى روح التشريع الإسلامي في توسيع دائرة التكافل أن هذه الآية ليست منسوخة كما يدعى ذلك بعض المفسرين، وإنما هي محكمة مستمرة الحكم إلى يوم الدين لما تنطوى عليه من نظرة إنسانية راحمة لكل من يمت إلى الميت بقرابة.

- ـ وأن القول المعروف مطلوب عند العطاء وعند العجز عن العطاء، بل القول المعروف مطلب قرآني في أحوال كثيرة مثل:
  - التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها دون التصريح، فهذا من القول المعروف.
  - ورزق اليتامي وكسوتهم قبل أن يحسنوا التصرف في أموالهم مع القول المعروف.
    - ورزق الأقربين غير الوارثين، مع قول معروف مصاحب لهذا العطاء.
- والقول المعروف الذي يجب أن يوجه للوالدين إن هما حاولا حمل ولدهما على نشرك
   بالله، مع وجوب المعاملة الحسنة لهما.

إلى غير ذلك من المواقف التي يحسن فيها القول المعروف وهي معظم مواقف الحياة. كما يرى ذلك الإسلام.

د - وأن من تحدثه نفسه بان ياخذ شيئاً من أموال اليتامي والضعفاء، يجب أن يتصور
أنه لو ترك من بعده أبناء من صلبه سوف يعتدى على أموالهم ولا يلقون من
الرعاية ما يستحقون، وهذا التصور يخيف ويفزع.

والله تعالى يحذر من تحدثه نفسه بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَخْشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خُلْهُم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِم فَلْيَتَّقُوا اللَّه وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾. [النساء: ٩]

ويفهم من الآية الكريمة حَثُّ الناس جميعا على أن يحموا الحق من الظلم، وأن ياخذوا على أيدى الأولياء والاوصياء على اليتامي والضعفاء، حراسة لاموالهم، ومحافظة على حقوقهم، وتأمينا للمجتمع من ظلم هؤلاء والاوصياء الطامعين في أكل أموال اليتامي ظلما، فهؤلاء يفسدون العلاقات بين الناس في المجتمع.

وان كل مسلم مطالب بتقوى الله تعالى في اموال الناس عموما يتامى او غير يتامى، رجالاً او نساء، مساكين او اهل يسار، فتقوى الله في اموال الناس مطلب في كل حال.

هـ - ويستطيع الدعاة إلى الله أن يخوفوا وينفروا كل طامع في أكل مال اليتيم ظلما بما
 هدد الله تعالى به وخوف منه وهو نوعان من العقاب:

أحدهما: دنْيَوِي وهو انه بهذا إنما ياكل في بطنه نارا، وكبيف يهنا من يأكل في بطنه ناراً؟ بل كيف ينجو من هذا العذاب؟ بل كيف يصبر على آلامه؟

والآخر: عذاب أخروى وهو أشد وأنكى، وأبقى، وهو عذاب السعير أى النار المستعرة، ومن يقوى على تحمل ذلك؟

 إن الدعاة إلى الله يجدون في هذا التصوير القرآني ما يستطيعون به أن يخوفوا من أكل مال الينيم.

## ٧ - الآيات الكريمة من الآية الحادية عشرة إلى الآية الرابعة عشرة

## نظام الإرث في الإسلام

﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آولادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظْ الأَنتَيْنِ فَإِن كُنْ نَسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلْنَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَاحد مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبْرَاهُ فَلأُمَّهِ النَّلُكُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلأُمَّهِ السَّدُسُ مِنْ يَعْد وصِيْةً يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْغُوا كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ١٠ وَيَكُن لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُ أَزُوا جُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُن مَنْ بَعْد وَصِيْةً تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَقً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَنَّ اللّهُ مُنَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا وَلَهُ وَلَكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَاكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَاكُ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهُ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَلّا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّ

● تتحدث هذه الآبات الكريمة عن نظام التوريث الذي جاء به الإسلام شاملاً متكاملاً، متجاوبا مع الفطرة لإنسانية داعما لوحدة الاسرة مقويا لاسباب القرابة، ملائما نصيعة الاعباء الملقاة على الورثة، محققا للعدالة في توزيع الثروة على أكبر عدد من الافراد متضمنا لعديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الاسرة وعلى مستوى المجتمع كله، ولا عجب فهو وضع عليم حكيم حليم.

وهذا النظام الذى أوحاه الله تعالى إلى خاتم رسله محمد عَنِيَة ليس فيه محاباة لكبير على حساب صغير، ولا لرجل على حساب امرأة، ولا لاحد على حساب آخر، ولذلك كان الأخذ به والالتزام بحدوده من صميم الإيمان، وهو في الوقت نفسه الذى يحقق صالح الفرد والمحتقبل.

- تفصيل وشرح لهذه الآيات الكريمة:
- الآية الاولى من هذه الآيات: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولادكُمْ للذُكرِ مثلُ حَظَ الأُنفَينِ فَإِن كُنُ نساءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ فَلَهُنْ أَلُقًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف وَلاَبْرَيْهِ لَكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُدُسُ مَمًا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاَمْ السُدُسُ مَنْ الله تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاَمْ السُدُسُ مِنْ بَعْد وَصية يُوصِي بها أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُم وَآبَناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ الله إِنْ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١] وهي خاصة بالورثة من الاصول آباء واجدادي ومن الفروع أبناء واحفاد، على نحو ما سنفصل بإذن الله تعالى .
- والآية الثانية من هذه الآيات: ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَعْد وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَعْد وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثُمْنُ مِمَّا تَرَكُتُم مِنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بَهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثُمْنُ مِمَّا تَرَكُتُم مِنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بَهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلّ وَاحِد مَنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثُوا أَكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَهُمْ شُركَاء فِي الثُلُثُ مِن بَعْد وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ وَصِيَّة مِنَ اللّهَ وَاللّهُ عَلِيمً خَلِمَ عَلَيها مَن مَيْراتُ وببعض حالات الكان الله والله عليها من ميرات وببعض حالات الكان الله الكان (١٠)
- وهاتان الآيتان الكريمتان ركن من أركان الدين، وهما من أمهات الآيات الكريمة الجامعة، فقد اشتملتا على علم الفرائض، وهو ثلث العلم أو نصفه؛ كما روى الدارقطني بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَبَيَّة : «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإنى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما».

وروى الدارقطنى بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : والعلم ثلاثة؛ وما سوى ذلك فهو فضل: آية مُحْكَمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة ».

(١) الكلالة هو مَنْ يموت وليس له والد أو ولد يرثه، وحينئذ يرثه أقرباؤه، وفق نظام معين استملت عليه هذه الآية والآية الاخيرة من السورة الكريمة ذات الرقم: ١٧٦.

- وفى سبب نزول آيات المواريث: روى البخارى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصية للوالدين، فنسخ ذلك بهذه الآيات، وأخرجا فى الصحيحين بسنديهما عن جابر رضى الله عنه قال: عادنى رسول الله عنه وأبو بكر فى بنى سلمة يمشيان، فوجدانى لا أعقل، فدعا بماء فتوضا، ثم رَشُ على منه فافقتُ ؛ فقلت: كيف أصنع يا رسول الله فى مالى ؟ فنزلت: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكُر مِثلُ حَظِّ الْأُنْيَنِ .... ﴾ [ النساء: ١١].
- ونحاول في هذه الصفحات أن نترتب الحديث في الإرث على نحو يجمع أطرافه،
   فنتحدث عن: أسباب الإرث، وعن موانعه، وعن الحقوق التي تخرج من التركة قبل تقسيمها على مستحقيها سائلين الله تعالى التوفيق:

## أولاً: أسباب الإرث

وهي : - الزواج الصحيح، ولا يشترط الدخول بالزوجة.

- والنَّسَب الحقيقي: وهو كل صلة سببها الولادة، كصلة الابن أو البنت بأبيها وصلة الاخ بأخيه أو أخته والعمة بابن أخيها أو ببنته، ويطلق على هذا النسب: الأرحام.
- والنَّسَب الحكمي ويسمى الولاء-: وهو كل صلة بمن كان عبدا بمن كان سيده ثم أعتقه.
  - وجعل بعض العلماء الإسلام واعتبروه سببا للإرث ومثلوا لذلك ببيت المال.

### ثانياً: موانع الإرث:

وهي كما جاء في السنة النبوية وأجمعت عليه الأمة:

- ميراث النبي عَيَّكُ ، فليس لورثته حق فيه ، وإنما هو كله صدقة على المسلمين وينفق في صالحهم.
- والقاتل عن عمد فهو لا يرث المقتول إن كان صاحب حق في إرثه، فهو لا يرث مالا، ولا دية لانه قتل مورثه.
  - والقاتل خطا لا يرث من دية المقتول شيئًا ولكن يرث في ماله.
    - واختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

- والرِّق، فلا يرث عبد سيده.

## ثالثاً: الحقوق التي تُخرج من التركة قبل تقسيمها على مستحقيها:

- ما يكفى لتكفين المورث وتجهيزه، وتكفين من تجب عليه نفقته اثناء حياته لو مات قبل توزيع التركة.
  - وما تُقْضَى به ديونه كلها.
- وتنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرطين: ألا تكون في أكثر من الثلث، وألا تكون لوارث.
- وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة الفرائض كلها في الميراث، وهي فرائض أقر الرسول عَلَيْكُ الله الله الميان الميان
  - النُّصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
    - فالنصف فرض خمسة من الورثة:
  - ابنة الصلب عندما تكون الوارثة الوحيدة ولم يحجبها وارث آخر.
    - وابنة الابن، إذا انفردت ولم يحجبها وارث آخر.
    - والأخت الشقيقة، إذا انفردت ولم يحجبها وارث آخر.
      - والأخت لأب، إذا انفردت ولم تحجب.
- والزوج إذا انفرد ولم يحجب حاجب، فقد ينزل نصيبه وهي النصف إلى الربع إن كان لزوجته ولد.
  - والربع فرض لصنفين:
  - الزوج مع من حجبه عن النصف إلى الربع وهو ولد زوجته.
    - والزوجة أو الزوجات، مع عدم وجود الحاجب.
      - والثمن فرض لصنف واحد هو:
  - الزوجة عند وجود الحاجب أي ولد المتوفى ذكراً كان هذا الولد أو أنثي.
    - والثلثان، وهو فرض لأربعة أصناف من الورثة:
    - لاثنتين فاكثر من بنات الصلب مع عدم الحاجب.

- ـ ولاثنتين فاكثر من بنات الابن إذا لم يحجبن.
- وللاختين فأكثر إذا كن شقيقات للمتوفى، إذا لم يحجبن.
  - وللاختين فاكثر إذا كن اخوات لاب، ولم يحجبن.

### • والثلث فرص لصنفين:

- الام مع عدم الولد أو ولد الابن، وعند عدم الاثنتين فصاعدا من الإخوة والاخوات.
  - وللاثنين فصاعدا من ولد الام.
    - وهذا هو ثلث كل المال.

أما ثلث الباقي من التركة فذلك للام عندما يموت المتوفى ويترك زوجا أو زوجة وأبوين، فللزوج النصف، وللام ثلث ما بقي، وللاب ثُلُثًا ما بقي.

وكذلك الشأن في ثلث ما بقي من التركة في مسألة: الجُدّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى أحْظي له .

## • والسدس فرض لسبعة أصناف:

- ــ الأبوان.
- والجد مع ولد الابن.
  - وولد الابن.
- والجدة أو الجدات إذ اجتمعن.
- وبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب.
  - والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة.
  - والواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثي.

وكل هذه الفروض مأخوذة من كتاب الله تعالى، ما عدا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة النبوية (١).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا التحديد القرطبي في تفسيره، وهو نجميع جيد لاصحاب هذه الانصبة، وضبط دقيق لها ولاصحابها، ويكاد يكفي في التوريث.

- ولنشرع في تفصيل الآية الأولى وتفسيرها، قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمُ لللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل
- ﴿ يُوصِيكُمُ ﴾ أى يأمركم، لأن الوصية هي الأمر بما فيه نفع المأمور. والوصية دليل على اهتمام الأمر بالمأمور.
- ﴿ فِي أُولَادِكُمْ ﴾ أى فى إرث أولادكم؛ صخاراً كانوا أو كباراً، ذكوراً أو إناثا، أو أجِنَّة أو غائبين، لأن كل أولئك يتناولهم لفظ﴿ أُولَادِكُمْ ﴾ .
- ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ.... ﴾ أى ضعفه، وهذا تأكيد لقضية أن الميراث لم يعد من حق الذكر وحده كما كان الحال من قبل وإنما أصبحت الأنثى شريكة له، وقد كانت محرومة من قبل من هذا الميراث.
  - ﴿ فَإِن كُنَّ نَسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْنًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ .
    - أي أن البنات يرثن من آبائهن على النحو التالي:
    - البنت الواحدة ترث النصف إذا انفردت ولم تحجب.
    - والبنتان فأكثر، لهما الثلثان، إذا انفردن ولم يُحجَبْن.
- ﴿ وَلاَ بَوَيْهُ لَكُلِّ وَاحِد مَنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌّ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلاُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ عَلَا لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌّ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلاُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ إِنْ لَا السَّدُسُ ﴾ .
  - الأب والأم إن كان للميت ولد يرث كل واحد منهما السدس.
- والآب والام إذا لم يكن للميت ولد؛ ترث الام الثلث والآب الثلثين الباقيين، وقد سكتت الآية عن بيان ذلك لانه معروف.
- والأم وحدها لها السدس إن كان للميت إخوة أو أخوات اثنان فصاعدا، إذ يحجبون نصيبها من الثلث إلى السدس، وللإخوة بقية المال إن لم يكن للميت أبُ، فإن كان له أبُ حجب الإخوة، واخذ الباقي في راي.
- وفى رأى آخر يأخذ الإخوة السدس الذى حجبوا عنه الام. فتأخذ الام السدس، والإخوة السدس، والباقي للاب وهو الثلثان.
- ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ أى لا تقسم التركة إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية

-كما أوضحنا ذلك آنفا..

- ﴿ آبَاؤُكُمْ وَٱبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حكيمًا ﴾ اى ان الذين ورُثوا في هذه الآية هم الآباء والابناء، وهم اصحاب الصلة الموجبة للميراث، فهم احق بمال مورثهم -بغض النظر عما كان شائعا في الجتمع الجاهلي قبل الإسلام-.
- وقد فرض الله هذا النظام في التوريث وهو في صالح الناس، ولو كانت عقولهم لا تدرك هذه المصلحة، فإن الله تعالى أقر ذلك النظام بعلمه وبحكمته، وفرضه عليهم لما فيه من صالحهم وصالح آبائهم وابنائهم، إنه عليم حكيم سبحانه وتعالى. ﴿ وَلَكُم نِصْفُ مَا تَرَكُ الْرَابُحُمُ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمًا تَرَكُن مِنْ بَعْدِ وَصَيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ﴾.
- تلك فريضة الميراث التي سببها عقد النكاح أو العصمة، ولم يكن الازواج يتوارثون في الجاهلية، فكان الزوج يحرم من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد منه، وعندئذ يئول ميراثها إلى أقربائها من آباء وإخوة أو أعمام.
- وإن كان لها أولاد من زوجها ورثها أولادها فقط، وحرم زوجها، هذا إذا كان أولادها كباراً، فإن كانوا صغاراً ورثها أقرباؤها دون زوجها وأولادها الصغار .
- وأما الزوجة فلم تكن ترث من زوجها شيئاً سواء أكان لها ولد منه أو لم يكن لها، بل هي نفسها موروثة.
- فجاء الإسلام فقرر حق الميراث بالزوجية، فجعل للرجل نصف ما تركته زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، سواء أكان ولدها منه أو من زوج سابق.
  - وكل ذلك بعد إخراج قيمة الدين من التركة وبعد تنفيذ الوصية -على نحو ما بينا.
- ﴿ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ... ﴾ .
- هذا هو حق الزوجة في تركة زوجها كما قررها الإسلام، لها ربع تركته إن لم يكن له ولد ولها الثمن إن كان له ولد، سواء أكان ولد هذا منها أو من سواها .
- وهذا الفرض للزوجة ربعا أو ثمنا على نحو ما أوضحنا لها ولغيرها من زوجات زوجها يقسمنه فيما بينهن، بحيث لا يزيد نصيب جميع الزوجات عنه بعد إخراج الدين وتنفيذ الوصية.

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلَكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا آكَثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيْةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرٌ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

- الكلالة من الرجال والنساء من مات وليس له ولد أو والد.
  - وهذا المتوفي (الكلالة) يورث على النحو التالي:
- إخوته لامه واحد أو أكثر: للاثنين منها لكل واحد السدس، وللثلاثة وما فوق المشاركة في الثلث.
- ولم يكن الإخوة لام يورثون إطلاقا قبل الإسلام، مثل سائر القرابات التي سببها الام كما أوضحنا ذلك من قبل- كل ذلك بعد تسديد الدين وتنفيذ الوصية.
  - وبقية تركة الكلالة تذهب للإخوة الاشقاء وللاعمام أو بنى الاعمام كل حسب نصيبه.

## ﴿ غَيْرٌ مُضَارٌ وَصِيَّةً مَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ ﴾

غیر مضار ای آن المیت لا یجوز له آن یوصی وصیة تضر بورثته لای سبب من الاسباب، ومضارته لورثته تکون باحد عمین:

- أن يوصى بأكثر من الثلث، وعندئذ لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث فحسب.
- أو أن يوصى في حدود الثلث ولكن بقصد الإضرار ببعض الورثة، وبعض العلماء يرون إبطال هذه الوصية، وبعضهم يرى أن تنفذ في الثلث ويرفع الضرر عن المضار.
- وقد سكتت الآيات عن ميراث ذوى الارحام، وميراث الموالى والاحلاف، لان آيات اخرى
   سوف تبينها في هذه السورة الكريمة وفي غيرها من السور.
- وكل ما سكت عنه القرآن الكريم من أصحاب الحق في الميراث، بينته السنة النبوية،
   كتوريث العصبة بما رواه أصحاب الصحيح باسانيدهم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن
   النبي علي قال: « الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ».

وما رواه الخمسة غير النسائي باسانيدهم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً، فماله لموالى العصبة، ومن ترك كَلاً أو ضياعا فأنا وَلَيْه ». ﴿ تَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَذَلَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٣٠ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَازًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِنَّ ﴾.

وحدود الله على الأعمال التي لا يحل لمسلم أن يخالفها.

﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... ﴾ أى أن ذلك هو جزاء من يتابع حدود الله ويلتزم بها.

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ... ﴾ أى أن ذلك جزاء معصية الله ورسوله، والتعدى على حدوده بتعطيلها، أو عَدِم الالتزام بها.

• والمعنى العام الذى تستهدفه هذه الآيات الكريمة الأربعة هو: توضيح نظام التوريث الذى جاء به الإسلام، وتحديد نصيب كل وارث، وإدخال المراة ـ لاول مرة بين الوارثين والمورثين والمورثين وجعلها صاحبة ذمة مالية كالرجل وبيان أسباب الميرث ونظام حجب بعض الورثة لبعض، مع تأكيد أن هذا النظام هو من حدود الله تعالى التي لا يجوز تعديها، بل الواجب الالتزام بها، لانها أمر الله، ولان فيها ما يحقق مصالح الناس في دنياهم بإقرار العدل ورفع الظلم، وفي أخراهم برضا الله تعالى عنهم لما قدموا من طاعة له والتزام بحدوده.

وفى الآيات الكريمة تهديد ووعيد لمن يتعدى هذه الحدود فيعطلها إن كانت له سلطة تنفيذها أو تعطيلها. أو لا يلتزم بها في حياته وممارساته، تهديد ووعيد بالعذاب الذي يلحق الإهانة بمن يوقع عليه ﴿عَذَابٌ مُهِنٌ ﴾ وحسب ذلك المتعدى هذا العذاب المصحوب بالإهانة في يوم لا ينقضي وإنما هو دائم سرمدى!!!

#### المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة:

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة أن منهج الإسلام ونظامه في الحياة يحقق للمتمسكين به سعادة الدنيا والآخرة، وأن مخالفة هذا المنهج أو تعطيل جزء منه فيه خسارة الدنيا والآخرة، فالقرآن الكريم منهج حياة المسلمين والسنة النبوية المفصلة له، قد تناول الحديث عن كل ما له صلة بحياة الناس، ونظم ذلك أدق تنظيم وأوفاه، كما سنبين ذلك فيما يلي:

١ - يتعلم المسلمون من هاتين الآيتين الكريمتين ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ إلى ﴿ اللَّهَ كَانَ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾ ما يلى:

1 -- أن كل خير وكل مصلحة للإنسان في معاشة ومعادة، إنما هي في الحقيقة نصيحة موجهة إليه من خالقه سبحانه وتعالى أو أمر أمره الله به أو نهى نهاه عنه، وحينما تتعلق الوصية بالأولاد وهم ألصق بآبائهم وأحب إليهم، فإن الله تعالى لا يدع حقوق الأولاد في ميراث آبائهم متروكة للهوى وللقيم الجائرة -حيث كانوا يورثون الولد الأكبر دون الصغير ويحرمون البنت حرمانا مطلقا- وإنما يضع لهم تشريعا عادلاً يحقق مصالحهم في حاضرهم ومستقبلهم، فينادى عليهم بقوله: ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين.... الآية.

ب - وأن للولد نصيبا في ميراث أبيه يعدل نصيب بنتين، وليس هذا محاباة للولد لأن الولد أكثر من البنت في تحمل أعباء الحياة والاسرة فهو مطالب بتكوين بيت مسلم وهذا له تكاليف، أما البنت فليست مطالبة بذلك وإنما يطالب به زوجها، والولد يعول أخته أو أخواته إن كن في حاجة إلى معونة.

وتلك عدالة ليس فيها محاباة لاحد، ولاجور على احد، لان القاعدة العامة في الحصول على المال والإنفاق على من هم أهل لان ينفق عليهم هي: «أن الغُنم بالغُرم» أي أن الذي يعود عليه الغنم من شيء يتحمل ما فيه من غُرم.

جـــ ومن تمام العدالة التي أوجبها الله تعالى حق الوالدين في ميراث أبنائهم، لو توفوا قبل والديهم، ولذلك الإرث نظام دقيق خلاصته:

- أن الولد أو البنت إذا توفيا ولم يكن لهما أبناء، فإن مالهما كله يذهب إلى الوالدين للأم الثلث وللأب الثلثان.
- أما إن توفى أحد الابناء وله ولد أو بنت أو أكثر، فإن لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك.
- \_ ومن توفي من الابناء وله أخوة \_وقد مات أبوه\_ فلامه السدس، والباقي للإخوة؛ للذكر مثل حظ الانثيين، فإن كان الاب حبًّا حجب الإخوة.

وهذا العدل لم يكن معروف قبل الإسلام، وإنما كانت تحرك ذلك كله الاهواء والقيم الجائرة.

د - ومن تمام العدل أن يكون لكل واحد من الزوجين حق في ميراث الآخر، وما كان ذلك معمولا به قبل الإسلام، فقد كانت المراة لا ترث من زوجها شيعًا، وكان زوجها لا يرث منها وإنما يذهب المال إلى أقربائها -على نحو ما بينا آنفا- فاصبح النظام الإسلامي يورث الزوج نصف ما تركته زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع فقط.

وأصبح للزوجة ربع ما تركه زوجها إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن -على نحو ما أوضحنا آنفا- سواء أكان الولد من الزوجية أم من زوجية سابقة.

ه - وكذلك ترث الآخت من أخيها الذى ليس له ولد ولا والد، ولم يكن لها هذا الحق من قبل، فهى امرأة وهى محرومة من الميراث بهذا الوصف، فأنصفت الآخت كما أنصفت البنت وكما أنصفت الزوجة والام والجدة، وكل امرأة لها حق في مال مورثها، وهذا التشريع الذى يحفظ الحقوق ويؤمن الحاضر والمستقبل.

٢ - ويتعلم المسلمون من الآيتين الاخيرتين من هذه الآيات الاربع الكريمة، من قوله تعالى:
 ﴿ تلك حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ . . . ﴾ إلى قوله تعالى:
 ﴿ . . . وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ما يلي :

أ- أن شرع الله ونظامه ومنهجه واجب التنفيذ والالتزام، وأن المؤمن مطالب بطاعة الله تعالى فيما أمره به وفيما نهاه عنه، وأن الله تعالى يجزى على هذه الطاعة خير الجزاء، وذلك بجنات تجرى من تحتها الانهار مع خلود فيها إلى أبد الآبدين.

ب - وأن طاعة رسول الله عَيْثَة فيما بلَغ عن ربه سبحانه وتعالى من طاعة الله تعالى، فهى واجبة يثاب على فعلها، كما دلت على ذلك هذه الآية الكريمة ﴿ وَمَن يُطع اللّهَ وَرَسُولُهُ ... ﴾ الآية، ولقوله تعالى في سورة أخرى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَعَدُدُوهُ ﴾ [الحشر: ٧].

ج - وأن معصية الله تعالى، وتعدى حدوده أو تعطيلها، يعرض العاصى لعقاب الله، فيدخله ناراً خالداً فيها ومع الخلود يكون عذابه مهينا له ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخَلُهُ نَاراً خَالداً فيها وَلَهُ عَدَابٌ مُهِنَّ ﴾.

د - وأن معصية رسول الله عَيْكُ كمعصية الله سبحانه وتعالى يستحق صاحبها عقاب الله تعالى بدليل هذه الآية الكريمة، ولقوله تعالى عن الرسول عَلَيْتُهُ : ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] . ولقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمًا تَعْمَلُونَ (٢٦٦) وتَوَكُلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيم ﴾ [الشعراء: ٢١٦، ٢١٦] .

- المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة، في هذه الآيات الأربع الكريمة، وهي كثيرة يتزود منها الدعاة إلى الله، والمتحركون بالإسلام في الناس والآفاق، بحيث يكون لهم خير زاد ويوضح لهم معالم طريقهم، ومن ذلك:
- ١ يتعلمون من الآيتين الكريمتين: ويوصيكم الله في أولادكم ....، إلى قوله تعالى: و...
   والله عليم حليم؛ ما يلى:
- 1- أن يبصروا الناس مسلمين وغير مسلمين بأن نظام التوريث في الإسلام جاء خاليا
   من كل عيوب الانظمة السابقة، وبخاصة أن تلك الانظمة لم تكن عادلة ولم تكن
   تحكمها قيم صحيحة، سواء في توريث الولد الاكبر وحرمان البنت والولد
   الصغير، أو في حرمان البنت والاخت والام والزوجة من أي ميراث.

أما نظام الإسلام فقد أنشأ للمرأة ولليتيم وللضعيف حقوقا في الميراث والتعامل وألزم بها المؤمنين وهذا دليل على أنه من عند العليم الحكيم.

- ب وأن يبصروا الناس بأن نظام التوريث في الإسلام رَاعَي الأصل في تكوين الاسرة الإنسانية كلها، وهذا الأصل هو أن الإنسانية كلها من نفس واحدة، وبالتالي فلا مبرر لأن يظلم الرجل المرأة، لانهما معا قرام الحياة، وكل منهما لا يصلح دون الآخر، ولم يميز كبيرا على صغير ولا مقاتلا على من لا يستطيع حمل السلاح ولا رجلا على امرأة، وتلك هي عدالة العليم الحكيم. فإذا بصر الناس بذلك المنهج ازدادوا به تمسكا.
- جـ وأن على الدعاة إلى الله أن ينادوا باعلى صوت بأن الإسلام قد أنصف المرأة في كل أوضاعها؛ بنتا وأختا وبنت ابن، وزوجة وأمًّا وجدة، وأعطاها من الحقوق ما كانت محرومة منه في ظل نظم وحضارات وأديان كثيرة، وما على الدعاة إلى الله إلا أن يقدموا للمعترضين نظام التوريث ليلجم باطلهم ويزهقه ويفند افتراءاتهم ويقضى عليها، فكيف يسوغ لمبطل مضلل أن يرى هذا النظام في توريث المرأة ثم يقول:

  إن الإسلام حرم المرأة من حقوقها، وحد من حريتها!!! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

وان نظام الإسلام في التوريث يحقق فوائد جليلة للفرد وللاسرة وللمجتمع في
 حاضره ومستقبله المنظور ومستقبله البعيد غير المنظور، ومن ذلك ما نشير إلى
 بعضه فيما يلي:

أولا: مراعاة الفطرة الإنسبانية التي فطر الله الناس عليها من حب الابناء والتعلق بهم بوصفهم امتدادا للإنسان في الحياة، وأنهم قطع منه يراها تمشى على الارض، فجعل لهم في الميراث نصيبا أكبر من سواهم من الاقارب فهم أولى بمال أبيهم، وفي الوقت نفسه لم يحرم الأصول وهم الوالدان، ولم يحرم القرابات القريبة بسبب النسب أو الزواج.

وآية عدله أنه لم يحرم المرأة لانها امرأة كما كان الناس يفعلون من قبل.

ثانيا: إيقاظ حب العمل وحب الكسب في الإنسان وتأكيد حبه لتأمين أبنائه من بعده، بأن يتركهم أغنياء خير له ولهم من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، فقد روى مسلم بسنده عن سعد بن خولة رضى الله عنه قال: عادني رسول الله على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفاتصدق بثلثي مالي؟.

قال: لا .

قلت: أفاتصدق بشطره؟

قال: لا، الثلث، والثلث كشير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...».

ثالثاً: أنه نظام لا يحبس المال في يد وارث واحد كالابن الكبير مثلا، وإنما يفرقه بين الورثة بعدالة فيصبح مال عدد غير قليل من الناس بعد أن كان في يد واحدة هي يد فورث.

وفى هذا التفريق والتوزيع تداول هو بكل تأكيد فى صالح الفرد والأسرة والمجتمع كله -كما تقول بذلك نظريات اقتصادية معروفة- وبهذا سبق الإسلام هذه النظريات جميعا، وعلم الإنسانية منذ جاء كيف يكون تداول المال بين الناس؟

هذا ما يستطيع الدعاة إلى الله أن يواجهوا به كل من أراد أن ينتقص من نظام الإسلام ومنهجه فى الحياة، ما عليهم إلا التبدير فى هذا النظام وهم أهل علم وفكر وحكمة وعارستهم للدعوة والحركة بالإسلام تعلمهم كل يوم جديدا مفيدا مرضيا لله تعالى. وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن طاعة الله ورسوله تحمل الخير لهم في
الدنيا بإقرار العدل والمرحمة ومقاومة الجور والإجحاف، والبعد عن الوقوع في ظلم
الضعيفين اليتيم والمرأة، وفي هذا سيادة لهم على الحياة وحسن ضبط لإيقاع
الاحياء فيها، مع الجزاء الكريم يوم القيامة عند رب رحيم.

و - وأن ينبهوا على أن معصية الله ورسوله إثم ومعصية وتخريب لنظام الحياة الدنيا وإشاعة الظلم وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، وتضييع المرأة التي هي قاعدة الاسرة ومحضنها، ومع ذلك فلهذه المعصية جزاء في جهنم وعذاب مهين لمن يقع عليه.

تلك مقالات للدعاة غنية بالمعاني والمضامين يستطيع الدعاة أن يواجهوا بها أعداء الإسلام والمسلمين.

## ٣ - الآيات الكريمة من الآية الخامسة عشرة إلى الآية الثامنة عشرة

## تطهير المجتمع المسلم من الفاحشة بفرض عقاب مع

## فتح باب التوبة لمن أراد أن يقلع عن هذا الذنب

﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْلَهُ يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ۞ وَاللّذَانَ يَأْتِيانِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَان تَوْابًا رَحِيمًا ۞ إِنَّمَا التُوبَّةُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولِئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَيْمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ التُوبَةُ لَلّهُ عَيْمًا وَلَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَيْمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ التُوبَةُ لَلّهُ عَيْمًا حَكَيمًا ۞ وَلَيْسَتِ التُوبَةُ لَلْهُ عَيْمًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَيْمًا حَكَيمًا ۞ وَلَيْسَتِ التُوبَةُ لَلْهُ عَيْمًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَيْمًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَيْمًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَا إِنِي تُبْتُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاكًا وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَدُابًا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالًا لَيْمُ عَلَى اللّهُ لَعُلُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالًا لِلْكَ أَعْدَالًا لَهُمَا عَذَابًا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَدَابًا اللّهُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَالًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللمُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللم

• تتحدث هذه الآيات الكريمة عن وجوب عفة الأفراد في المجتمع عن الفواحش، وتفرض عقوبة على من قارف شيئاً من هذه الفواحش، مع فتح باب التوبة أمام من ندم وعزم على الا يعود، وبادر بالتوبة ورد الحقوق إلى أصحابها، وتقرر الآيات الكريمة أن التوبة لا تنفع، ولا تقبل مع الإصرار على الذنب أو المضى في ارتكاب الآثام حتى دُنُو الموت، كما لا تقبل توبة الذين يموتون على الكفر، فإن لهؤلاء وأولئك عذابا أليما أعده الله لهم، وهو في انتظارهم.

• التفصيل والشرح لهذه الآيات الكرعة:

﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَالِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنُ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنُّ سَبِيلاً ﴾

الفاحشة: الزنا، ويدخل فيه السحاق بين النساء واللواط بين الرجال.

والفاحشة: كل فعل قبيح نهى عنه الشرع.

ومن وقعت من النساء في إتيان هذه الفاحشة، كان إثبات هذه الجريمة عليها بالإقرار أو

### بشهادة أربعة من المسلمين العدول ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مَنكُمْ ﴾ .

والحكم الخاص بمن ثبتت عليها جريمة الزنا هو إمساك هذه الزانية في البيت أي حبسها فيه محافظة عليها وقمعا للشر والفساد في المجتمع، وتظل هكذا محبوسة حتى ياتيها الموت، أو يجعل الله لها سبيلا في حياة زوجية شرعية بعد التوبة والإنابة، هكذا قال بعض علماء التفسير.

وقال آخرون: إن هاتين الآيتين منسوختان بما جاء في سورة النور من حد الزاني والزانية إذا كانا محصنين كما ثبت ذلك في السنة النبوية بالرجم حتى الموت، وبما جاء من جلد كل واحد منهما مائة جلدة إذا كانا غير محصنين وعلى ذلك يكون قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ بمعنى أن ينزل فيهن تشريعا وقد نزل في سورة النور وهي بعد سورة النساء كما قال بذلك علماء ترتيب سور القرآن الكريم بحسب النزول.

وقال أبو مسلم الاصفهاني (١) من علماء التفسير: إنه لا نسخ للآيتين، لان الآية الاولى في المسافحات من النساء والثانية فيمن يعملون عمل قوم لوط من الرجال.

وحكمة حبس المسافحات في رأى أبي مسلم هو أن المرأة التي تعتاد المسافحة؛ تأبي الرجال وتكره معاشرتهم أي لا ترضى أن تكون حرثا للنسل فتعاقب بإمساكها ومنعها من مخالطة النساء إلى أن تموت، أو تكره السحاق وتميل إلى الرجال فتقبل على زوجها إن كانت متزوجة أو تتزوج إن كانت غير ذات زوج.

ورأي أبي مسلم هو الراجح بين آراء المفسرين في هاتين الآيتين .

• والسحاق جريمة كالزنا وإن اختلف العقاب في الجريمتين، وورود عقوبة هذه الجريمة وهي الحبس حتى الموت أو التوبة والزواج على الرغم من أن هذه الجريمة لم تقع في عهد النبي تخطيطة، ولم يشهد بها شهود ولا ثبتت على أحد، ليس معناه أنها لا تقع من بعض النساء، وإنما معناه أن المجتمع الإنساني قابل لان تقع فيه هذه الجريمة، والإعجاز في منهج الإسلام هو أن يضع عقوبة لجريمة يحتمل أن تقع!!!

وأما عقوبة جريمة اللواط فهي القتل في أرجح الاقوال، لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما

(۱) هو محمد بن بحر الاصفهاني (۲۰۵- ۳۲۲هـ) كنيته أبو مسلم ولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي واستمر واليا إلى أن دخل ابن يوبه أصفهان فعزله سنة ۳۲۱هـ من مشاهير الكتاب، وكان عالما بالتفسير، من كتبه: ٩ جامع التأويل ٩ في أربعة عشر مجلدا، وله باع في عديد من صنوف العلم -ويقال إنه كان معتزليا-. بأسانيدهم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْ قال: ﴿ مَنْ وَجَدْ تَمُوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه؛ وفي رواية: «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ وهذه الرواية لاهل السننن

وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفية القتل، فأبو بكر الصديق قال: يرمي من شاهق، وعلى بن أبي طالب قال: يهدم عليه حائط، وابن عباس قال: يقتلان بالحجارة، فالإجماع على القتل والاختلاف على كيفيته.

﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَاَّبًا رَّحِيمًا ﴾

﴿ يَأْتِيَانِهَا ﴾ أي الفاحشة من زنا أو لواط، وعقوبة الزنا معروفة للمحصن وهي الرجم حتى الموت بعد الإقرار أو شهادة أربعة عدول، وإن كانا غير محصنين فعقوبتها الإيذاء وهو الجلد

وقد قال بعض العلماء -كما ذكرنا ذلك آنفا- إن قتل من يعمل عمل قوم لوط هو إلقاؤه من شاهق.... إلخ.

وعند إيقاع العقوبة بمن يستحقها فليس لاحد أن يذكره بما ارتكب من جرم ولا يعيره به، لأن الله تعالى تواب رحيم.

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريب فأولُكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

أي أن التوبة مضمون قبولها عند الله للذين يعملون السيئات في حالة الجهالة أي الحماقة، التوبة بشروطها من: إقلاع عن المعصية، وندم على فعلها، وعزم على عدم العودة إليها. والبراءة من حق صاحبها برد حقه إليه إن كان الذنب متعلقا بحق أحد الناس.

﴿ وَلَيْسَتِ التُّوبُّةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَتِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

أي ليس قبول التوبة للذين يرتكبون المعاصي، ثم لا يقلعون عنها ولا يندمون عليها، ولا يبادرون بالتوبة إلى الله.

<sup>(</sup>١) هم: أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، فإن كلا منهم جمع في الحديث النبوي كتابا سماه:

﴿ حَتَىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ... ﴾ اى انه ينتظر غير تائب عما فعل حتى يدنو اجله ويرى بوادر الموت، فيقول: إنى تبت الآن. فتلك توبة غير صحيحة وغير مقبولة عند الله لانها لم تستوف شروط التوبة.

﴿ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ... ﴾ أي لا تقبل توبة من مات على الكفر، وإنما لهؤلاء وأولئك عند الله عذاب اليم.

#### المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة:

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة ما يلي:

١ - أن المجتمع المسلم الذي حرص الإسلام على تطهيره من أعمال الجاهلية والجهل، وعلى تخليصه من الظلم الذي كان يقع على الضعفاء؛ المرأة واليتيم والصغير.

هذا المجتمع المسلم لابد كذلك أن يتطهر من الفواحش، وأكبرها الزنا والسحاق واللواط، فلابد من عقوبة على هذه الجرائم تتلاءم مع ضخامة الجريمة التي تلوث المجتمع وتهدد الاستقرار والامن فيه.

٢ - وأن هذه العقوبات على تلك الجرائم قد حددها الله تعالى وفصلها رسوله الخاتم على الله وأن العقوبة إذا لم تحدد كانت الجريمة أقل من أن يضبق فيها الحدّ، وعندئذ يكون الإيذاء أو التعزير بالحبس ونحوه من أنواع الإيذاء.

وتظل هذه العقوبات قائمة منفذة حتى يتوب من أجرم توبة مستوفية للشروط المعروفة لها، وأنه لا تساهل في تطبيق شرع الله فضلا عن تعطيله أو تطبيقه على مجرم دون آخر، فإن ذلك كله يعد من جرائم الحاكم التي توجب عزله فضلا عن عقابه.

٣ - وأن هذه العقوبة للمسافحات واللائطين هي في صميم إصلاح المجتمع وحسم أسباب الشر والفاحشة فيه:

فالمسافحة تحبس حتى يتوفاها الموت أو تتوب وتعدل عن شذوذها، لأن اختلاطها بغيرها من النساء مفسدة لهن، وإشاعة لظاهرة الشذوذ والانحراف من الفطرة عن المجتمع وتلك الفطرة التي فطر الله المرأة عليها هي أن تكون حرثا للنسل.

وكذلك عقوبة اللائطين من الرجال وهي الأذى، هاتان العقوبتان كما يرى بعض علماء التفسير - كانتا مؤقتتين إلى أن نزلت العقوبات الخاصة بالزنا للرجل والمرأة في سورة النور إذا كانا غير محصنين، أما عقوبة المحصنين فهو الرجم كما أوضحت ذلك السنة النبوية. • أما هؤلاء النساء المحبوسات في البيوت فقد تحددت لهن عقوبة وردت بها السنة النبوية الصحيحة فقد روى مسلم والإمام احمد وابن ماجة بأسانيدهم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَهَاللهُ: 3 خُذوا عَنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة وفى رواية: وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة وفى رواية والرجم . .

والمعروف أن رسول الله عَلَيْتُهُ رجم ولم يجمع مع الرجم الجلد كما هو ثابت في قصة ماعز والغامدية.

فقد روى مسلم بسنده عن بريدة بن الحصيب بن عبدالله الاسلمى (١) رضى الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبى عَلَى فقال: يا رسول الله طَهرًنى، فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى، فقال رسول الله عَلَى : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى، فقال رسول الله عَلَى : فيم طهرنى، فقال رسول الله عَلَى : فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى، فسأل رسول الله عَلَى : أبه جنون فاخبره أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ربح خمر، قال: فقال رسول الله عَلَى :

فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد احاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة افضل من توبة ما عز، إنه جاء إلى النبى فوضع يده في يده ثم قال: اقتلنى بالحجارة، فقال: فلبشوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله عَلَيْة وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استخفروا لماعز بن مالك، فقال رسول الله عَلَيْة: ولقد تاب توبة لو قُسمت بين أمة لوسعتهم ... فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله: إنى زنيت ناب توبة لو قُسمت بين أمة لوسعتهم ... فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله: إنى زنيت فطهرنى، وأنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لم تردنى ؟ لعلك أن تردنى كما رددت ماعزاً، فو الله إنى لحبلى، قال: أما لا فاذهبى حتى تفطميه، فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبى فارضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبى

<sup>(</sup>۱) هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي عَلَيُّ على صدقات قوم، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج إلى سجستان ثم إلى مَرْو فاستوطنها في إمارة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان إلى أن مات سنة ٦٣ هـ - له ١٧٦ حديثاً.

فى يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبى الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فتنضع الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبى الله تقلق سبه إياها، فقال: مهلاً يا خالد، فو الذى نفسى بيده لقد ثابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت .

وأما الرجال الشاذون جنسيا، فلهم الأذى كنص الآية الكريمة على أن بعض المفسرين يرون هذه الجريمة واللواطة > كجريمة الزنا في العقاب، فيكون عقاب اللائط المحض الرجم، وغير المحصن الجلد ماثة جلدة.

ومنهم من يرى أن الموت للمحصن يجب أن يكون كما عذب الله قوم لوط، بأن يُلقَى من مكان مرتفع ثم يهال عليه التراب والحجارة حتى يموت، وغير المحصن يجلد مائة جلدة.

- ٤ ويتعلم المسلمون من الآيتين الاخبرتين: ﴿ إِنَّمَا التَّوانِهُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ... أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ما يلى:
- أ أن المؤمن إذا أخطأ وكل ابن آدم خطاء ثم تاب عن خطئه مقلعا نادما عازما على ألا يعود، رادًا الحقوق إلى أصحابها إن كان خطؤه متعلقا بحقوق العباد، فإن الله تعالى يقبل توبته فهو سبحانه التواب الرحيم.
- ب وأن فتح باب التوبة أمام المخطئين من علامات رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم، بشرط المبادرة إلى التوبة بشروطها .
- جـ وأن الذين يستمرئون الخطأ ويستمرون على ثمارسته حتى تدنو منهم آجالهم فلا
   تقبل منهم توبة كأولئك الذين ماتوا على الكفر فلهم جميعاً أعد الله عذابا أليما.
- المواقف التربوية الخاصة في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة كثيرة نذكر
   منها ما يفتح الله به فيما يلي:
- ١ يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من الآيتين الاوليين: ﴿ وَاللاَتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ . . . . ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوْابًا رَّحِيمًا ﴾ ما يلى :
- أ أن تنظيم المجتمع وترشيده وتوجيهه نحو ما يصلحه في معاشه ومعاده يقوم على
   دعامين:

الأولى: تطهير المجتمع من الرجس والجريمة بكل انواعها وبخاصة: الزنا واللواطة والمسافحة والسافحة والسحاق وكل أنواع الشذوذ في علاقات الرجال والنساء في المجتمع، وذلك واجب كل فرد على حدة، وواجب الاسرة وواجب الجتمع وواجب الدولة.

والثانية: الالتزام بمنهج الله ونظامه في علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة الرجل بالرجل، وعلاقة المرأة بالمرأة، ففي هذا الالتزام رقى للمجتمع وتقدم له في كل مجال من مجالات الحياة.

ب - وأن من تنظيم الجميد مع وترشيد سلوك أفراده، أن يطبق قانون الله في الشواب والعقاب، فكل جريمة يترتب عليها إهدار حق مادى أو معنوى لاحد من الناس قد وضع الله تعالى لها عقابا، وتنفيذ هذه العقوبات هو الذي يحمى الجتمع من الجرمين الذين يضرون بحاضره ومستقبله.

٢ - ويتعلمون من هاتين الآيتين الكريمتين في مجال تأمين المجتمع ضد جرائم المنحرفين من أبنائه، ما يلي:

أ - أن العدل والامان أن تكون لكل جريمة عقوبة تناسبها وأن العقوبات التي وضعها
 لتلك الجرائم هي أنسب العقوبات لان واضعها هو رب الناس وخالقهم وراحمهم
 الذي سخر لهم ومن أجلهم ما في السموات والارض.

ب - وأن الذين يزعمون أن الزنا واللواط والسحاق وغيرها من جرائم الشذوذ بالفطرة الإنسانية هو من الأمور الشخصية التي يحارسها الإنسان كما يشاء، هؤلاء الزاعمون منحرفون غافلون عن وظيفة الإنسان في المجتمع، وغافلون عن أن أي انحراف عن الفطرة وأي تعطيل لها عدوان على المجتمع وتهديد للحرث والنسل، وبذلك تبطل دعاواهم ويتضع تزويرهم.

ج - وأن المجتمعات التي أباحت هذا الشذوذ والانحراف تعانى اليوم ما تعانيه من الحيرة والضلال والضياع وشيوع الياس الذي يؤدي إلى التخلص من الحياة، أو إلى حياة مليئة بالقلق والاضطراب والاكتئاب والعقد النفسية المختلفة الانواع.

د - وأن هذه المجتمعات التي اعتبرت الشذوذ من أنواع الحرية الشخصية، فقدت الإحساس بالأسرة، بل بالبنوة والأبوة والأمومة، ففي هذه المجتمعات اختلطت الأنساب وكثيراً ما يعجز الفرد عن الانتساب لأبيه لكثرة زنا أمه وربما عجز عن الانتساب إلى أمه؛ لأنها تلده وتدفع به إلى دار حضانة، ولإقرار مبدأ الإجهاض لمن حملت سفاحا!!!

وحسبك بمجتمع يفقد الأسرة ويفقد الانتماء إلى أبوين!!! ويقنن الشذوذ ويبيع كل أنواع الزنا، ويرى ذلك من الحرية الشخصية!!!

و - وأن فى نوادى العراة، ونوادى الشاذين جنسيا، ونوادى عبدة الشيطان، والزواج من المحارم، فى ذلك ما يؤكد أن الناس -إلا قليلا منهم- قد خرجوا عن فطرتهم الله علي عليها، ووجدوا من المؤيدين لهم من يسكتون على هذا الشذوذ طمعا فى الحصول على أصواتهم فى الانتخابات، بل وجدوا من يشجعونهم على هذا الشذوذ والانحراف من القائمين على أجهزة الإعلام ووسائله، بل وجدوا من بعض رؤساء الدول الكبرى مَنْ يدافع عن الشواذ والمنحرفين!!!

- ٣ ويتعلم الدعاة والحركيون من الآيتين الاخيرتين: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ . . . ﴾ إلى قوله
   تعالى: ﴿ . . . أُولَٰكُ أَعْدُنا لَهُمْ عَذَاباً أليما ﴾ ما يلى:
- أ أن قبول الله تعالى لتوبة التائبين تعنى أن يتخلق المسلمون فيما بينهم بالتسامع والعفو، فلا أحد أغير من الله عز وجل، وإذا كان سبحانه وتعالى يعفو عمن عصاه وخالف منهجه وانتهك محارمه، إذا تاب وأناب وندم وعزم على ألا يعود لخطئه، فإن المسلمين فيما بينهم يجب أن يكون هذا تعاملهم.
- ب وأن المسلمين ليس لهم أن يعيروا إنسانا بخطأ ارتكبه ثم تاب عنه، بل ليس لهم
   أن يذكروه به، وذلك أن تذكير الخطئ بخطئه فضلا عن تعييره به يحول بين هذا
   الخطئ وبين أن يسلك في المجتمع سلوكا طيبا، بل ربما هيا له الانتكاس إلى الخطأ،
   والانعزال عن المجتمع، وربما حمل العداء لهذا المجتمع والرغبة في تحدًى قوانينه
   ونظمه.
- ج وأن منهج الإسلام في الجرائم والعقوبات منهج يقوم على أساس راسخ وهو المحافظة
   على الافراد والمجتمع، حتى لو أخطأ الافراد، فإنه يفتح أمامهم باب التوبة، حرصا
   منه على أن يندمجوا في المجتمع وقد تطهروا من هذه الجرائم وعادوا إلى التجاوب
   مع الفطرة التى فطرهم الله عليها.
- ٤ -- ويتعلم الدعاة والحركيون من الآية الاخيرة من هذه الآيات: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبُةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ .... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ....أُولْتِكَ أَعْدَنّا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ما يلى:

 أ - أن توبة المضطر غير مقبولة، والمضطر في هذه الآية الكريمة هو: من عمل السيئة بوعى وإرادة، ولم تحدثه نفسه بالتوبة إلا بعد أن وجد نفسه وقد حيل بينه وبين الذنوب لضيق الوقت أو دنو الاجل.

وهذا الرفض للتوبة في السعة والانتظار حتى اللحظات الأخيرة من العمر معروف فبل الإسلام من أيام فرعون الذي آمن عندما أدركه الغرق، فلم يقبل الله إيمانه، كما نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَجَاوِزْنَا بِنِي إِسُرَائِيلَ الْبَحْرِ فَأَنْبَعُهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغُيّا وَعَدُواً حَتَىٰ إِذَا أَدْرَكُهُ الْخَرَقُ قَالَ آمَتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللّذي آمَنَتْ به بنو إسرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسلمينَ (١٠) آلآنَ وقَدْ عَصَيْتَ فَلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُسلمينَ (١٠) آلآنَ وقَدْ عَصَيْتَ فَلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (١٠) فَالْيُومُ نُنجَيكَ بِبَدَئِكَ لِتَكُونَ لَمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ قَلْمُ فَلُونُهُ إِلَى النَّاسِ عَنْ الْمُسْلِدُ وَهُو يَسْبِهُ تُوبَةُ المُضَطّرِ، وكل ذلك عَيْر مقبول.

وأن هذا المضطر للتوبة عدو لنفسه أولا، وعدو للمجتمع الذي يعيش فيه بعد ذلك، فهو سادر غافل يعمل السيئات عن علم لا عن جهالة، وبمارسها عن وعي وإرادة، ولا يتوب عنها من قريب.

وكل سيئة يمارسها مسىء تهدم لبنة من لبنات كيان الإنسان ومن بناء الجتمع، والسيئة مرفوضة شرعاً وعقلاً، وعرفاً إنسانياً فكل سيئة تدل على ضيق أفق صاحبها وأنانيته وإيثار مصلحته على مصلحة المجتمع كله.

وما من مجتمع يقبل السيئات أو يرضى عنها إلا عندما تختل لديه الرؤى، فلا يرى السيئة على حقيقتها، إذ حقيقة السيئة أنها تغم المسىء في دينه ودنياه وتسىء إليه وإلى المجتمع الذي يعيش فيه.

ج - وأن الرافض للتوبة حتى يضطر إليها غافل جاهل لا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة ما يحيط به، ولا يدرك حقيقة الاخطاء التي يمارسها فترديه في حاضره ومستقبله، هذا الرافض للتوبة إلا مضطرا مثله مثل من مات على الكفر وكان في وسعه أن يدخل في زمرة الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء وأولئك أعد الله لهم يوم القيامة عذاباً أليما، وحسبهم خسرانا وضياعاً أن يكون العذاب الآليم قد أعد لهم في دار يخلدون فيها إلى الابد.

إنّ ذلك يعلّم كل ذى عقل أن التوبة عن الخطأ ما ينبغى أن تترك حتى آخر فرصة، لانها لا تقبل أبداً فى آخر فرصة، وقد جعل الله قبول التوبة عن خطأ النهار إلى دخول الليل، وعن خطأ الليل إلى دخول النهار، ولم يفسح مجالا زمنيا أوسع من ذلك، فقد روى مسلم بسنده عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه عن النبى على قال: وإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها).

# ٤ - الآيات الكريمة من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الثامنة والعشرين

## حقوق النساء وتحريم الزواج من أنواع من القرابة

## وإباحة سائرهن وفق نظم عادلة شرعها الله تخفيفا عن عباده

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لتَدْهَبُ وا ببعض مَا آيَتُتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِسُةَ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَّهُوا شَيِّئًا ويَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ١٦ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنُ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ ٱفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إَلَىٰ بَعْض وَأَخَذْنَ مِنكُم مَيِثَاقًا غَلِيظًا (٣٦) وَلا تَنكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُم مَنَ النّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً (٢٢) خُرَمَت عَلَيْكُمْ أَمّْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَح وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأَمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَة وَأَمُّهَاتُ نسَائكُمْ وَرَبَائبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لِّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلالُلُ أَيْنَالُكُمُ الَّذَينَ مَنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣) وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُم مًّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُو الكُم مُحْصِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به منْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضةً ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم به مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) وَمَن لَمْ يَسْتَطعْ منكُمْ طَوْلاً أَن يَنكحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مَن فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَات وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضَكُم مَن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافحات وَلا مُتَخذَات أَخْدَان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات من الْعَذَاب ذَلك لَمَنْ خَشَى الْمُعَنَّتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠) يُريدُ اللَّهُ لِيَبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ من قَبْلكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٣٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبعُونَ الْشُّهُوَ اَتِ أَن تَميلُوا مَيْلاً عَظيمًا (٣٧) يُريدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلقَ الإِنسَانُ ضَعيفًا ﴾ .

• وقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدد من التشريعات الخاصة بالنساء نشير إليها في

#### إيجاز فيما يلى:

- ١ تحريم اعتبار المرأة موروثة كانها شيء من الأشياء: الآية: ١٩.
- ٢ -- وتحريم عضل النساء أي منعهن من الزواج: الآية: ١٩ أيضاً.
- ٣ وتحريم سوء معاشرة الزوجات بل وجوب العدل بينهن في النفقة والمبيت وإحسان القول:
   الآية: ١٩ أيضاً.
  - ٤ وتحريم أخذ المهر من الزوجة عند الرغبة في طلاقها: الآيتان: ٢٠، ٢٠.
    - ه ـ وتحريم تزوج الابن من زوجة أبيه بعد موت الأب: 'لآية: ٢٢.
- ح وتحريم الزواج باربعة عشر صنفا من النساء؛ سبعة منهن من جهة النسب، وسبعة متنوعة بين الرضاعة وغيرها: الآيتان: ٣٤،
  - ٧ وتوضيح متى يحل الزواج وعلى أي وجه يحل، الآبة: ٢٥.
- ٨ وبيان أن الله تعالى يبين للمسلمين ويهديهم إلى لسنن الصحيحة ويتوب عليهم إن أخطاوا فتابوا، ويخفف عنهم تقديراً لضعفهم الإنساني الذي فطروا عليه، الآيات: ٢٦
  - تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة وتفسيرها:

### ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحلُّ لَكُمْ أَن تَرثُوا النَّسَاءَ .... \*

وهذا تحريم لان تورث المرأة كانها متاع في البيت بعد وفاة زوجها كما كان الناس يفعلون في الجاهلية، فكان ابن المتوفى من غير زوجته يرثها، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وأخذ صداقها وإن شاء عضلها أي منعها من الزواج بعد أبيه.

■ قال الواحدى في أسباب النزول: قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة، فصار احق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، ولم يعطها شيئا، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من المبت، أو تموت هي فيرثها، فتوفى أبو قيس بن الاسلت الانصاري وترك امراته كبيشة بنت معن الانصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له حصن او قيس فطرح ثوبه عليها، فورث نكاحها ثم تركها، فلم يقربها غيرها يقال له حصن او قيس فطرح ثوبه عليها، فورث نكاحها ثم تركها، فلم يقربها

ولم ينفق عليها، يضارُها لتفتدي منه بمالها، فأتت كبيشة رسول الله عَلَيَّ فقالت: يا رسول الله عَلَيِّ فقالت: يا رسول الله: إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي، وقد أضرني وطول على، فلا هو ينفق على ولا يدخل بي، ولا هو يخلي سبيلي، فقال لها رسول الله عَلَيُّ : اقعدي في بيتك حتى ياتي فيك أمر الله، فانصرفت.

وسمعت بذلك النساء في المدينة فاتين رسول الله عَلَيْكُ وقُلْن: ما نحن إلا كهيئة كبيشة، غير أنه لم ينكحنا الابناء، ونكحنا بنو العم.

فأنزل الله هذه الآية، فحرم ميراث المرأة للابن أو غيره من عصبة الزوج المتوفى وردت للمرأة كرامتها أو حريتها ورفعت عنها هذه المضارّة.

# ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة .... ﴾

العَضْل: المنع الشديد، وهو في هذه الآية الكريمة منع المراة من حقها في العشرة بالمعروف ومضارتها حتى تفتدى نفسها هذا ومضارتها حتى تفتدى نفسها هذا الضرر، وهذا رأى أكثر المفسرين، والخاطب بذلك أى زوج يضار امرأته، وقد حرَّم الله ذلك في هذه الآية الكريمة، أى إساءة عشرتها حتى تفتدى نفسها بمالها.

والتحريم منصب كذلك على الوارث بعد وفاة الزوج، فحرام عليه أن يتزوج بها، أو يزوجها ويأخذ صداقها، أو يتركها بغير زواج، أو بغير نفقة حتى تفتدى نفسها بمالها، والخاطب بذلك الولى أو الوارث.

كما حرّم الله في هذه الآية أن تكون المرأة ميراثا يورث، ورفع عنها الظلم وسوء العشرة والمضارة.

﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة ... ﴾ أي يستنبي من ذلك -أي من أخذ مال المرأة خُلُعًا- أن يكون سوء العشرة منها بأن تأتى بفاحشة مبينة وهي النشوز أو المشاكسة تؤذى بذلك زوجها وأقرباءه، عندئذ يكون للزوج الحق في طلب مقابل الخُلع، فالفاحشة على هذا المعنى هي سوء الخلق.

وقد تكون الفاحشة هي الزنا كما قال بذلك بعض العلماء، عندثذ يجوز للزوج أو الولي أن يضارُها حتى تفتدي نفسها بمالها، لأنه لا ينوي معاشرتها وقد زنت.

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

أوجب الله تعالى بهذه الآية حسن العشرة بين الزوج وزوجته والأمر موجه أصلا إلى الرجال – الازواج – لانهم الذين بيدهم عقدة النكاح، وهم الذين عليهم العدل في النفقة على الزوجات والعدل في المبيت والعدل في طلاقة الوجه وحسن القول.

# ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيًّا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

أى إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف، فعسى أن يكون في صحبتهن الخير الكثير، في ولد يحصل بينهما أو ثواب من عند الله على الصبر على تلك العشرة الحسنة على الرغم من الكراهية، أو في الانفصال حيث يجد الزوج خيرا من زوجته وتجد الزوجة خيراً من زوجها.

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا منهُ شَيْفًا اتَأْخُذُونَهُ بُهْنَانًا وَإِنْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مَثِنَاقًا عَلِيظًا ﴾

والمعنى: أن من مضارة الزوج لزوجته أن يستبدل بها زوجة اخرى فياخذ منها المهر الذي قدمه لها، وذلك غير جائز في الإسلام.

وقد قال المفسرون: إن الرجل منهم كان إذا مال للتزوج من أخرى رمى زوجته بالفاحشة، أو أساء إليها حتى تفتدى منه بما أعطاها لياخذه فيتزوج به من الأخرى، فنهاهم الله تعالى عن ذلك.

﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... ﴾ أي مهراً كبيراً والآية تنهي عن اخذه للبلاً كان أو كثيراً.

# ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضَكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مَيْثَاقًا غَلِيظًا ﴾

﴿ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ كناية عن الجماع بين نزوجين، اي لا يحل لكم ان تاخذوا المهر الذي استحللتموهن به، لتحتالوا بذلك على الزواج من اخرى مضارة لهن.

﴿ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِظًا ﴾ وهو عقد الزواج، وقال جمهور المفسرين هو قول الولى لمن جاء يتزوج من في ولايته: زوجتك فلانة على ما اخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وقيل: الميثاق الغليظ هو كلمة «النكاح» أو «الزواج» فقد روى أحمد بسنده عن أبى حرَّة الرقاشي رضى الله عنه عن رسول الله تَعَلَّقُ في حديث طويل جاء فيه: ١ . . . فاتقوا الله في

النساء فإنكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل....٥.

﴿ وَلا تَنكحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مَنَ النَّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَتَا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾

وكان أهل الجاهلية يتزوجون بزوجات آبائهم -كما أوضحنا آنفاً- فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية الكريمة .

والنكاح عند أكثر المفسرين هو الوطء (الجماع) وقال بعضهم هو: العقد، والأرجح الأول بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلا تَعلُ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَىٰ تَنكِح زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. فلا على من بانت من زوجها بينونة كبرى إلا إن تزوجت ودخل بها زوجها الثاني ثم طلقها وانتهت عدتها، وكذلك وردت كلمة النكاح بمعنى الوطء في آيات عديدة (١) من القرآن الكريم وفي بعض الاحاديث النبوية (٢)، لكنها وردت في آيات أخر وفي احاديث أخرى بمعنى العقد، وإن كان ورودها بمعنى الوطء أرجع.

وسواء كان النكاح بمعنى الوطء وهو الارجح أو بمعنى العقد وهو المرجوح، فإن الإسلام حرّم على الابن أن يتزوج بزوجة أبيه سواء أكان أبوه قد دخل بها أم لم يدخل.

وكان قد تزوج عدد من الرجال من زوجات آبائهم فلما نزلت هذه الآية فارقوهن.

وهنا سؤال طرحه العلماء وهو : من زني بامرأة، هل تحرم على ابنه وأبيه؟

قال أبو حنيفة: نعم تحرم لأن بالزني حدث النكاح وهو الوطء.

وقال مالك والشافعي: لا تحرم لأن الزنا ليس كالزواج فلا ينشر الحرمة.

ولأن نكاح الابن لزوجة أبيه سيئ سمى نكاح المقت أى البغض والكراهبة، وسمى من
 تزوج بزوجة أبيه: الضيزن لأنه المزاحم، وقد زاحم أباه في امرأته.

ويسمى الولد من هذا النكاح: مقيتا.

• وقد وصف الله تعالى هذا النكاح باوصاف ثلاثة هي:

- أنه فاحشة بل أفحش الفاحشة لأنها بمنزلة الأم.

ــ وأنه مقت وهو بُغض مقرون باستحقار، لبشاعة الفعل.

<sup>(</sup>١) الآية: ٦ من سورة النساء، والآية: ٣ من سورة النور.

 <sup>(</sup>٢) ما رواه ابن ماجة بسنده عن عائشة رضى الله عنها: (النكاح سنتي . . . ١ الحديث .

- وأنه ساء سبيلاً أي عمل قبيح عرفا ومحرم شرعا.

﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُسَهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالانُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ

أى خُرَم عليكم الزواج بأي نوع من أنواع هذه القرابات.

وتلك هي الحرمة التي جاءت بسبب النسب وهن سبع:

الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت.

ويلحق بالام أمها وإن علت فكلهن أمهات له وبالبنت بنت الابن وبنت البنت فكلهن بنات له وإن نزلن.

وسبب هذا التحريم- كما يرى ذلك بعض المفسرين في رأى غير راجح:

هو عدم افتراش هؤلاء القريبات لما في الافتراش من المهانة والإذلال وهو تعليل غير مقبول - فعند التدبر لا نجد في العلاقة الزوجية إذلالاً ولا امتهانا للمراة، وإنما هي تؤدى وظيفة هياها الله لها، وكيف يرفع عنها هذا الإذلال؟ إن رفعه عنها إن سمى إذلالاً لا يكون إلا بأن تترك دون زواج!!! وأين تلك المهانة في عملية الجماع التي يقصد منها الولد؟ أو يقصد بها إشباع رغبة كل من الزوجين في الآخر، كما هياهما الله تعالى لذلك؟ ولايَسُن الله تشريعا فيه مهانة لاحد عباده!!!

وإنما سبب تحريم الزواج من هؤلاء الاصناف من النار هو حكمة يعلمها الله ولابد أن تكون لصالح الإنسان مادام الله تعالى هو الذى حرمها، وقد توصلت البحوث العلمية الحديثة إلى شيء من هذه الحكمة عندما قال علماء الوراثة: إن المواليد من الاقارب يكونون ضعافا أو مرضى إذ تتركز فيهم عوامل وراثية وجينات و خفية متنحية كامنة لا يظهر تأثيرها إلا في حالة ازدواجها مع وجين آخر كامن متماثل مع الجين الاول، فإذا اكتسب الطفل هذه الصفة المتنحية على وجه التحديد من كلا الابوين والاقارب أصلاً وظهر فيه العيب الذى لم يظهر في أبويه من قبل.

وظهور زوج من الصفات «الجينات» المعيبة معًا في الوليد لا يحدث إلا إذا كان الزواج من رجل وامرأة من السلالة الوراثية نفسها .

وغداً يكشف العلم ما هو آكد من ذلك، لأن حكمة الله تعالى في تحريم شيء أي شيء

لابد أن تكون من أجل مصلحة الإنسان في دينه ودنياه.

وكل الناس -كما قال بذلك علماء الوراثة- يحملون في المتوسط ما بين أربعة وجينات ع إلى ثمانية تعتبر عوامل وراثية خفية كامنة متنحية لا تستطيع الظهور إلا إذا ارتبطت بفرد يحمل نفس هذه و الجينات و أولئك هم الاقارب، وعندثذ تظهر هذه الصفات المتنحية في أبناء هؤلاء الاقارب الذين تزاوجوا.

ويدخل في تحريم الزواج من الام تحريم زواج الجدة لام أو الجدة لاب وسائر الجدات وإن علون لانهن أمهات، ولم ينص القرآن على تحريم الزواج من الجدة لانها أم.

﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ وتشمل البنت، وبنت الابن وبنت البنت فهن محرمات لانهن بنات المتزوج.

﴿ وَأَخُوا تُكُمُّ ﴾ شقيقات كن من الام أو من الاب.

﴿ وَعَمَاتُكُمْ ﴾ لما ثبت في السنة أن العمة والدة.

﴿ وَخَالاتُكُمْ ﴾ لما ثبت في السنة أيضاً من أن الخالة والدة.

﴿ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ لأنها كتلك بمنزلة البنت.

فهؤلاء هن الحرمات من جهة النسب وهن سبع:

• وهناك محرمات بسبب الرضاعة وهن نوعان :

﴿ وَأَمُّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾

﴿ وَأَخَوَاتُكُم مَنَ الرَّضَاعَة ﴾

وشروط تحريم الزواج بسبب الرضاعة هي:

ـ أن يكون ذلك في وقت الإرضاع وهو حولان.

- وأن يكون الإرضاع قد وصل إلى الأمعاء.

وأن يكون ثلاث رضعات على الأقل.

• والمحرمات بسبب الصهر ثلاثة أنواع:

﴿ وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ فام الزوجة حرام على الزوج ان يتزوج بها إلى الابد حتى بعد موت

بنتها أو طلاقها.

﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلَتُم بِهِنُ فَإِن لُمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِنُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ والربيبة هي بنت امراة الرجل من غيره وهي حرام بشرط ان يكون قد دخل الرجل بالأم.

﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَاثِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ وحليلة الابن الصلبي هي زوجته وهي حرام علي الاب حرمة مؤبدة.

• والمحرمات لسبب عارض نوعان:

﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ فالزواج من اختين شقيقتين او غير شقيقتين حرام، ولكنها حرمة عارضة، فإذا زالت الزوجية بالموت أو الطلاق وانتهت عدة المطلقة جاز لزوجها أن يتزوج باختها.

﴿ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ أى المتزوجات منهن، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة متزوجة، ولكنه سبب عارض للتحريم إذا زال بموت زوجها أو طلاقه إياها جاز التزوج بها.

ويستثنى من تحريم الزواج أو النكاح أو الجماع المرأة التي هي ملك يمين للرجل، بمعنى أنه
 اشتراها بماله أو نحو ذلك من أسباب الملكية، فهذه حلال للرجل أن ينكحها.

﴿ كَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ اي أن هذا التحريم قد كتبه الله عليكم وفرضه.

- وأما من يحل التزوج بهن من النساء فهن كل من ليست من هؤلاء المحرمات الأربع عشرة
   المذكورات في الآية الكريمة.
- غير أنه يضاف إلى هذه المحرمات في القرآن الكريم نوعان من المحرمات بسبب عارض حرمها
   رسول الله على ، وما حرم رسول الله كالذي حرمه الله، وهما :
  - الجمع بين العمة وبنت أخيها .
  - والجمع بين الخالة وبنت أختها.

لما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : ولا تنكع العمة على ابنة الاخت على الخالة ».

وروى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: و لا تنكح

المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى .

وسبب هذا التحريم هو قطع الأرحام، فقد روى ابن عبدالبر بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه عنه عباس رضى الله عنه عنه الله عَلَيْتُهُ أن يتزوج الرجل المراة على العمة أو على الخالة، وقال: وإنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم .

﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ أى أباح الله لكم الزواج وأحل لكم أن تبذلوا من أموالكم في دفع المهور لمن تتزوجون بهن، كما أباح لكم أن تشتروا من الإماء ما تتسرون به منهن، متعففين بذلك عن الزنا، محصنين أنفسكم بالنكاح.

﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَة ﴾

الأجر هنا: هو المهر، وهو في مقابل الاستمتاع، وهو حق للزوجة فرضه الله تعالى، وأخطأ من استدل بهذه الآية على جواز نكاح المتعة لانه ما أبيح إلا عاما أو بعض عام ثم حرم إلى الامد.

فقد روى مسلم بسنده عن الربيع بن سبرة رضى الله عنه أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله عنه أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله عنه فقال: «يا أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».

وروى ابن حبان بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيَّة : وهَدَمَ المُتعَةُ النكاحُ، والطلاق، والعدة، والميراث.

والمعنى أن الله تعالى لما شرع النكاح والطلاق والعدة وتوارث الزوجين، فـقـد هدم نكاح المتعة لانه مؤقت ولا يحتاج إلى طلاق، ولا عدة لها، ولا تتوارث مع من استمتع بها.

﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ أى من زيادة ونقصان في المهر أو تنازل الزوجة عنه أو عن شيء فيه بطيب نفس منها، فكل ذلك سائغ بعد استقرار الفريضة وتحديدها -وهي المهر- ولا حجة للقائلين بإباحة نكاح المتعة بهذه الآية.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي عليما بما يصلح لكم دينكم ودنياكم حكيما فيما شرع

لكم من تشريعات.

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولاً أَن يَنكِعَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَات ... ﴾

هذا تخفيف من الله في الكناح وهو إباحة نكاح الإماء لمن لم يجد القدرة على نكاح الحرائر أي لم يجد القول أي السعة في المال، وقد يكون الطول هو وجود الحرة زوجة، والمعنى أن من كانت له زوجة حرة فلا يجوز له نكاح الامة، لانه حينفذ طالب شهوة وعنده امرائه الحرة.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ ﴾ أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وهو مُجازٍ على ذلك، أما نحن الناس فلنا الظاهر فقط.

﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ آهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ مُحْصَنَاتٍ ﴾ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَخذَات أَخْدَان ﴾

أى بولاية أربابهم المالكين وإذنهم، وكذلك العبد لا يجوز له أن ينكع إلا بإذن سيده، لان العبد مملوك لا أمر له.

﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾ دليل على وجود المهر للامة كذلك.

﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي بالشرع والسنة .

﴿ مُحْصَنَاتَ ﴾ : أي عفائف .

﴿ غَيْرٌ مُسَافِعاتٍ ﴾ أى غير زوان أى معلنات الزناكماكان يفعل صاحبات الرايات في الجاهلية، فكانت إحداهن تنصب راية على بيتها لتعلن أنها زانية.

﴿ وَلا مُتَّخذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ أي أصدقاء على الفاحشة.

قال العلماء: المسافحة المجاهرة بالزنا واتخاذ الخدن هو الزنا في السر بواحد.

وقيل المسافحة هي التي تبذل نفسها لاي أحد، وذات الخدن هي التي تزني بواحد فقط.

﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ أى أن الأمة المسلمة إذا زنت جلدت نصف جلد الحرة، كما جاء ذلك في صحيحي البخاري ومسلم من أنه قبل: يا رسول الله: الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحد.

قال الزهرى: الامَّةُ المتزوجة محدودة بالقرآن، والامة المسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث النبوى، أى أن المتزوجة ترجم وغير المتزوجة تجلد.

والصواب - كسما أجسع على ذلك أهل العلم- إن الاسة لا ترجم أبدا محصنة أو غير محصنة، وإنما عليها نصف ما على الحصنات من العذاب، وبما أن الرجم لا يمكن تبعيضه، فيتعين الجلد على النصف من الحرة.

وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي تعددت فيها آراء العلماء.

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَسْبِي الْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لُكُمْ ﴾ أى أن الصبر على عدم التزوج من الامة خير من التزوج بها، لأن التزوج بالأمة يفضى إلى أن يكون الولد رقيقا كامه فهو يتبعها في الرق والحرية، فقد روى ابن ماجة بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عنول: « مَنْ أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر » .

وقال العلماء: إن نكاح الأمة مشروط بشرطين:

- عدم السعة في المال لكي يتزوج الحرة.

- وخوف العنت من عدم التزوج.

وقال بعض العلماء: إن نكاح الامة جائز توسعة على الراغب في النكاح، كما أبيح له التزوج من النصرانية مثلاً.

والممنوع هو الزواج من الأمة المشركة.

كما له أن يتزوج بأكثر من أمة مسلمة إلى ثلاث مع زوجته الحرة، لكنه يقع في محظور أن ينجب منها أو منهن رقيقا، وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أيما حرّ تزوج بامة فقد أرّق نصفه، يعنى يصبر ولده رقيقا، فالصبر على ذلك أفضل لكي لا يرق ولده.

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

والمعنى: أن هذه الأحكام والتشريعات الاجتماعية هدفها أن يبين الله لكم أمر دينكم ودنياكم، وما يصلح لكم هذا وذاك، وفي هذا تاكيد لقوله تعالى: ﴿ مَّا فَرُطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن مَنْ عَلَى الْكِتَابِ مِن مَنْ عَلَى الْكِتَابِ مِن مَنْ عَلَى الْكِتَابِ مِن مَنْ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِعْمِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

بيَّن الله لكم هذه الأحكام ليهديكم سنن الذين من قبلكم ممن التزموا بهذه التشريعات،

فكانوا على الحق، أو خالفوها فكانوا على الباطل فعاقبهم الله، كما أخبرت بذلك قصص غير قليلة من القرآن الكريم.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ يعلم ما يصلح لخلقه فيامرهم به، حكيم، له في كل تشريع حكمة جليلة تجلب لعباده الخير وتدفع عنهم الشر.

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾ أي يريد توبتكم فيقبلها ويتجاوز عن ذنوبكم في حين يريد المنحرفون عن الفطرة المتبعون للشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما .

والذين يتبعون الشهوات هم: اليهود الذين أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الاخت من الاب والعمات، أو هم النصاري، أو كل متبع للشهوات ضال عن الفطرة كالمجوس الذين لا يحرمون ابنة الاخ وابنة الاخت، وكالمشركين الذين كانوا يحببون إلى المسلمين الزني ويقدمون إليهم البغايا.

وكل هؤلاء يتبعون الشهوات، ويودون أن يميل المسلمون عن الحق وعن شريعة الله تعالى. ه يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ﴾ إذ كل التشريعات التي شرعها لكم قصد بها التخفيف عنكم، ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقوله سبحانه عن رسوله الخاتم عَلَي : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهُمْ ... ﴾ [الاعراف: ١٥٧].

ومن الدليل على هذا التخفيف من السنة النبوية، ما رواه البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِنْ الدين يُسْر، ولن يشاد الدين أحدُّ إِلا غلبه، فسدُّدُوا وقاربوا ».

وما رواه مسلم بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على المتنطعون هم المتشددون.

وما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: يسرُوا ولا تُعَسَّروا وبشُروا ولا تُنفُروا ﴾ .

وما رواه مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عَلَيْكُ دخل عليها وعندها امرأة، وقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها قال: ١ مَهْ عليكم بما تطيقون فوالله لا يَمَلَ الله حتى تَمَلُوا ٤. وما رواه أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ إِمَّا أُرسلت حَنِيفَةِ سَمِحة ﴾ .

وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ أي أن هواه يستميله، وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا هو أشد أنواع الضعف.

وقد يكون الضعف في أمر النساء خاصة، ومما يوضح ضعف الإنسان وقلة صبره عن النساء كلمة تنسب إلى سعيد بن المسيب التابعي الجليل (١٣- ٩٣ هـ) المعدود من سادة التابعين علما وفقها وورعا وعبادة وزهدا وفضلاً، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، وكلمته في ضعف الإنسان في الصبر عن النساء هي:

لقد أتى على ثمانون سنة (١) وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى، وصاحبي (٢) أعمى أصم وإني أخاف من فتنة النساء.

وكلمة أخرى للصحابي الجليل عبادة بن الصامت ( ٣٨ ق هـ ٣٤ هـ) وهو خزرجي وكان أحد النقباء في بيعة العقبة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وحضر فتع مصر، وكان أول من تولى القضاء بفلسطين ومات بها وروى ١٨١ حديثا نبويا.

قال في بيان ضعف الإنسان في الصبر عن النساء: «ألا تروني لا أقوم إلا رافدا-أي معانًا على القيام- ولا آكل إلا ما لوَّن لي -أي لَين وسُخِّن- وقد مات صاحبي منذ زمان - يعني ذكره- وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأنّ لي ما تطلع عليه الشمس؟ مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه عليّ، إنه -أي ذكره- لا سمع له ولا بصرة.

هذا هو أوضع ما في الإنسان من ضعف، يليه ضعف الإنسان أمام المال، فضلا عن أنواع ضعفه التي فطر عليها، وصدق الله العظيم: ووخلق الإنسان ضعيفاً.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات:

يتعلم المسلمون من الثلاثة الآيات الأولى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ما يلى:

أ - أن المرأة في الإسلام إنسان كامل الإنسانية، مكتمل الحقوق عند الله كالرجل سواء بسواء وخصوصا في الحقوق والواجبات وليس لاحد أن ينقص من حقوقها شيئاً

<sup>(</sup>١) هذا يدل على انه قال ذلك في آخر سنة من عمره.

<sup>(</sup>۲) يقصد: ذَكَره.

إلا أن يعصى الله عز وجل، أما في النظم الاخرى فقد كانت شيئًا من الاشياء تورث كما تورث الاموال والاشياء!!!

وقد وضح لنا ذلك فيما قدمنا، والله تعالى يعلن: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا لنّسَاءَ... ﴾.

ب - وأن الزوج أو الولى للمرأة ليس له أن يتعامل مع المرأة تعاملا من شأنه أن يهضم حقّا من حقوقها، أو يلحق بها ضرراً منا، أو يسىء إليها حتى تضطر إلى افتداء نفسها منه بالمال، فهذا هو عضلها الذي نهى الله عنه: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ... ﴾ .

وهذا التشريع يعرف الزوج أو الولى كيف يتعامل مع المرأة.

ج - وأن القاعدة العامة في معاملة الأزواج لزوجاتهم هي: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ والمعروف أعم وأشمل من العدل في المعيشة والقسمة بين الزوجات، وإنما هو كما قال العلماء: أن يُطيِّب لها قوله، وأن يحسن لها فعله وهيئته كما يحب ذلك منها.

وأن هذا المعروف في المعاملة يجب أن يشمل حالة الفراق إذا أراد أن يفارقها، لانه مسلم يعاشر ويفارق بما أمر به شرع الله، وعساه إن فعل ففارق بالمعروف أن يجعل الله له في فراق زوجته خيراً كثيراً له ولها.

هذا هو خلق الإسلام وأدبه في التعامل مع المرأة حتى عند الطلاق، ومن خالف ذلك عصى الله واستحق عقابه.

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . . . ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا خَلِيظًا ﴾ ما يلى :

ا - ان الحقوق المالية للزوجة في الإسلام تحرّم على الزوج أن يأخذ من زوجته التي فارقها -بعد أن صبر عليها واتقى الله فيها وفي عشرتها - شيئا من مالها الذي أعطاه لها أو ورثته عن ذويها، ليس له أن يأخذ مما أتاها شيئا ولو كان قد أعطاها قنطارا أو أكثر، كما أنه ليس له أن يضارها حتى تفتدى نفسها منه بمال لها، لأن حق المرأة في مالها مرعى لا يجوز مساسه. ب - وأن نهى الله تعالى عن أخذ شيء من مال الزوجة صداقا كان أو غير صداق، نهى عن عمل تستنكره الأخلاق الكريمة، ولا يتفق ولا يلائم ما كان بين الزوجين من علاقة حميمة يفضى كل منهما إلى الآخر إفضاء حب وحنان، وإفضاء مشاعر فياضة بالمودة والرحمة، بل إفضاء جسد إلى جسد يؤدى إلى تلك المتعة النفسية والجسدية التى لا تعدلها متعة، كل هذه الانواع من الإفضاء لا يليق معها أن يستولى الزوج على مال زوجته إن أراد فراقها أو استبدالها بزوجة أخرى.

هذا أدب الإسلام لمن أراد أن يكون من المسلمين.

جـ وأن ما بين الزوجين من علاقة وإفضاء ومتعة جسدية إنما استُحل بكلمة الله وشرعه، وبمقتضى عقد النكاح أو موثق النكاح الذى أباح الله به الفروج، وهو موثق غليظ أكيد، له حقوق وعليه واجبات.

أفيليق مع هذا الميثاق الغليظ أن يظلم الزوج زوجته فيأخذ منها مالها أو شيئاً من مالها؟

إِن ذلك إِنْ حدث من الزوج لهو تنكر لهذا الميشاق الذي غلظه الله وأباح به ما لم يكن مباحاً لاحد، ولا هو يباح إلا للزوج !!! وحساب ذلك عند الله.

٣ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ .... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ .... كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ .... ﴾ ما يلى:

أ - الالتزام بتحريم التزوج ممن حرم الله التزوج بهن من النساء، دون تجاوز لذلك - كما
 تفعل بعض النظم التى تبيح الزواج من البنت أو الام أو الاخت لاب، وغير ذلك
 من المحرمات.

ودون تضييق -كما تفعل بعض النظم فتحرم الزواج بأكثر من واحدة، أو تحرم الزواج لاختلاف الاجناس والالوان والقوميات والطبقات الاجتماعية.

أو تحرمها لاختلاف الاوطان -كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم!!!

ب - ولا داعى لِكَدُّ الذهن في معرفة أسباب التحريم -على الرغم من أن البحوث قد أجابت عن ذلك، كما ذكرنا آنفاً- وذلك أن الاطمئنان إلى الاخذ عن الله تعالى واجب عقلى وشرعى، وهو من العلامات القوية لإيمان المؤمن، فالله تعالى لا يامر إلا بما فيه الخير لعباده، ولا ينهي ولا يحرم إلا ما يحمل ضرراً لهم.

فقد يكتشف العلم غداً ما عجز عن اكتشافه اليوم في أسباب التحريم وعلله، ونحن المؤمنين ناخذ الالتزام بما أمر الله به والانتهاء عما حرَّم ماخذ العبادة له سبحانه، العبادة التي أمرنا بها وخلقنا من أجلها.

ج - وأن الالتزام بالاستجابة لله تعالى فيما أحل وفيما حرّم هو تسليم بأن اختيار الله لعباده أحسن وآمن من اختيارهم لانفسهم، وأن في اختيار الله لعباده نظماً حكمة جليلة ومصلحة أكيدة في دعم العلاقات الاجتماعية وتوسيع مداها عند التزوج من غير الاقرباء، بكسب أعضاء جدد للاسرة أزواجا وزوجات، يزيدون في رعاية الاسرة وفي تأصيل مكانتها ودعم وظائفها في المجتمع، ولا يكون ذلك إلا بالابتعاد عن الزواج ممن حرّم الله الزواج منهن.

وهذا النظام الذي اختاره الله تعالى في الزواج هو: ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم ﴾ أي ما فرض عليكم الالتزام به إن شئتم صلاح دينكم ودنياكم.

1 - أن للمسلم أن يتزوج من النساء غير هؤلاء الخرمات ما شاء من الحرائر إلى أربع
 بشروط التعدد، وما شاء من الإماء بشروط التزوج من الأمة.

ومن أهم هذه الشروط ما أشرنا إليه آنفا من المهر والإشهاد وإذن الولى فى الزواج من الحرة، ومن عدم الاستطاعة وخوف العنت فى الزواج من الامة، مع أن الصبر على عدم الزواج من الامة خير له -لما قدمنا من أسباب-.

ب ـ وأن الهدف من الزواج والتسرّى هو العفة والإعفاف، لأن الإسلام لا يقبل بحال من الاحوال هذا العبث الجنسي أو ذلك الاضطراب الذي يفسد المجتمع ويمزق العلاقات الاجتماعية شر مُمزَّق؛ فالإسلام شرع ما شرع وحرم ما حرّم من أجل الوثام الاجتماعي الذي يعززه عدم اختلاط الانساب، ومنع الفاحشة، ورفض أي انحراف عن منهج الله تعالى وعن الفطرة التي فطر الله الناس عليها في العلاقة الزوجية المشروعة.

- ج وأن العلاقة بين الزوجين في المسائل المالية مبناها على التراضى بينهما، لو كان ذلك تنازل من المرأة عن شيء من صداقها أو مالها لزوجها، بشرط ألا تكون مكرهة على ذلك بسبب سوء عشرة زوجها لها؛ لان مبدأ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ مبدأ عام لا يجوز التخلى عنه في أي نوع من أنواع التعامل مع الزوجة.
- د وأن الشروط التي وضعها الإسلام للتزوج من الامة والزم بها المسلمين كثيرة -على
   الرغم من أن المجتمع منذ زمن غير قليل قد خلا من الرقيق- ومن هذه الشروط:
  - أن يكون الزواج من الامة عند العجز عن مهر الحرة.
  - وأن يكون الزوج خائفا على نفسه الوقوع في الزني إذا لم يتزوج.
    - وأن يكون التزوج منها بإذن سيدها.
      - وأن تكون هذه الأمة مسلمة.
    - وأن تكون هذه الأمة غير معلنة للزني(١).
- وان لا تكون مخفية للزني عن طريق اتخاذ خدين تمارس معه الزني وحده أو تمارسه في الخفاء (٢).
- هـ ولهؤلاء الإماء عند ارتكاب جريمة الزنى عقوبة هي على النصف من عقوبة الحرة إذا
   وقعت في الزني، كما أوضحنا آراء العلماء في هذه القضية آنفاً.
- ه ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ . . . . ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ ما يلى:
- أ إرادة الله تعالى اقتضت أن يبين للمسلمين الاحكام والتشريعات التي تصلح لهم
   أمور دينهم ودنياهم، وأن تلك الإرادة دليل على حب الله تعالى لعباده.
- وأن هذا البيان أو التشريع ليس إلا الله وحده لا يشاركه فيه أحد أو نظام، وأن كل من ادعى غير ذلك كاذب في ذاته، ويفترى على الله الكذب، وهو بذلك يظلم نفسه ويظلم من يحيطون به ومن يصدقونه في دعواه.
- ب وأنَّ الله تعالى يهدى المؤمنين عن طريق التأمل في سنن السابقين، ليعلم المسلمون
  - (١) وهؤلاء هن العاهرات وهن كثيرات في الجتمعات المعاصرة.
- (٢) هو ما يعرف فى الغرب بالولد الصديق ( Boy Frind ) وذلك حرام على المسلمين والمسلمات بكل حال، بل وحرام فى سائر الأديان .

كيف كان الذين من قبلهم على الحق وكيف دافعوا عنه، وكيف قاوموا أهل الباطل، وكيف عاقبة المؤمنين والكافرين، ولذلك كثرت في القرآن الكريم الآيات التي تطالب الناس بالسير في الأرض والنظر في سير الأولين وعواقبهم.

- ج وأنَّ الله تعالى يريد بالمؤمنين الخير دائما، على حين يريد شياطين الإنس والجن الذين يتبعون الشهوات والأهواء أن يميل المؤمنون عن الحق إلى الضلال، وهؤلاء قد يكونون من اليهوود أو من النصارى أو من أهل الأهواء الذين يعادون الحق ويكرهون أولياءه ويحبون الباطل ويمضون في طريقه إلى آخر مداه.
- د ورحمة الله تعالى بالإنسان سببها أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا أمام حاجات بدنه، وخلق هذه الحاجات قوية لكى يستمر الإنسان فى حياته باحثا عن الرزق باحثا عن الزوجة والولد والوئام الاسرى والاجتماعى، ولو لم تكن هذه الحاجات قوية لقعد الإنسان عن البحث والكد ولانقرض هذا الإنسان.

ومن حاجات الإنسان القوية حاجته إلى الزوجة، يجد عندها السكن والراحة النفسية والجسدية، وتأتى له بالولد الذي هو امتداد لحياته، وليست القضية مجرد شهوة ولكن الشهوة سبب من أسباب ضعف الإنسان الكثيرة في حياته.

## المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة.

يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات الكريمة كثيراً من الدروس العظيمة التي تثري عملهم الدعوى الحركي، بل الذي لو فقدوه ما نجحت لهم خطة في الدعوة والحركة، ولا تحقق لهم هدف.

ومن ذلك ما نشير إليه فيما يلي:

١ - يتعلم الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس والآفاق من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الله الله الله الله الله يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النّسَاءَ كَرُهُا وَلا تَعْضَضُوهُنَّ لَتَدْهُبُ وا بِسَعْضِ مَا الذينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ إلى قوله تعالى: ﴿ ...وَأَخَذُنْ مِنكُم مِّيثَاقًا عَلِيظًا ﴾ ما يلى:

أ- أن منهج الله وشريعته واحكامه تستهدف استقرار الاسرة والمجتمع، وإحاطة العلاقة
 بين الزوجين بالنظم والقوانين التي تحفظ لكل منهما حقوقه تجاه الآخر وتلزمه باداء
 واجباته نحوه.

ومن ذلك:

- تحريم أن تورث المرأة كالمتاع.
- ـ وأن تعضل المرأة لتجبر على افتداء نفسها من زوج ظالم لا يتقى الله في زوجته.
  - وتحريم إساءة عشرتها حتى عند الرغبة في مفارقتها.
  - ـ ورعاية الميثاق الغليظ الذي شرع الله به الزواج وأحل الفروج.

وفى هذا ونحوه تكريم للمرأة فضلاً عن تأمين حقوقها كلها من أى عدوان يقع عليها من زوج أو غير زوج، وتأكيد لأن علاقة الزوجة بزوجها ليس كعلاقة حيوان بحيوان يقضى معه وطره، وإنما هي علاقة سكن ومودة ورحمة واحترام متبادل وحقوق تقابلها واجبات وعلاقة جسدية استحلت بموثق من الله.

- وليس كالدعاة إلى الله من يُجلّي هذه الحقائق، وليس كالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مرجعية ينهل منها الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية.
- ب وأنَّ من الواجب الذي فرضه الله تعالى على الزوج أن يحسن عشرة زوجه حتى لو كرهها أوكره الاستمرار معها في حياته، فإنه على الرغم من ذلك مطالب بأن يعاملها بالمعروف.
- على أن كراهية الزوج لزوجته يجب أن يقاومها الزوج ماوسعته المقاومة، لأن من المحتمل أن يجد أحد الزوجين في الآخر ما يرضيه حيناً، وهذا من شأن المؤمن لا يكره كراهية عمياء، تصرفه عما فيمن يكرهه من صفات حسنة، والحياة الزوجية مليئة بالاحتكاكات اليومية بين الزوجين ولابد أن يشور فيها من اختلاف وجهات النظر في الامور العادية اليومية ما يؤدى إلى ضيق أحد الطرفين بالآخر، وعندئذ يتعامل مع تلك المواقف بما وجهه إليه الرسول ﷺ، فيما رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنها وقى رواية ورضى منها عنها وقى رواية ورضى منها عنها غيره ».
- والاصل أن يكون الزوج خيرا لزوجته من كل قريب لها لانها وديعة عنده وأمانة لديه،
   فقد روى ابن ماجة بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله على : ( خيركم خيركم لاهله).

وروى الترمذي بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ ﴿ خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي ﴾ .

وروى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ خيركم

خيركم للنساء) أي عموم النساء سواء كن زوجات أو أمهات أو بنات أو أخوات أو من أي الحارم.

هذا ما يستطيع أن يبشر به الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية، وهم يوضحون موقف الإسلام من المراة، حتى لو كان تعامل الرجل مع المراة على مستوى الكراهية والرغبة في فك عقدة النكاح من زوجته، لان الإسلام عالج هذه الكراهية بلمسة إنسانية رفيعة المستوى عميقة الصلة بالمشاعر الإنسانية حين خاطب الكاره الراغب في المفارقة بقوله تعالى: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا (١٦) ﴾ [النساء: ١٩] إنه عندئذ يكون خيراً للطرفين كليهما عند استحالة أستمرار المعيشة.

ج - إن الدعاة إلى الله يستضيعون أن يؤكدوا أن الإسلام في تشريعاته كلها فيما يتصل بالمرأة والاسرة، قد ارتفع عن كل مستوى من المستويات التي تجمع بين رجل وامرأة، وأول هذه الروابط وأهمها عند الناس هي الحب بين الزوجين، ولكنهم يقصدون بالحب تلك النزوة الجنسية الجسدية التي تجمع بين ذكر وأنثى، فطرهما الله على الاحتياج لهذا اللقاء، ولكن المعنى الاكبر للحب على الرغم من أهمية العلاقة الجنسية هو الاحترام والتقدير لكل طرف منهما للطرف الآخر.

إن هذا الاحترام والتقدير يبعث على الصبر على عيوب الطرف الآخر، وتحمل ما تجيش به نفسه عند الغضب، ويبعث على الرعاية والعناية المتبادلة بينهما، ويبعث على الالتزام الشرعي والخلقي بحسن العشرة والتعامل بالمعروف.

ولقد أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أخبره رجل بأنه يرغب فى طلاق امرأته لانه لا يحبها؛ فقال له: ويحك!!! ألم تُبنُ البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذم.

إن الحب إحدى الدعائم التى يقوم عليها البيت المسلم، لكنه ليس وحده، وإنما تنضم إليه دعائم كثيرة من أهمها فيما أتصور كما توصى بذلك هذه الآيات الكريمة، ما يلى: أولاً: اعتبار المرأة إنسانا كامل الإنسانية، له الحقوق التى قررها الإسلام وعليه الواجبات التى كتبها عليه، وليست المرأة مجرد شىء يورث -كما كان حالها فى الماضى-.

 والزوج المسلم هو الذي يعين زوجه على أن تمارس حقوقها، وأن تؤدى واجباتها، والا يكون ذلك إلا مع الاحترام والتقدير. ثانياً: الالتزام بامر الله ونهيه في التعامل مع النساء، ويمكن إيجاز ذلك في كلمتين: ما أحله الله للازواج والزوجات، وما لم يحله لهم.

- والزوج المسلم لايكره زوجته على شيء فيه مساس بأى من حقوقها المعنوية أو المادية.
   ثالثاً: تحريم مضارة الزوجة في العشرة حتى تضطر إلى افتداء نفسها فتخالع زوجها بتنازل عن بعض مالها.
- والزوج المسلم يفقه معنى قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنُ لِتَذْهُوا بِبَعْضِ مَا آنَيْتُمُوهُنُ .... ﴾
   ويسعه في ذلك خوفه من أن يصبح بهذا العضل لزوجته من الظالمين.

حتى لو عبس الزوج في وجه زوجته ليس مباحاً، لأن المسلم يجب أن يلقى الناس جميعاً بوجه طلق، فما باله بزوجته التي اختارها شريكة ورفيقة له .

فضلاً عن أن العبوس ضعف نفسي وعقلي وخلقي وعجز عن الصبر على بعض ما يجد في زوجته، وأين ذلك من قول الرسول على : وإن كره منها خلقا رضي منها آخر ».

رابعاً: المعاشرة بالمعروف، استجابة لامر الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وهذه هى القاعدة الاساسية في تعامل الزوج مع زوجته، وهذه المعاشرة بالمعروف هي التي ترفد الحب وتقويه وتسدده.

والزوج المسلم هو الذي يجعل المعاشرة بالمعروف طريقا إلى قلب زوجته وعقلها، ومن هنا
 يقوى الحب بينهما ويصبح أحد الدعائم في حياة الاسرة المسلمة.

خامساً: المرونة وسعة القلب، ورحابة العقل التي يقابل بها تصرفات الزوجة، فتلك هي التي تطرد كل هاجس كراهية، لان الاصل أن لا يفرك مؤمن مؤمنة كما قال المعصوم تلك، التي تطرد كل هاجس كراهية، لان الاصل أن لا يفرك مؤمن المعاشرة بالمعروف وما نقب إليه من المعاشرة بالمعروف وما نقب إليه من الصبر على بعض الاخلاق التي يكرهها من زوجته، تولدت الكراهية في غيبة الاتزام بشرع الله.

- والزوج المسلم هو الذى يلتزم بشرع الله مع زوجته وإلا فإنه يسهم فى هدم ببته ويخرج من نعمة الازواج والاسرة إلى وحشة الفرقة والانفراد وكان يستطيع أن يتفادى ذلك كله لو التزم بشرع الله تعالى واستجاب لامره فى المعاشرة بالمعروف، وكذلك الزوجة.
- والزوج المسلم هو الذي يحب كما أمره الله ويبغض كما أمره الله، ولا يغتر بأن العيش معه

جنة في الدنيا، ولا يتصور أنه يملك أن يحرم زوجته من تلك الجنة إن هو كرهها فطلقها ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٦)﴾ [النساء: ١٩].

ولنا أن نسأل هذا الزوج، كما تساءل الفاروق عمر بن الخطاب عندما شكا إليه الرجل من زوجته فقال له: و . . . أين الرعاية والتذمع؟.

د - ويتعلم الدعاة إلى الله وعليهم أن يعلموا الناس أن الله تعالى منع الظلم وحرم دواعيه وأسبابه، وعندما يستحيل استمرار الحياة مع الزوجة ويرغب الرجل فى أن يفارقها ليتزوج باخرى فإنه يحذر كل الحذر أن يظلم من طلقها مثقال ذرة من ظلم مادى أو معنوى، وليحذر أن يجبرها بسلوكه معها على أن تخالعه فى مقابل مال أو تنازل عن حق من حقوقها، فإن الزوج لو أخذ شيئاً من ذلك فإنما يرتكب إثما مبينا وياتى بهتاناً وظلماً، مهما كان قد أعطى زوجته ولو كان قنطاراً من 
ذهه .

- وتستنكر الآية الكريمة على الزوج أن يأخذ شيئاً من هذا المال، وكيف يفعل وقد أفضى
   كل من الزوجين إلى الآخر، واستحل ذلك منها بميثاق غليظ أخذه عليه الله تبارك وتعالى:
   ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنُ مَنكُم مَيْنَاقًا عَلِيظًا ﴾ .
- والزوج المسلم لا يجوز له أن يخيس بعهد أو أن ينقض ميثاقاً، وبخاصة إذا كان الميثاق
   ميثاق الله تعالى، والعهد عهد رسوله ﷺ.

ولقد قال العلماء إن خطبة الزواج لابد أن تشتمل على ذكر اسم الله تبارك وتعالى، وعلى الصلاة على نبيه الخاتم على فذلك هو الميثاق.

٢ - ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من قول الله تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ اَبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ . . . ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ . . . وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ ما يلى:

1 - أن الله تعالى -من أجل بناء أسرة مسلمة نقية الأخلاق والأحساب والأنساب- قد حرَّم الزواج من عدد من النساء حصرهن العلماء في أربعة عشر نوعا من النساء هن:

الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت، والام من الرضاعة والاخت

من الرضاعة، وأم الزوجة، وبنت الزوجة بشرط أن يكون قد دخل بالام، وزوجة الابن من الصلب، والجمع بين الاختين، وكل متزوجة من النساء.

وهذا التحريم فيه من مصالح الدنيا ومن دعم النظم الاجتماعية ما يكفل للمجتمع المسلم أن يشق طريقه نحو إرضاء الله تعالى وتحقيق النجاح والفلاح، وفيه من تلك المصالح ما لا يقادر قدره.

ومهما علل المعللون لهذا التحريم، فهو اجتهاد منهم قد يصيب حينا وقد يخطىء، والصواب والحق هو التسليم لشرع الله وحكمته والانتهاء عما حرم، والاستجابة لما أحَلّ.

ب - ويستطيع الذعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس والآفاق أن يزيدوا هذا
 الامر بالتحريم توضيحا عندما يصنفون هذه الحرمات في أنواع ثلاثة:

- محرمات بالقرابة والنسب.
  - ومحرمات بالمصاهرة.
- ومحرمات بسبب الرضاع.
- قالمحرمات بالقرابة والنسب اربع هن:
- الأصول مسما علون كالام والجدة من جهة الام او من جهة الاب ﴿ حُرِمَتُ عَلَيْكُمْ \* أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ .
  - والفروع مهما نزلن كالبنت وبنت الولد أو بنت البنت (الحفدة) ﴿ . . . وَبَنَاتُكُمْ ﴾ .
- وفروع الابوين مهما نزلن كالاخت وبنتها وبنت الاخ ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ اللَّخِ وَبَنَاتُ الأُخْت ﴾ .
- وفروع الجدين المباشرين كالعمة والخالة ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ ﴾ أما الجدان غير المباشرين ففروعهما كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، فيحل الزواج منهن وإن كان غير مستحب.
  - والمحرمات بالمصاهرة خمس وهن:
- أصول الزوجة مهما علون كام الزوجة وجداتها من جهة أبيها أو أمها، وذلك بمجرد العقد عليها دون الدخول بها ﴿ وَأُمُّهَاتُ نِسَالِكُمْ ﴾ .

- وفروع الزوجة مهما نزلن كبنتها وبنات ابنها وبنات ابنتها، لكن هذا التحريم بشرط الدخول بالزوجة ﴿ وَرَبَائِكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلَتُم بِهِنُ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِنُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ .
- وزوجات الاب وزوجات الاجداد من الجهتين مهما علون ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النّسَاء ﴾ .
- زوجات الابناء، وزوجات أبناء الابناء مهما نزل الابناء ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ ﴾.
- واخت الزوجة وإن كان تحريمها مؤقتا بحياة الزوجة، فإن ماتت الزوجة أو طلقت جاز - الزواج من اختها لان المحرم هو الجمع بين الاختين ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ .
- ويلحق بأخت الزوجة في التحريم عمتها وخالتها لنص الحديث النبوى على ذلك -كما ذكرنا ذلك آنفاً-.
  - والمحرمات من الرضاع وهن تسع:
    - الأربع اللاتي حرَّمْن بالنسب.
  - والخمس اللاتي حرّمن من المصاهرة.
- وأصل التحريج من الرضاع ما رواه مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنهما قالت: قال رسول الله علله : إنّ الرضاعة تُحرِّم ما تحرّم الولادة » .
- جـ وأن لإيمان بأن تحريم انزواج من هؤلاء المذكورات واجب، لأن هذا التحريم حرمه الله، ولانه يحقق للناس مصالحهم في الدين والدنيا، الإيمان بذلك واجب دون البحث عن تعليل، مع أن التعليل موجود، ومنه على سبيل المثال:
- أن المحرمات من الأمهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت، ونظائرهن من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب، كل هؤلاء ينظر إلى العلاقة بهن نظرة استمرار واستقرار، وبالزواج من واحدة منهن تتعرض هذه العلاقة للمشاحنات الزوجية التي قد تؤدي إلى الطلاق والتنازع، وهؤلاء لا انفصال عنهن بحال من الاحوال.
- وأن بعض المحرمات كالربائب اللاتي في الحجور، والجمع بين الاختين، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، يؤدي الزواج منهن إلى التخاصم والتعادي بين من هن في الاصل

- أقارب وأرحام وقطيعة الرحم حرام.
- وأن مشروعية الزواج قامت في جانب منها على توسيع نطاق الاسرة بضم أعضاء جدد إليها ممن يصهر إليهم، وذلك لا يحدث إن كان الزواج بهؤلاء القريبات من جهة النسب أو الصهر، فيضيع هدف اتساع الاسرة وانضمام أعضاء جدد إليها.
- د وأن تحريم الزواج من هؤلاء ليس تضييقا على الناس وإنما هو تنظيم وترشيد، لان ما أحلُ الله الزواج منهن ﴿ وَأُحِلُ لَكُم مُا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ ما دام الزوج قد استوفى شروط النكاح من قدرة على المهر وإذن من الولى وإشهاد ونحو ذلك.
- فضلاً عما أباح الله من التسرى بالإماء لمن لم يستطع أن يتزوج من الحرائر وخشى على نفسه العنت أو الوقوع في الزني.
- كل ذلك التحريم، وكل تلك الإباحة هي: ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي أمره وموثقه وإذنه سبحانه وتعالى.
- ه وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا أن الإذن من الله تعالى في القول والعسمل والصمت والترك هو الاصل لان التلقى في التشريع يجب أن يكون عنه وحده سبحانه وتعالى، فقد أنكر الله على قوم أن لهم من دون الله شركاء يشرعون لهم أمورا لم يأذن بها الله، فقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شُرَعُوا لَهُمْ مَن الله تَعالى وحده: به الله ... ﴾ [ الشورى: ٢١]، فالاصل أن يكون الأمر والنهى من الله تعالى وحده:
- ٣ ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيبَينَ
   لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنُنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ .... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الإنسَانُ صَعَيفًا ﴾ ما يلي:
- أ أن الله تعالى يريد بهذه التشريعات وتلك النظم التي وضعها للفرد وللاسرة وللمسجتمع عدداً من الامور، كلها في صالح الإنسان وكلها تدل على تقدير الإنسان واحترام إرادته، ومن تلك الامور ما نذكره فيما يلى:
- أنْ يبين للمؤمنين حكمته في التشريع، ويكشف لهم عن أهداف هذا المنهج وهي في

إجمال - تكوين المجتمع النظيف البعيد عن الجريمة وعن الانحراف، يريد بذلك أن يتدبر الناس في حكم هذا المنهج فيقتنعوا به وبجدواه فيقبلوا على التمسك به مختارين مؤمنين بأنه منهج يكرم الإنسان، ويرتفع به عن منزلة الحيوان وسلوكه البهيمي، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبِينَ لَكُمْ ﴾.

- وأن يضع أيدى المؤمنين وعقولهم على حقيقة أن منهج الله واحد في الناس جميعا، وأنه منهج ثابت لا يختلف باختلاف الزمان والمكان -بعد أن أتمه وأكمله فيما أنزله على خاتم رسله على الله المداف هذا المنهج لا يختلف عليها أحد من العقلاء حتى لو كانوا غير مؤمنين بعد، لانه المنهج الذي سلكته مواكب المؤمنين من قبل ﴿ وَيَهْدِيكُمْ سُنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴿ وَيَهْدِيكُمْ سُنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلُهُ ﴾ .
- وثالث هذه الامور؛ أن الله تعالى يريد أن يتوب على كل من أخطأ في حق نفسه فعطل
   المنهج أو شيئاً منه، لانه سبحانه يعلم أن بعض الناس سوف لا يصبرون على تكاليف
   المنهج فيخطئون، لذلك كان من رحمته بهم أن فتح لهم باب التوبة عن الخطأ، ﴿ وَيَعُوبُ عَلَيْكُمْ ﴾.

تلك هي بعض الأمور التي يريد الله تعالى بها أن يرحم خلقه وأن يحقق لهم -لو اتبعوا منهجه-صالح دينهم ودنياهم.

فماذا يريد أعداء الله من شياطين الإِنس والجن ممن يتبعون الشهوات؟.

ب \_ ﴿ وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهُوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ إِن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس عمل الذين يتبعون الشهوات وما ينوونه نحو المؤمنين، يوضحوا ذلك ليكون المؤمنون على حذر.

- إنهم يريدون من المؤمنين أن يحيدوا عن المنهج بتعطيله كله أو تعطيل بعضه.
- ويريدون منهم أن يميلوا عما أمرهم الله به ويتنكبوا طريق الحق والصراط المستقيم، وأن - يقعوا فيما نهي الله عنه.
- ويريدون للمؤمنين مناهج أخرى لم يأذن بها الله ولم يشرعها لعباده ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشُّهُوات أَن تَميلُوا مَيْلاً عَظيماً ﴾ .
  - ويريدون إطلاق الغرائز والشهوات من عقالها بحيث يصبح الإنسان كالحيوان.

- جـ وأن من رحمة الله بالإنسان وإرادته اليسر به لا العسر، أنه سبحانه يخفف عنه، لعلمه بضعفه وقلة احتماله، فلم يشرع له منهجا يشق عليه تطبيقه، ولا حرّم عليه ما يستحيل عليه الامتناع عنه.
- ومن هذا التخفيف أنه نظم الزواج ووضع له الأحكام العادلة والآداب الإنسانية الكريمة؛ فاباح له الزواج من غير المحرمات واحدة أو اثنتين أو ثلاث مع زوجته الاولى إذ دعته الظروف إلى ذلك التعدد.
- ومن هذا التخفيف أن أباح الزواج بالإماء وهن أرخص مهورا وأقل كلفة من الحرائر -إذا عجز الرجل عن الزواج من الحرة، بشروط سبق أن ذكرناها.
- وهذا التخفيف متسق مع فطرة الإنسان التي فطره الله عليها، فهو قد فُطر على أن يستميله هواه، وتستخفه شهوته، ويورطه غضبه ويوقعه كل ذلك في المتاعب - إلا من عصم الله وهم قليل ــ وهذا هو الضعف الذي جبل عليه الإنسان، لكن قليلا من الناس يستطيعون مع التزامهم بالمنهج وتمسكهم بسنة المعصوم على أن يستعلوا على هذه الشهوات والنزوات.
- ومن أوضح ما يكون ضعف الإنسان كما قال بذلك كثير من العلماء أنه لايصبر عن النساء، ولا يستطيع الاستغناء عنهن، لما فطره الله عليه من رغبة جنسية لاتعبر عن نفسها إلا عند الالتقاء بالمراة في علاقة زوجية مشروعة.

ولذلك شرع الله له الزواج، بل الزمه به إلزاما مادام مستطيعا، وحرم عليه التبتل واجتناب النساء، كما نهى عن الرهبنة والخصاء وكل ما يحول بين الرجل والمرأة والتعبير عن رغبتهما

- ويستطيع الدعاة إلى الله أن يذكروا في هذا الجال بكثير من الأحاديث النبوية التي ترغب في النكاح وتنهي عن التبتل واجتناب النساء ولو كان ذلك للعبادة<sup>(١)</sup>.
- ومن رحمة الله تعالى بالإنسان وتقديره لضعفه أمام حاجته إلى الزوجة، أن أباح له الزواج من الحرائر والتسري بالإماء على نحو ما فصلنا في ذلك من شروط وآداب.

(١) على الدعاة أن يتزودوا بالاحاديث التي وردت في أبواب النكاح في:

- - صحيح البخارى.
  - -- وصحيح مسلم.
  - . وسنن الترمذي .
- وسنن النسائي، ومعظم كتب السنة من مسانيد ومجاميع.

# ٥ - الآيات الكريمة من الآية التاسعة والعشرين

# إلى الآية الخامسة والثلاثين

# تشريعات في الأموال وفي الأنفس

إِنَّ أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا آمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةُ عَن تَرَاضِ مَنكُم وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيما (١٦) وَمَن يَفْعُلُ ذَلَكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصليه فَاراً وكَانَ نَقَتُلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيماً (١٦) وَمَن يَفْعُلُ عَنكُمْ سَبَاتِكُم وَنُدُخِلْكُم مُدُخَلاً كَرِيا (١٦) وَلا تَتَمَنُوا مَا فَصلَ اللَّه بِهِ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُوا وَللنَسَاء نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُوا وَللنَسَاء نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُوا وَللنَسَاء نَصِيبٌ مَمَّا اللَّهُ مِن فَصلَ اللَّه بِعِضَكُم عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُوا وَللنَسَاء نَصِيبٌ مَمَّا الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَاللَّهِ مِن فَصلَه إِنَّ اللَّه كَانَ بَكُلِ شَيْء عليمًا (٣٠) وَلكُلَّ جَعَلْنَا مُوالِي مَمَّا تَرَك اللَّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدًا (٣٠٠) الْوَالدَانَ وَالأَقْرَانُونَ وَالْفَيْنِ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُم نَصِيبَهُ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدًا (٣٠٠) الرَّحَالُ فَوْالمُونَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدًا (٣٠٠) الرَّجَالُ قُولُونَ مَن وَالْفَرُونَ وَالدِينَ عَلَى النَسَاء بِمَا حَفَظُ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُونَ عَلَى الْسَاء فَعَلُونَ اللَّهُ بَعْضُوهُمْ وَالْمَالِحَالَ فَالْعَلُونَ وَالْمَونَ وَالْمَولَامُ وَالْمُونَ وَالْمَالِحَالَ وَلَالْمَ عَلَى النَّسَاء وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَصُلُوا اللَّه كَانَ عَلَى النَّسَامِ وَالْمُونَ وَالْمَالِعُ إِلَّهُ بَيْهُمَا إِنْ اللَّه كَانَ عَلَى النَّسَاء وَحَكَمًا مِنْ أَهْلَهَا إِنْ يُرْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّه كَانَ عَلَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَى الْمَسَامِ وَالْمُونَ وَالْمَالِهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى النَّالَةُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى الْمَسَامِ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُ اللَّهُ بَيْنُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هذه الآيات الكريمة متممة للتشريعات التي جاءت في أول هذه السورة الكريمة فيما يخص احكام الاموال، سواء أكانت حقا لليتامي، أم حقا لورثة، أم حقا للنساء، فهي تضع تشريعا مالياً عاماً يوضع ما يحل في المال وما يحرم من تناوله وتداوله، وحسد الناس عليه.

وقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على ما يلي:

- النهي عن أكل الأموال أي الحصول عليها بالباطل، أو إنفاقها في الباطل.
  - ونهي عن قتل النفس.
  - وتهديد لمن لم يلتزم باجتناب هذه النواهي.
    - ونهى عن الحسد .

- وأمر بإعطاء كل ذي حق حقه من اموال اي تركة .
- ـ وتحديد لمكانة الرجل من زوجته، وأن القوامة له في البيت.
- وتوضيح لتعامل الزوج مع زوجته عند نشوزها، التي تبدأ بالموعظة وقد تنتهي بالتحكيم بينهما بولي من أهله وولي من أهلها.
- وكل هذه التشريعات إنما تستهدف استقرار الحياة الاجتماعية بين الناس عموما وبين أفراد
   الاسرة خصوصا وبين الزوجين بوجه أخص.
  - تفصيل القول في تفسير هذه الآيات الكريمة:
  - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطل ﴾

الخطاب في هذه الآية لكل المؤمنين في كل زمان ومكان.

﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُم بَيْنَكُم بالْبَاطل ﴾

الأكل: أصلًا تناول الطعام، ومن معانيه أكل المال، وأكل المال بالباطل: صرفه إلى ما ينافيه الحق.

﴿ أَمُوالَكُم ﴾ أضاف المال إلى الجمع – مع أن المقصود: لا يأكل بعضكم مال بعض – للتنبيه على ما بين المؤمنين من التكافل في الحقوق والمصالح. لأن المعنى: أن مال كل أحد منكم هو مال الأمة جميعا، فمن استباح أن يأكل مال غيره بالباطل فكانه أكل أموال الأمة كلها بالباطل، وكذلك لو أنفقه في وجوهه الشرعية، فكانه أنفقه للأمة كلها، لا لمن أنفق عليه وحده، وتلك هي روح التكافل، بل لبابه وجوهره.

﴿ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ أى بغير حق، وهذا الباطل أنواع؛ فيها: الربا، والقمار، والخداع، والغش، والغصب، وجحد الحقوق، وأثمان الخمور، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن، وثمن المخنزير، وما لاتطيب به نفس مالكه، وما حرمته الشريعة الإسلامية عموما، ويدخل فيه أيّ حصول على المال من وجه حرام، وإنفاقه في وجه حرام.

ومن الأكل بالباطل أن يقضى لك القاضى بمال أنت تعلم أنه ليس من حقك، لأن
 الخرام لايصير حلالا بقضاء القاضى لأنه يحكم بالظاهر له وقد لا يكون هذا الظاهر هو الحق.

﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةُ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾

التجارة هي البيع والشراء أي المعاوضة، والتجارة نوعان:

النوع الأول:

تداول المال والتصرف فيه طلبا للربح في الحُضَر دون نقله ولا السفر به، وهذا النوع من التجارة يدخل في الاحتكار وهو غير مرغوب فيه عند الفضلاء والاتقياء.

والنوع الآخر:

هو تداول المال والتصرف فيه مع نقله من مصر إلى مصر، وهو اليق باهل المروءة واعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا.

وتداول المال تجارةً بيعاً وشراءً - أى معاوضة ثمن بثمن - في ظل شروط وآداب كثيرة سنشير إلى بعضها فيما بعد.

﴿ عَن تَراض مِنكُم ﴾ أى عن رضا، وتمام الرضا - كما قال العلماء: بافتراق البائع عن المشترى بعد عقد البيع، أى الإيجاب والقبول بأن يقول له: اختر، فيقول: اخترت .

وقال جماعة من الصحابة والتابعين: إن البيع ينجزم وإن لم يفترق البائع والمشترى ماداما قد تراضيا وحدث إيجاب وقبول.

وللمشترى الخيار، أى إمضاء عقد البيع أو رفضه ما لم يتفرق البائع والمشترى، وهذا هو معنى الحديث النبوى الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وأحمد باسانيدهم عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: \* البيْعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدَفًا وبَيْنًا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَتُ بركة بيعهما ، وقد أكد هذا المعنى أكابر العلماء ومنهم: الإمام مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

- والتاجر الصدوق الأمين له في الإسلام منزلة عظيمة. فقد روى الدارقطني بسنده عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : والتاجر الصدوق الامين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ».
  - وليس للتاجر أن يحلف من أجل ترويج السلعة وتزيينها.
    - ويستحب للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض.

فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل قوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لأَ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذكر الله ﴾ .

- وهذه الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْسَاطِلِ إلا أن تكُونَ

تَجَارَةً عَن تُواضِ مِنكُمْ ﴾ ردُّ على أولئك الجهلة من المتصوفة الذين ينكرون طلب الاقوات. بالتجارات والصناعات، لان الله تعالى حرم أكل الاموال بالباطل وأحلها بالتجارة.

قال بعض العلماء: الحكمة في إباحة التسامع فيما يكون بين التجار من غَبْن أو تسامع هي الترغيب في التجارة لشدة حاجة الناس إليها وتنبيه الناس إلى استعمال ما أوتوا من الذكاء والفطنة في اختيار الأشياء ولتدقيق في المعاملة حفظا لأموالهم التي جعلها الله لهم قياما من أن يذهب منها شيء بالباطل، أو بدون منفعة تقابل هذه الأموال.

والمعنى العام لهذه الآية الكريمة: نهى المؤمنين عن أكل أموال الناس بغير مقابل لها من عين
 أو منفعة، والسماح لهم بأكل هذه الأموال بالتجارة التي يقوم الحلال فيها على التراضي
 بين الطرفين. فـذلك هو اللائق بأهل الدين والمروءة؛ إذا أرادوا أن يكونوا من هل الدثور
 والثروة.

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ وهذا النهي عن نوعين من القتل؛ قتل الغير وقتل الرجل نفسه، مهما كانت حاله من ضجر أو غضب أو ياس ونحوه، لأن ذلك كله محظور شرعا.

قال البقاعي: ولما كان المال عديل الروح، ونهى الله عن إتلافه بالباطل نهى كذلك عن إتلاف النفس، فكان النهى عن ذلك أنسب لما بُنيت عليه السورة من التعاطف والتواصل.

وقد اختير هذا التعبير ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ اي لا يقتل بعضكم بعضا، للإشعار بتعاون الامة وتكاملها ووحدتها.

- ﴿ وَمَن يَفَعُلْ ذَلِكَ ﴾ إِشَارة إلى القتل وإلى أكل أموال الناس بالباطل، أو إلى كل ما نهى الله عنه، في الآيات التي سبقت من هذه السورة.

ـ ﴿ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسيرًا ﴾ .

العدوان: تجاوز الحد.

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه.

من يفعل ذلك كله أو بعضه نصليه نارا - أي نُمسُه حرّها - وكان ذلك على الله يسيرا، وقريبا من المعتدين الظالمين غير بعيد عنهم .

\_ ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَاثِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّنَاتكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَريمًا ﴾ .

وهذا من رحمة الله الواسعة بعباده إذ جعل اجتناب الكبائر سببا في تكفير السيفات ودخول الجنة.

والكبيرة هي: كل ذنب تعظم عقوبته، وجمعها: كبائر.

ومن معاني الكبيرة: أنها الشرك وسائر المعاصي.

وقد تكفلت السنة النبوية بتحديد أنواع الكبائر:

فقد روى مسلم بسنده رضى الله عنه عن النبى عَلَيْهُ في الكبائر، قال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور.

وروى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: واجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: والشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الرباء والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهُ قال: ومن الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه».

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: الكبائر أربعة: الياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مَكْر لله، والشرك بالله، دَلَّ عليها القرآن الكريم.

وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: الكبائر تسع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال البياء وأكل الربا، وأكل مال البتيم، ورمى المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، والإلحاد في البيت الحرام،.

وقال كثير من العلماء: من الكبائر: القمار، والسرقة، وشرب الخمر، وسب السلف الصالح، وعدول الحكام عن الحق، واتباع الهوى، وسب الإنسان والديه، والسعى في الارض فسادا.

وقال القرطبي في تفسيره: من الكبائر ما نشير إليه فيما يلي:

الشرك بالله وهو أكبر الكبائر وهو لايغفر، واليأس من رحمة الله، والقنوط، والأَمْن مِن مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل، والقتل، واللواط، والزني، والخمر، وترك الصلاة والأذان، وشهادة الزور.

والقاعدة العامة في اعتبار العمل من الكبائر هي: أن الكبيرة هي كل ذنب عَظْم الشرع
 التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عَظْم ضرره في الوجود، وما عدا ذلك فهو من الصغائر.

﴿ وَنُدُّخْلُكُم مُدُّخَلاً كَرِيمًا ﴾ وذاك هو الجنة .

وقد قال أبو داود السجستاني: سمعت أبا عبيد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة، فقلت: كيف؟ قال: يقول الله عز وجل: ﴿ إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَرُنَ عَنْهُ لَكُمْ وَنَدُخُلُكُم مُدْخُلًا كَرِيمًا ﴾ يعني الجنة.

(ويعزز معنى هذه الآية ويوضحها) وقول النبي عَلَيْهُ: (ادَّخرتُ شفاعتي لاهل الكبائر من أمتى) فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر، والنبي عَلَيْهُ، يشفع في الكبائر، فأي ذنب يبقى على المسلمين، انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله.

وقال جمهور علماء المسلمين: الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت، وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى: ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ والمراد بذلك من مات على الذنوب.

- ونذكر هنا بما سبق أن ذكرنا، في بداية هذا الكتاب تحت عنوان: «كلمات حول سورة النساء» من قول ابن مسعود رضى الله عنه: خمس آيات من سورة النساء هن أحب إلى من الدنيا جميعا:
  - قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَجْنَبُوا كَبَائرُ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنَدْخُلُكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ .
    - وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ به وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ .
    - وقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفَرِ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحيمًا (١٦٦٠) ﴾ .
      - ـ وقوله: ﴿ وَإِن تَكُ حُسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْت مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظيمًا ۞ ﴾ .
- وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُولَيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ( 🐨 ) ﴾ .
- ونذكر بما قلناه في بداية السورة الكريمة من قول ابن عباس رضي الله عنهما: ثماني آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت:

﴿ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُسَيِّنَ لَكُمْ ﴾ و ﴿ وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَن يُتَــوبَ عَلَيْكُمْ . . . ﴾ و﴿ يُرِيدُ اللّٰهُ أَن يُخَـفَفَ عَنكُمْ . . . ﴾ و﴿ إِن تَجَتَّبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ . . . ﴾ و﴿ إِنَّ اللّٰهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ . . . ﴾ .

و ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رُحِيمًا ﴾ . و ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

و ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ .

انتهى كلام ابن عباس رضى الله عنهما.

\_ ﴿ وَلا تَتَمَنُّواْ مَا فَصَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُّوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبّْنَ ﴾

جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما يلي:

• روى الترمذى بسنده عن مجاهد عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث فانزل الله تعالى: ﴿ وَلا تَتَمَنُّواْ مَا فَصُلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ قال مجاهد: وانزل فيها: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ... ﴾ وكانت أم سلمة رضى الله عنها أول ظعينة (١) قدمت المدينة مهاجرة.

قال الترمذي: هذا حديث مرسل (٢).

• وقال قتادة: كانوا في الجاهلية لايورثون النساء ولا الصبيان فلما وُرُثوا، وجعل للذكر مثل حظ الانثيين، تمنى النساء أن لو جُعل أنصباؤهن كانصباء الرجال، وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فضلنا عليهن في الميراث، وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث النصف من نصيبهم في الدنيا، فنزلت: ﴿ وَلا تَتَمَنُّوا مَا فَصَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾.

﴿ وَلا تَتَمَنُوا ﴾ نَهَى الله المؤمنين عن التمنى لان فيه تعلق البال، ونسيان الأجل. والتمنى هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب وذلك له أحوال منها:

<sup>(</sup>١) الظعينة: المسافرة أو المرتحلة.

<sup>(</sup>٢) المُرسَل من الحديث هو ما سقط منه الصحابي ورواه التابعي اي ان مجاهداً هو التابعي الذي رواه ولم يذكر أم سلمة رضي الله عنها.

- ١- أن يتمنى ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء بيد الغير، ولا مانع يمنعه من شرع أو عادة، سواء أكان ممكن الحصول كتمنى الشهادة في سبيل الله، أم كان غير ممكن الحصول كقول الرسول عليه : (ليتنا نرى إخواننا) يعنى المسلمين الذين يجيئون بعده.
- ٢ ــ ومنها أن يتمنى مالا يمكن حصوله لمانع عادى أو شرعى كتمنى أم سلمة رضى الله
   عنها أن تغزو النساء كما يغزو الرجال، وتمنى بعض النساء أن تكون المرأة مساوية
   للرجل فى الميراث.
- ٣ ومنها أن يتمنى تمنيا يدل على عدم الرضا بما ساقه الله، والضجر منه، أو يدل على عدم
   الرضا بالاحكام الشرعية .
- ٤ ومنها: أن يتمنى نعمة تماثل نعمة في يد غيره مع إمكان حصولها لمن تمناها، دون أن تسلب ممن هو في يده، كتمنى علم مثل علم فلان، أو مال مثل مثل مال فلان.
- ه ومنها أن يتمنى نعما لا تحصل له إلا بأن تزول ممّن أنعم بها عليه، كتمنى ملك بلد لها
   رئيسها أو تمنى زوجة رجل بعينه.
  - ٦ ومنها أن يتمنى زوال نعمة عن غيره دون أن يقصد حصولها له.
  - والنهى في الآية الكريمة منصب على ثلاثة أنواع من هذه السنة التي ذكرنا وهي:
    - تمنى ما لا يمكن حصوله لمانع شرعى أو عادي.
    - والتمني الذي يدل على عدم الحصول على الرضا بقضاء الله وشرعه.
      - وتمنى زوال نعمة عن الغير.
      - كل ذلك حرّمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة.
- أما تمنى ما هو من فضل الله دون نظر إلى أنه بيد الغير، أو تمنى نعمة من علم أو مال تماثل
   نعمة في يد الغير دون أن تسلب من صاحبها، فهذا جائز شرعا.
- والحكمة فى النهى عن أنواع من التمنى وتحريمها أنها تفسد العلاقة بين الناس فى معاملاتهم، فينشأ عن هذا التحاسد، والحسد أول ذنب عُصى به الله تعالى حين حسد إبليس اللعين آدم عليه السلام، وكذلك كانت أول جريمة فى الدنيا بسبب الحسد حين حسد أحد ابنى آدم أخاه فقتله.

كما حُرَّم الحسد لما يترتب عليه من الغضب والشر والاذى، بل إن التأمل في الحروب والصراعات بين الناس لايستطيع أن يُخْلي كثيرا منها من الحسد.

دليل تحريم الحسد قول الله تعالى: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسد إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق:٣]، وذَمُّ الله
 تعالى للحاسد في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ من فَضْله ﴾

[النساء: ٥٤].

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: نهى الله تعالى أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله، وأمَر عباده أن يسألوه من فضله .

وروى البخارى ومسلم بسنديه ما عن أنس رضى الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا......

والحديث الجامع في التعامل مع الناس ومع المال – الذي يتحاسد الناس من أجله، هو ما رواد أحمد و الترمذي بسنديهما على أبي كبشة الأنماري رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي كبشة الأنماري رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه المنافقة : ثلاث أقسم عليهن:

ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسالة إلا فتح الله عليه باب فقر.

وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر:

عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى فيه ربه، ويصل فيه رحمه ويعمل لله حقا، فهذا بأفضل المنازل.

وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملتُ بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء.

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقى فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعمل لله فيه حقاً فهذا باخبث المنازل.

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعلمت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فَوزُرهما سواءه.

# - ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتُسَبُّوا وَللنِّسَاء نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾

والمعنى أن الله تعالى كلَّف كلاً من الرجال والنساء أعمالا فما كان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره لايشاركهم فيه النساء، وما كان خاصا بالنساء، لهن نصيب من أجره لايشاركهن فيه الرجال، وليس لاحد من الرجال أو النساء أن يتمنى ما هو مختص بالآخر. ويمكن أن يكون المعنى كما قال قتادة: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب والعقاب، وللنساء كذلك، فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشرة أمثالها كما للرجال.

ـــ ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَصْلِه ﴾ \_

هذا التعبير يحتمل من المعاني ما يلي:

- أن للرجال مزاياهم وحقوقهم، وللنساء مزاياهن وحقوقهن، فمن تمنى مالم يُعَدُ لصنفه
   فقد اعتدى، لكن عليه أن يسال الله من فضله بأن يعطيه ما أعد لصنفه من المزايا،
   ويجعل ثوابه مساويا لثواب الاعمال التي لم تعد لصنعه.
- ويمكن أن يكون المعنى: لاتتمنوا ما في يد الغير واسألوا الله من فضله، فإن فضل الله
   يسع الإنعام على الكل، فلا أثر للتمني إلا تعب النفس.
- وقد روى الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله عنه فضله فإنه يحب أن يُسال، وأفضل العبادة انتظار الفرج.
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ أى يعلم ما تضمره النفوس ويحاسب عليه، وعلى كل أحد أن يراقب ربه في كُل عمله.
- ﴾ وَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرِبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ﴾
  - الموالي للميت هم جميع ورثته من الاصول والفروع والحواشي.
- والذين عقدت أيمانكم هم الأزواج فإن كل واحد من الزوجين يصبح صاحب حق في الإرث بعقد الزواج.
- وآتوهم نصيبهم: خطاب لمن في أيديهم التركة بأن يعطوا كل صاحب حق في الميراث
   حقه، لأن الله تعالى شهيد على كل شيء، رقيب يشهد تصرفكم في التركة.
  - وقيل: الذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرَّفادة.
- وقيل: الذين عاقدت إيمانكم هم الاحلاف، وقالوا: كان للاحلاف نصيب، ثم الغي بقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهُ ﴾ [الانفال: ٧٥] أي آتوهم نصيبهم بالوصية والنصرة والرفادة، بعد أن الغي نصيبهم في الميراث، وكانوا يورثون الحليف السدس.
- ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ إلى قوله

تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ .

﴿ الرِّجَالُ قَوُّامُونَ عَلَى النِّسَاء . . . ﴾ .

القوامون: هم الذين يقومون بالأمر ويهتمون بحفظه، ويكونون مسئولين عنه.

وقوامة الرجل على المرأة لها وجوه كثيرة بعضها بسبب صفات فطرية منحها الله للرجل لكي تكون له القوامة، وبعضها بسبب أحكام شرعية شرعها الله لتستقيم بها حياة الاسرة.

#### فالصفات الفطرية هي:

- القدرة البدنية فهو أكثر تحملا للمشاق والسعى على الرزق من المرأة، وهذا مما فضلً الله به الرجال على النساء.
- والقدرة العقلية، إذ هي في الغالب عند الرجال أثم، وإن كان من غير الغالب أن يحدث العكس.

ولهذا كانت للرجال القوامة على النساء حتى يكفلوا لهن عيشا هنيئا مريحا، وكانت قوة بدن الرجل عونا له على ذلك، في حين خلق الله المرأة تتعرض - حسب ما فطرها الله عليه - لطمث شهرى وحمل وولادة وإرضاع وفطام وحضانة، وكل ذلك مما يمثل عبئا على بدنها ويوهن من قوتها وقدرتها، فالرجل مطالب بالإنفاق عليها.

وأما الصفات الشرعية التي جعلت القوامة للرجل، فتعود في مجملها إلى أن الشريعة
 الإسلامية الزمت الرجل وكلفته بما تلزم به المرأة أو تكنفها به.

وبعض العلماء يذكرون في ذلك أوْجها نصت عليها الشريعة، ومن ذلك ما نشير إلى . بعضه فيما يلي:

- اختيار الله تعالى الأنبياء من الرجال، لما لهم من قدرات ليست للنساء.
- ــ وجعل الإسلام الإمامة في الرجال سواء أكانت إمامة عامة أو إمامة في الصلاة دون النساء ــ إلا أن تؤم امراة مجموعة من النساء في الصلاة .
- والاذان للصلاة والإقامة، والخطبة في الجمعة وغيرها من أنواع الخطبة كل ذلك للرجال دون النساء.
  - وجعل الجهاد والحروب للرجال دون النساء.
  - وجعل الشهادة في الحدود والقصاص مقصورة على الرجال.

- وللرجل في الميراث نصيب يساوي ضعف نصيب المراة.
  - والرجل يتحمل الدية دون المرأة .
- والرجل يعصب المرأة في الميراث، بينما المرأة لاتعصب الرجل (١).
- وللرجل الولاية على المراة في النكاح والطلاق والرجعة، ويباح له التزوج باكثر من واحدة، وليس ذلك للنساء.
- والرجال مطالبون بالإنفاق على الزوجة ومن قبل الزواج كان مطالبا بتقديم المهر، والنفقة تعنى تأمين السكن والملبس والطعام والشراب، وكل ما تحتاج إليه الحياة الإنسانية الكريمة.
- ، يفهم ذلك كله من قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَصُّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَا أَنفُقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ .
  - ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ ﴾ .

وصف الله تعالى المرأة الصالحة بوصفين هما:

القنوت: أي الطاعة سواء أكانت لله أو الزوج.

وحفظ الغيب: بمعنى أنها تحفظ نفسها من الزني ودواعيه، وأن تحفظ مال زوجها عن الضياع وأن لاتسرف فيه ولاتبذر، وأن تحفظ بيته عن كل ما لا ينبغي . . .

وكل هذه الانواع من الحفظ وردت في السنة النبوية المطهرة، فقد روى أحمد والنسائي بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسه ولا مالها بما يكره».

وروى الطبراني بسنده - في الكبير - عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ٥ خير النساء مَنْ تسرك إذا بصرت وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك..

﴿ بِمَا حَفِظُ اللَّهُ ﴾ اى حافظات للغيب في مقابل ما حفظ الله لهن من الحقوق على أزواجهن من مهر ونفقة وعدل ومعاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان، وكل ذلك من الدعائم التي أقام عليها الإسلام بناء الحياة الزوجية.

(١) العَصَبَه: هو الرجل الذي ليس له فريضة في الميراث، وإنما ياخذ ما أبقي أصحاب الفروض بشرط أن يكون من أقرباء الميت بالنسب لا بالصهر .

ويمكن أن يكون المعنى: حافظات للغيب بما أمر الله به من حفظ نفسسها وزوجها بيتها . . . إلخ.

# \_ ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ﴾ .

النشوز هو: معصية الزوج، والترفع عليه بالخلاف ونحوه من التعالى.

وخوف النشوز -- كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قد يكون قولا وقد يكون فعلا، وكلاهما مرفوض.

- فنشوز القول مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها، أو تُسارع في تلبية أمره، أو تبادر
   إلى فراشه باستبشار إذا التمسها أو دعاها إلى فراشه، ثم إنها تغيرت عن ذلك.
  - ونشوز الفعل مثل عصيان الزوج ومخالفته، بشرط الا يامرها بمعصية الله تعالى.
- وهذه الزوجة الناشز اوجب الإسلام على زوجها أن يعالجها، وعلاجه بأمور تربوية متدرجة، وهي:
- الموعظة الحسنة: كأن يقول لها اتقى الله فإن لى عليك حقا، وراجعي نفسك وارجعي عما أنت عليه، ويذكرها بطاعة الله فيه، وما أمرها به نحوه.
- والدرجة الثانية بعد أن لم تجد الموعظة هي هجرها في المضجع، ويدخل فيه امتناعه عن كلامها، ولايزيد في الامتناع عن الكلام على ثلاث.

وهجر المضجع قد يكون بترك النوم معها في فراش واحد، وقد يكون بالامتناع عن جماعها، كل ذلك حتى ترجع عن النشوز .

والدرجة الثالثة - بعد أن لم يجد الهجر في المضجع - هو ضربها وقد أباحه الله تعالى بشروط تجعل تركه أولى وأفضل وأليق بالزوج والزوجة على السواء، وهو بشروطه ضرب للتهديد لا للاذي وترك الاثر.

فقد روى أبو داود والنسائى وغيرهما بأسانيدهم عن إياس الدوسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : (لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير، كلهن تشكو زوجها من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم ) أى أن الذين ضربوا زوجاتهم ليسوا من خيار المسلمين بل خيارهم الذين لايضربون نساءهم .

. ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ﴾ اى إن حصلت طاعتهن وتركن النشوز بالعظة فلا سبيل للرجل على زوجته بالهجر في المضجع فضلا عن الضرب لان

اللجوء إلى ما هو أشق دون حاجة إليه تعنت لايبيحه الله تعالى.

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ فيه تهديد للأزواج الذين يظلمون زوجاتهم، فهو سبحانه وتعالى مع علوه وتعالى الكبير القادر على نصفة المظلوم من الظالم، وهو سبحانه وتعالى مع علوه وكبريائه لايكلفكم إلا ما تطيقون.

- ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُوبِدَا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ .

المعنى - والله أعلم - أنه إذا استنفدت وسائل التاديب للمرأة الناشز كى ترجع عن نشوزها، وقام بين الزوجين شقاق، أو خيف شقاق، ولم تجد هذه الوسائل فإن الطريق مفتوح للتحكيم بين الزوجين:

- بحكم من أهله: أي أهل الزوج، ويرى بعض العلماء أن الحكم هو الإمام، أو من يلي مِنْ قبُله، لانه مطالب بتطبيق الأحكام.

- وحكم من أهلها: وقد يكون الإمام أيضا، وقد يكون الحكمان من صالحي المؤمنين الذين تربطهم بالزوجين قرابة .

فإن يرد هذان الحكمان الإصلاح بين الزوجين يوفق الله الحكمين حتى يتفقا على ما هو-في صالح الزوجين.

وقد روى ابن سيرين عن على رضى الله عنه أنه جاء رجل وامرأة ومع كل واحد منهما جمع من الناس، فأمرهم على رضى الله عنه بأن يبعثوا حكما من أهله وحَكَمًا من أهلها، ثم قال للحكمين:

تعرفان ما عليكما، إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا.

فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى فيما عَلَيّ أو لي فيه،

وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال له على رضى الله عنه: كذبتَ والله، حتى تُقر الذي اقرَّت به.

 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ هذا وعيد للزوجين وللحكمين، إذا سلك أى واحد منهما ما يخالف طريق الحق.

وبعد: فليس نظام أحفظ لحق كل من الزوج والزوجة من هذا النظام الذي جاء به الإسلام، وليس نظام أعدل ولا آمن من هذا النظام.

### المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة :

هذه التشريعات في الأموال والانفس متممة للتشريعات التي جاءت في صدر هذه السورة الكريمة فيما يخص أحكام الأموال التي هي حقوق لليتامي، أو للنساء أو للورثة عموما، وهذه التشريعات وتلك ممتزجة بالقيم التربوية أثّم امتزاج وأكمله، فكل تشريع منها أو من تشريعات القرآن كلها منظور فيه إلى إقرار القيم التربوية التي لابد منها لممارسة الحياة الإنسانية الكريمة.

## وعلى سبيل المثال:

- فإن تشريع النهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وجواز أكلها بالحق - وهو التجارة -يستهدف استقرار الحياة الاقتصادية بين الناس، وإقرار العدل ومقاومة الظلم.

وتلك قيم تربوية للمجتمع كله، بل من أهم القيم التربوية.

- والتشريع الخاص بالنهى عن قتل النفس منظور فيه إلى أن حق الإنسان في الحياة مكفول له على كل حال، وليس لاحد أن ينهى حياته أو حياة غيره بيده، ليأمن الإنسان على نفسه، وعلى حياته، وفي ذلك ردع لكل من يفكر في جريمة القتل، لما سيواجهه من عقاب في الآخرة - كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

وتلك قيم تربوية تبعث على الشعور بالأمن والاطمئنان، ليقبل الناس على الحياة وعلى ممارسة العمل الصالح.

- والتشريع الخاص بالنهي عن التطلع إلى ما أنعم الله به على بعض الناس من نعم، جعل لهذا التطلع أحكاما وشروطا وآدابا.

ومن ذلك: الاعتقاد بأن الله تعالى هو واهب تلك النعم لمن شاء من عباده، والرضا بذلك. والتسليم به .

والاعتقاد بان ما في ايدي الناس من نعم هو حق لهم لا يجوز المساس به، ولا حسدهم عليه.

وهذا التشريع منظور فيه إلى قيمة تربوية تُعد أساساً في الحياة الاجتماعية، وهى أن يرضى كل إنسان بما قسم الله له، ولا يستكثر على أحد ما عنده من نعمة ولا يحسده عليها، وهذا الرضا هو الذي يولد في الناس الحب والرحمة فيما بينهم، إذ بغير هذه الحبة والمرحمة يكون التعادي والتناحر، وكل ما يقوض دعائم الحياة الاجتماعية.

هذه القيم التربوية التي يتعلمها المسلمون من هذه الآيات الكريمة نشير منها إلى ما يلي - والله الموفق - :

١ - يتعلم المسلمون من قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ . . . ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيراً ﴾ ما يلى:

1 - أن المؤمن - لكى يكون إيمانه صحيحا كاملا - فإن عليه أن يمنع نفسه من أكل أى مال بالباطل، سواء أكان ماله هو فإنه لا يحل له أن ياكله بالباطل بأن ينفقه فيما حرم الله، أم كان مال غيره كأن ياكله بالربا أو الغصب أو السرقة أو الغش أو شهادة الزور، أو اليمين الكاذبة، أو بجحده لحرمان صاحبه منه، هذا كله لايبيحه الله تعالى، ولا يتفق مع الإيمان ولا الإسلام.

على أن الله تعالى أباح أكل الاموال حلالا، وهي التي يتم التعامل عليها وفق ما شرع الله من نظم كالبيع والإجارة والرهن، والسَّلَم، والمزارعة، ونحوها.

ب - ويستثنى من أكل أموال الناس بالباطل أن يكون هذا الأكل بسبب النجارة
 الحاضرة التي تقوم على التراضى بين الطرفين - الإيجاب والقبول - وعلى الخيارات
 الشرعية المعروفة .

وإنما خص التجارة بالذكر - وإن كان المال يحل أكله بالهبة والوصية والميراث والمهر والمهر والمهر والمهر والديات وأروش الجنايات ونحو ذلك - لأن التجارة هي مظنة الأكل بالساطل لما تشتمل عليه من غُبن مباح ما دام الطرفان متراضيين.

والمؤمن مطالب بأن يتحرز عن أكل أى مال بغير وجه من الوجوه التي أباحتها شريعة الإسلام، لان ذلك يطهره من المال الحرام في الدنيا ومن العذاب يوم القيامة.

جـ - وأن أكل المال بالباطل حرام، كما أن قتل النفس بالباطل حرام، وإضافة النفس إلى الجمع ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم ﴾ يوحى بأن النفس الواحدة هي نفس الامة كلها، فَمَن قتلها فكانما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا، وفي هذا إحياء للمجتمع كله بانحافظة على الانفس فيه.

وفي هذا الالتزام بتحريم قتل النفس وتحريم أكل اموال الناس بالباطل، حياة للفرد

- وللمجتمع وأمن وامان للحياة فيه، وتلك حكمة هذا التشريع العظيم.
- د وأن رحمة الله بأمة محمد الخاتم على اكيدة بهذه التشريعات ﴿ إِنْ اللهَ كَانَ بِكُمُ
  رَحِيماً ﴾ وفي ذلك إشارة إلى ما عاقب الله به بنى إسرائيل لما اخطاوا وعصوا
  الرسل، وتجبروا وتكبروا حين امرهم بقتل انفسهم ليكون ذلك توبة لهم عن
  خطاياهم وتمحيصا لإيمانهم بعد أن اتخذوا العجل إلها، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ
  مُوسَىٰ لِقَوْمِهُ يَا قَوْمٍ إِنْكُمْ ظَلَمْتُم أَنفُسَكُم بِاتّخَادَكُمُ الْعجل فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا

  البقرة:
  الفُسكُمُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَصَابَ عَلَيكُمْ إِنْهُ هُو التّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:
- فكان من رحمة الله بامة محمد على أنه لم يكلفهم بهذه التكاليف التي التي استحقتها يهود بما كفرت والحدت.
- هـ وأن من يفعل شيئا مما حرم الله تعالى، أو يترك شيئا مما أوجب سبحانه وتعالى،
   فقد اعتدى أولا على نفسه، ثم اعتدى على غيره، وبذلك اخطأ وظلم لانه أخَل بنهج الله، فاخَل بنظام المجتمع، ومن فعل فقد استحق العقاب، وهو عقاب لا يحول دونه حائل، متى وُجدت أسبابه ودواعيه.
- ٢ ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْنَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَرُنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّفَاتِكُمْ وَنُدْ خِلْكُم
   مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ ما يلى:
- أ أن اجتناب الكبائر بإخلاص يؤدى إلى تكفير نسيئات، وتلك رحمة من الله تعالى من بعباده الذين يسيئون إلى أنفسهم بمعصية الله تعالى من بره وكرمه فيدخلهم الجنة.
- وعند العقلاء: ما أيسر ما تجتنب الكبائر، ومن تصور أن اجتناب كبائر ما حرم الله تحول بينه وبين متعة فقد غفل واخطأ وتردى في مهاوى الضلال، لان ممارسة هذه الكبائر تغرق من مارسها في حمئة الإثم والمعصية وعقاب الله تعالى.
- ب وان الكبائر محدودة عدها بعض العلماء أربعا وعدها بعضهم سبعا وبعضهم
   تسعا، وكل ذلك عما جاء عن النبي ﷺ في الأحاديث النبوية التي ذكرناها آنفا.
- وتوسع ابن عباس رضي الله عنهما من باب التحفظ والتحرز عن الوقوع في

الخطأ - فقال: إنها إلى السبعين أقرب.

والكبيرة - كما اوضحنا آنفا - كل ذنب تعظم عقوبته، او المعاصى الموبقة كالزني وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ونحو ذلك.

واجتناب الكبائر - في تصورى - يقتضى عمل الواجبات، لأن ترك القيام بها معصية تستوجب عقابا، بل عقابا عظيما في بعض الجرائم، فكان القيام بالواجبات تركاً للكبائر ونجاة من عقاب الله وعذابه.

- وقد سبق أن قلنا: إن هذه الآية الكريمة أرْجَى آية في القرآن الكريم، ومما يعزز هذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ﴿ وَاللّٰهِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصَرُّوا عَمْم اللهُ عَلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].
- واجتناب الذى يكفر السيئات، ويدخل الجنة بوعد الله تعالى، لايعنى التبرؤ المطلق عن أى خطا، لان ذلك غير مستطاع لما جبل عليه الإنسان من الخطا، ولان الله تعالى عفا عن اللَّمَم لكل من اجتنب كبائر الإثم والفواحش، قال الله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإِثْم وَالْفُواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبِّكَ واسع المُفَّرة ﴾ [النجم: ٣٢].
- واللمم: مقاربة المعصية، ويكون بمعنى الصغائر من الذنوب فالذى يجتنب كبائر الإثم
   والفواحش يغفر الله له بواسع رحمته حتى لو قارب الصغائر واللمم.

وهذا تخفيف من ربنا ورحمة.

٣ -- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَلا تَتَمَنُواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لَلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسَبُنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَصْلهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْمًا (٣٣) وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ﴾ ما يلي:

1 - أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يفضل بعض الناس على بعض فيما يمنحهم من أسباب العيش والسعادة في الدنيا، وأنه سبحانه نهى أن يتمنى أحد أن يكون له من الأسباب ما ليس من شأنه أن يكون له، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، أو

تمنى الرجل أن يكون امرأة ونحو ذلك، فإن هذا التمنى حرام، لان الله تعالى فطر الرجل والمرأة على صفات لاتستمر الحياة إلا بتوافر هذه الصفات فيهما، ولا تصلح إذا لم يكن في الدنيا رجال ونساء.

ب - وأن هذا التمنى - وهو عمل نفسى أصلا - قد حرمه الله تعالى فكيف تكون حرمته إذا تحول إلى حَسَد؟ بل حَسَد يتضمن الرغبة فى زوال النعمة عن الغير؟
 وقد ذم الله تعالى الحسد لاسباب كثيرة من أوضحها أنه يعبر عن عدم الرضا بقضاء الله وقدره والاعتراض على تقسيمه سبحانه للارزاق والمواهب بين الناس.

وليس لاحد أن يفعل ذلك إلا وهو آثم بل والغ في الإثم والمعصية.

ج - وأن المسلم مطالب بأن يرضى بما قسم الله له، وقد روى أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله في أنه قال: واتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ... والحديث.

والله تعالى حكيم عادل رحيم لا يعطى إلا من اقتضت حكمته إعطاءه، فليس لاحد أن يعترض على شيء من افعال الله تعالى وإلا خرج من دائرة الطاعة ووقع في أتون المعصية، والحسد يتضمن اعتراضا، من ذا الذي يعترض على أمر الله وقضائه؟.

وروى أحمد بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «عجبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له».

وروى مسلم بسنده عن صهيب رضى الله عنه: قال رسول الله عَلَيْهُ: (عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سرًاء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له).

د - ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة أن من الواجب على كل مسلم أن يضع نفسه في المكان والمكانة اللذين وضعه الله فيهما، فلا يتمنى ما يستحيل تحقيقه أو ما يخرج به عما أهُل له، ولا يتمنى شيئا أعطى لغيره، وإنما يسال الله من فضله، ويرضى بما قسم الله له، ملتزما بقوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلُوا اللّهَ مِن فَضَلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلٍّ شَيْء عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٣٦] فهو سبحانه يعطى من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة يعلمها في صالح من أعطى أو من منع، فالله تعالى لا يقضى لاحد قضاء

إلا كان خيرا له كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا.

٣ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَوَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَاللَّذِينَ
 عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ ما يلى:

أن الإسلام دين رحمة وتيسير، ويحرص على تطييب خواطر الناس والبربهم،
 وإحداث توازن اجتماعي بينهم، وهو بهذه القيم يذهب الحقد من النفوس،
 ويقرب الناس بعضهم من بعض، ولذلك وضع نظام الميراث الذي يجعل المال في
 مستحقيه.

والدليل على ذلك أن الميراث وإن كان محصورا في الوالدين والابناء والاقربين – على نحو ما قدمنا – فإن المسلم الذي عاقد مسلما أو حالفه على أخوة أو بنوة بالتبنى ليرثه ويورثه – كما كأنت الحال في الجاهلية – فإنه بعد الإسلام لا يأخذ من ماله شيئاً ولا يورثه شيئاً، وإنما المال كله لاصحاب الفروض من الاقرباء نسباً وصهراً وهم الموالى.

وقد يكون لهؤلاء الاحلاف نصيب على سبيل التحفة والهدية بالشيء القليل الذي الايضر باصحاب التركة تأسيا واستجابة لآية كريمة سابقة من هذه السورة هي ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقُسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَيْ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: ٨].

ب - وإن في الآية الكريمة: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ وعد للمحسنين ووعيد للذين لايستجيبون لأمر الله وأحكامه وما دعا إليه، لأن الله شهيد على إحسان المحسن، وعلى إساءة المسيء ومجاز كلا بما عمل.

٤ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوالهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْغَيْب بِمَا حَفظَ اللّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعَظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِينًا كَبِيرًا (٣) وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مَنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مَنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مَنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مَنْ

أن الإسلام يقيم أكبر وزن للعلاقة الزوجية، فبها تكون الاسرة وفي الاسرة يعيش
 الابناء في ظل وارف من المودة والرحمة والعناية والتربية.

ولكي تشق الاسرة طريق القيم القويم نحو تكوين افرادها وتاهيلهم لمد المجتمع بحاجاته

من الاعضاء الصالحين والصالحات، من أجل أن تستقر الاسرة وتسلس قيادتها جعل الله تعالى القوامة للرجل في الاسرة لما منحه من قدرات وطاقات ولما أوجب عليه من إنفاق ومن واجبات أخرى نحو الزوجة والاولاد وكل من يعيش في كنف أسرته.

ب - وأن قوامة الرجل على المرأة لها أعباء وتكاليف يلزم الرجل بأدائها، وإلا لم يعد أهلا للقوامة، وأول هذه الأعباء أن يكون رجلا مكتمل الرجولة قادرا على الكسب راغبا فيه محسنا للتصرف في المجال وفي السلطة التي منحها الله إياها داخل الأسرة، وفي القيام بواجبات الزوجة والابناء.

وعندما تختل القدرة على أداء هذه الواجبات أو تنعدم فلا قوامة له، وربما كان التفريق بين الزوجين في هذه الحال هو أمثل الحلول وأقربها إلى الله تعالى – على الرغم من أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله – .

وأرجو أن أذكر بعض الرجال الذين يمتنعون عن الإنفاق على اسرهم، ويدعون أمر ذلك
 إلى الزوجة إن كانت ذات مال أو عمل!!! أرجو أن أذكر هؤلاء بانهم بهذه المواقت يعقدون أهلية القوامة، وكل قوامة يمارسونها على زوجاتهم فإنما هي ظلم سوف يحاسبهم الله عليه.

ج- وأن نفقة الزوج على زوجته وأسرته لابد أن تكون ملائمة لقدرته المالية، فليس لمن وسع الله في رزقه أن يضيق على زوجته وأسرته، ولا يطالب من قُدرَ عليه رزقه بأن ينفق أكثر عما يستطيع، قال تعالى: ﴿ لَيُنفَىٰ ذُو سَعَة مَن سَعَتِه وَمَن قُدرِ عَلَيْه رِزْقُهُ فَلَيْنَفِي مُمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجُعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرُلُ ﴾

[الطلاق: ٧].

وهنا اذكر بعض النساء بالخطأ الفادح الذى يقع فيه بعضهن، حين يطالبن أزواجهن بما لايطيقون، فيلجأ بعض الازواج إلى الاستدانة أو إلى طريق آخر للحصول على المال، وأغلب ما يكون ذلك من طريق غير مشروع، فيكون ذلك وبالا على الزوجة والزوج والاسرة كلها وسببا في العقاب الدنيوى والاخروى.

د - وأن الشريعة الإسلامية في تشريعاتها ونظمها تقدر الحياة الزوجيّة وتسعى لان تكون حياة مستقيمة يسودها الود والمرحمة، وأنه في بعض الاحيان يسبب نشوز المراة خروج الحياة الزوجية عن خطها الصحيح، عند ذلك تضع الشريعة العلاج

لعودة الحياة الزوجية إلى وضعها الصحيح؛ فيشرع للرجل أن يعظ امرأته، فإن لم تُجد الموعظة، يشرع لها أن يهجرها في المضجع، فإن لم يُجد هذا الهجر، يشرع له أن يضربها ضربا غير مبرح ولا تاركا أثرا في الجسم وأن يتقي الوجه إلى غير ذلك من الشروط بحيث يكون الضرب للتأديب لا للتعذيب، وبقصد تراجع الزوجة عن النشوز، حتى يعود للاسرة استقرارها.

هـ وأن الشريعة الإسلامية ترى حل الإشكالات الزوجية بسلطة أعلى من سلطة الزوج
 في الموعظة والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، وذلك بالتحكيم الذي يتجاوز
 الزوجين إلى أهلهما بحكمين يكون لهما الحق - بعد المشاورة - أن يحكما
 باستمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، أو بالتفريق بينهما.

ويعتبر هذا الحكم نافذا طالما قبل الزوجان بما جاء في كتاب الله تعالى فيما يتصل بحقوق كل من الزوجين نحو الآخر وواجباته نحوه.

إن ذلك معناه أن الإسلام يحرص كل الحرص على رعاية الاسرة، والحرص على استمرار الحياة الزوجية.

- وأن الالتزام بهذه الآداب والنظم من ورائها تشريع الله الحكيم الذى يضع أنواعا من العقاب لمن يخرج من الزوجين عن تشريع الله ونظامه، والله تبارك وتعالى يصف نفسه في مجال فرض العقوبة بأنه: على كبير، وأنه عليم خبير.

 والمعنى واضح والهدف ظاهر من ذكر هذه الصفات الإلهية في هذا السياق، وهو التهديد لمن يخرج عما شرع الله تعالى وقد أوحت هذه الصفات الإلهية بالتهديد، مثل: العلي، الكبير، العليم، الخبير.

فالعلوِّ: يوحي بالسيطرة والقدرة على المتجاوز للشريعة.

والكبير: يُوحى بالإحاطة الشاملة والقدرة على المتجاوز ايضا.

والعليم: يوحي بالمراقبة والمتابعة والعلم الواسع.

والخبير: تُوحى بالخبرة العميقة والحكمة الدقيقة.

ز - وأن المسلمين لإيستطيعون أن يعيشوا حياة زوجية سعيدة ترضى الله تبارك وتعالى الله على الله تبارك وتعالى الله ومنهجه وتبادلوا الحقوق والواجبات في مجال هذه العلاقة

الزوجية الوثيقة التي وثقها الله تعالى بعهده.

وأن الاسرة - وهى نواة المجتمع - لاتحيا حياتها الإنسانية الكريمة الموقّقة إلا مع الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ففيهما حل لكل مشكلة زوجية أو أُسرية أو اجتماعية، وكيف لا والله تعالى يقول: ﴿ مَا فَرُطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ٣٨].

والرسول على الناطق عن الهوى وفيه الاسوة الحسنة، ولا يؤمن أحد من الناس حتى يقبل أن يحكم رسول الله على في كل أمره وفي كل ما يشجر بينه وبين غيره من خلاف، وهو الذي يهدى إلى الصراط المستقيم، وهو على الذي قال فيما رواه البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : و دعونى ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم فاتوا منه ما استطعتم».

## المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة :

١ - يتعلم الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس والآفاق من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةُ عَن تَرَاضِ مَنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ عُدْواَنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا وَكَانَ فَشَرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَهُن يَفْعَلْ ذَلكَ عُدْواَنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِهِ نَارًا وَكَانَ فَلَكَ عَلَى الله يَسِيرًا ( ] إِن تَجْتنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَدُخلاً كَرَيّا ﴾ ما يلي:

أ - أن يؤكد الدعاة إلى الله أن للأموال حرمة - في الإسلام- كحرمة الدماء والاعراض،
 فلا يحل لاحد أن يأكل مال أحد إلا من وجه أحله الله تعالى.

وهدف الشريعة الإسلامية دائما هو المحافظة على أسباب الحياة وهي: النفس والعقل والعرض والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب والعرب المربع والعرب المربع والعرب المربع ال

• وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن المحافظة على هذه المحرمات دون مساس بها إلا بحق، هى من العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه، وأن يوضحوا أن هذه المحافظة تشيع في المجتمع الأمن والطمانينة، ويحول بين الناس وبين أن يعتدى بعضهم على بعض أو يظلم بعضهم بعضا.

ب - وأن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الشريعة الإسلامية التي حرمت

أكل أموال الناس بالباطل، أُحَلَّت أكل هذه الاموال بالحق، وصرحت بأن التجارة هي أحد الاوجه التي تؤكل فيه الاموال بالحق، لما فيها من بعد عن الحرام.

وأنّ ثما تُؤكل به الاموال بالباطل التي حرمها الإسلام: الربا والغش والاحتكار، والسرقة والاختلاش والغصب، والرشوة والقمار، وبيع ما لا يحل بيعه، وبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، وغير ذلك من الاوجه التي بسطت في كتب الفقه الإسلامي.

وأن يوضحوا للناس أن الفرق بين التجارة وبين ما حرم الله من أكل الأموال، أن التجارة فيها حركة وعمل يعود بالنفع على الناس وعلى المجتمع، بينما أكل الأموال بالباطل فيه ضرر بالنغ بالناس في حاضرهم ومستقبلهم وعلاقاتهم الاجتماعية.

وعلى رأس أنواع أكل الأموال بالباطل، الربا، فقد أحل الله البيع وحرم الرباللا فيه من أضرار بالغة بكل أطرافه، وقد روى الترمذي بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ولعن رسول الله على الربا وموكله وشاهديه وكاتبه».

ج - وأن يوضحوا للناس أن ما حرم الله من أكل أموال الناس بالباطل كأنه قتل للنفس،
لانه قتل لمصالح الناس ومنافعهم، وأنه يجلب لهم الشر والضرر، ولذلك عطف
عليه تحريم قتل النفس ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ أى بالإبادة أو بأكل الاموال بينكم
بالباطل، وقد نهاكم الله عن ذلك وهذا رحمة بكم وبمصالحكم ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ

وأنه سبحانه مع رحمته بعباده يهدد الذين لايلتزمون بمنهجه في المحافظة على الأموال والانفس وتحريم العدوان عليها، يهددهم بأنه سوف يصليهم عذابا اليما في نار جهنم، وذلك التعذيب يسير على الله سبحانه لايمنعه منه شيء، ولا يحول دونه حائل.

د - وأن من رحمة الله الواسعة بعباده أن تجاوز لهم عما سوى الكبائر من المعاصى والذنوب التى نهى عنها، وحملت آية من القرآن الكريم إليهم هذه البشارة، وهي قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾.

وعلى الدعاة إلى الله أن يذكروا الناس بحديث رسول الله عَلَيْهُ في الكبائر الذي رواه ابن حرير الطبرى بسنده عن أبي أمامة رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ذكروا الكبائر - وهو متكىء - فقالوا: الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، وفرار من الزحف، وقذف

المحصنة، وعقوق الوالدين، وقول الزور، والغلول والسحر، واكل الربا، فقال رسول الله عَظَّةً: فاين تجملون: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَنًا قَلِيلاً أُولَيْكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

فقد عَدُ اصحاب رسول الله عَلَيْهُ من الكبائر تسعا ووافقهم رسول الله عَلَيْهُ على ذلك، وزاد واحدة وهي الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً.

وعلى الدعاة إلى الله أن يذكروا الناس بفقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وفهمه لآية:
 إن تُجْتَنبُوا كَبَائرُ مَا تُنهُونُ عَنهُ ﴾.

فقد روى الطبرى بسنده عن الحسن أن ناسا لقوا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - بحصر، فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها، لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك.

فقدم وقدموا معه، فلقيه عمر رضى الله عنه فقال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا، قال: أبإذن قُدمت؟ قال: منذ كذا وكذا، قال: أبإذن قُدمت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الله تبارك وتعالى أمر أن يعمل بها، لا يعمل بها!!! فأحبوا أن يلقوك في ذلك.

فقال: اجمعهم لى، قال: فجمعهم له، فاخذ ادناهم رجلاً فقال: انشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كنه؟ قال: نعم، قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللهم لا، قال: ولو قال نعم لخصمته، قال: فهل أحصيته في بصرك؟ هل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في المثلث؛ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، فقال: ثكلت عمر أمه!!! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات، وتلا: ﴿ إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا لَنُهُونُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُدُخَلاً كَرِيًا ﴾ هل علم أهل المدينة بما قدمتم؟ قالوا: لا، قال: لو علموا لوعظت بكم ٤.

٢ - ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَلا تَتَمنُواْ مَا فَضُلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لَلْرَجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَللنَسَاءِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّهَ مَن فَصْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْما (٣٣) وَلَكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَاللّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمانُكُم فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ شَهيدًا ﴾ ما يلى:

أ - أن كل مسلم ومسلمة مطالب بأن يرضى بما قسم الله له من فطرة فطره عليها، ومن
 تمتع بحقوق منحه الله إياها، ومن أداء واجبات فرضها الله عليه.

فإن لم يلتزم بذلك، وتمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض أو بعض الرجال على النساء، فقد وقع في جريمة الحسد، وهو كبيرة من الكبائر كما أوضحنا.

- ومن تطهر قلبه من الحسد، فقد عود قلبه التطهر من كثير من الافعال الذميمة كالغل
   والحقد والكراهية، وما يبقى عليه إلا أن يطهر ظاهره بالالتزام بآداب الشريعة، وعندئذ
   يعيش حياة إنسانية كريمة.
- إن الدعاة إلى الله إذا استطاعوا أن يحشدوا من الأدلة والبراهين علي ضرر الحسد بالحاسد؛
   فإنهم يسهمون في تطهير انجتمع من المرضى بقلوبهم وأحاسيسهم، وتلك من أبرز مهام الدعاة إلى الله.
- ب وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس ما اتفق عليه علماء المسلمين من أن مراتب السعادة ثلاث.
- سعادة نفسية: وهى نتيجة لما منح الله الإنسان من ذكاء ومعرفة، وبما يلتزم به الإنسان من عفة وشجاعة وحكمة ومجموع هذه الصفات هو العدالة وقد أمر الله بذلك المسلمين جميعا.
- وسعادة بدنية: وهي نتيجة لما أنعم الله به على عبده من صحة وجمال وعمر، وبهذه الصفات مع الاستفامة على شرع الله تتحقق له البهجة واللذة.
- وسعادة خارجية: أي من خارج الإنسان، وهي كثرة الاولاد الصالحين، وكثرة العشيرة والاصدقاء، والاعوان، والرياسة ونفاذ الكلمة، ومحبة الناس وحسن التعامل معهم وفق ما أحل الله وما حرم.

فإذا تذكر الإنسان المسلم هذه الانواع من السعادات اتقى الله فيما منحه من أسباب هذه السعادات، ولم تتطلع نفسه إلى ما ليس فى إمكانه أو فى فطرته، فإن فعل فإنه يحصل من السعادة على ما يستطيع الحصول عليه، ليحظى برضا الله تعالى إن هو حصل عليها وفق ما شرع الله تعالى.

جـ - وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن شريعة الإسلام ومنهجه في تنظيم
 الاسرة، وتحديد العلاقة بين الزوجين إنما يتبع الاسلوب الواقعي للإنسان في

الاعتراف بوظيفتي الرجل والمرأة في الحياة، ولذلك يقسم بينهما الانصبة في الميراث علي قاعدة مشهورة صحيحة هي والغُنم بالغُرم، فمن أجل أن الاعباء المالية على الرجل أكثر منها على المرأة كان نصيب الرجل في الميراث ضعف نصيب المرأة، ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًّا اكْتَسَبُنْ ﴾.

• ومن العجب أن بعض قصار النظر من الناس رجالا ونساء يزعمون أن نظام الإسلام في التعامل مع المرأة فيه ظلم لها وإهدار لحقوقها وتمييز للرجل عليها!!!

وتلك دعاوى فارغة كاذبة، وأفرغ منها وأكذب تلك المطالبات الجاهلة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

ولو تفطن هؤلاء وأولئك - وهيهات لهم أن يفعلوا لانهم أعماهم كراهية الإسلام والحقد على تشريعاته وامتلاء نفوسهم غلا وتزويرا - لو تفطنوا إلى ما تحت أرجلهم لعلموا أن مساواة المرأة بالرجل ظلم للمرأة وهضم كبير لحقوقها، فالمساواة توجب عليها أن تعمل وتكد وتنفق على الاسرة وتتحمل أعباءها، وكل ذلك مرهق لنفسها وبدنها بالإضافة إلى واجباتها الاساسية من زوجية وأمومة ورضاعة وحضانة ورعاية للبيت.

إن من حق المرأة المسلمة أن تعمل إذا كانت في حاجة إلى العمل، لكن أن تعمل لمجرد أن تتساوى مع الرجل، فإن هذا ظلم لها أولا وظلم للرجل وللاسرة.

وحسب المرأة شرا عندما تعمل أن تدع أطفالها للحاضنات إذ إن الخسارة فادحة للأبناء وللأسرة كلها وبخاصة إذا كانت الحاضنة غير مسلمة ومن غير وطن الطفل!!! وهي ظاهرة انتشرت في العالمين العربي والإسلامي.

وعندما عملت المرأة فتساوت مع الرجل في ذلك، شوهد أنها بهذا العمل لم يُخفف عنها شيء من أعباء الزوجية والحمل والولادة والارضاع والحضانة والمستولية عن البيت والاسرة.

والمجتمع اليوم ملىء بالرجال الذين استراحوا لعمل زوجاتهم فتخففوا من أعباء هى أصلا أعباؤهم، وكثير منهم يدع توصيل الابناء إلى مدارسهم للزوجة، وكل الرجال يتركون مهمة مساعدة الابناء في دروسهم عنى الزوجة!!! فائ عدل هذا الذي جاء نتيجة لمساواة المراة للرجل في العمل؟.

• إن الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي حق التملك وحق الكسب

وحق الميراث وحق التصرف في مالها، أي سوى بينهما في الحقوق المدينة سواء في ذلك من كانت متزوجة أو غير ذات زوج.

• وإن نظرة مقارنة بين حقوق المرأة في الإسلام وحقوقها في نظم الحضارة الغربية مثلا،
 لتورث الدهشة والعجب!!! فالمرأة في بعض بلدان أوروبا أقرب ما تكون إلى حالة من الرُّق الله لله لله لله المدنى! فقد حرمت من كثير من حقوقها المدنية؛ وكثير من القوانين تنص على ذلك.

وعلى سبيل المثال: فإن المادة السابعة من القانون المدنى الفرنسى تقرر: • أن المرأة المتزوجة - حتى لو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن، ولا أن تمتلك - سواء أكان الامتلاك بعوض أو بغير عوض - ليس لها شيء من هذه التصرفات إلا باشتراك زوجها في العقد، أو موافقته عليه موافقة كتابية ».

هذه هي المرأة في القانون الفرنسي مسلوبة الإرادة والحرية في مالها الخاص إلا بموافقة زوجها!!!

وحسبنا هنا أن نذكر أن النظم الغربية جميعها يَقْضي العرف فيها بأن المرأة إذا تزوجت تفقد اسمها واسم عائلتها، وتحمل اسم زوجها وعائلته!!!

معنى ذلك أن المرأة في هذه النظم فقد فقدت انتماءها لاسرتها وفقدت حرية التصرف في أموالها!!! فهل هذه ثمرة من ثمرات المساواة؟.

٣ - ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَلَكُلُ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَوَكُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَاللَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدًا ﴾ ما يلى:

أ - على الدعاة أن يوضحوا للناس أن مظلة المودة والرحمة والتعاطف تمتد لتشمل عقود
الولاء التي سبقت أحكام الميراث في الإسلام، ولان الميراث منحصر في القرابة
وحدها دون عقود الولاء، فإن الإسلام أقر لاصحاب عقود الولاء والحلف بعض
الانصبة، وألغى ما كان لهم من توارث.

### • وهؤلاء الأولياء لهم عقود أربعة هي :

- عقد ولاء العتق، بمعنى أن مَنْ حرّر عبدا كان يملكه، فإن هذا العبد يصبح بمنزلة عضو في

أسرة من حرره.

ولهذا المعتَق أن يرث مَنْ اعتقه إذا مات وليس له عصبة كما أن على المعتق أن يدفع الدية عمن حرَّره إذا جنى جناية توجب الدية .

- وعقد المولاة بين عربي وغير عربي، حيث كان يرتبط غير العربي - إذا لم يكن له وارث -بعقد مع عربي، ويسمى 4 مولى الموالاة ٤ .

فيصبح غير العربي بمنزلة العضو في أسرة العربي الذي والاه، وللعربي عندثذ أن يرثه إذا مات ولم تكن له عصبة، كما أن عليه أن يدفع عنه الدية إذا جني جناية توجب الدية.

- وعقد الاخوة في الدين، وهو الذي عقده الرسول على بين المهاجرين والانصار بُعَيْد هجرته إلى المدينة المنورة، فقد آخي بين المهاجرين والانصار، فكانوا يتوارثون بهذا العقد.

وقد أبطل الإسلام التوارث بهذا العقد، وأبقى على الأخوة في الدين، وجعل لتلك الأخوة
 حقوقا، وعلى كل طرف واجبات، وهذه الاخوة في الدين باقية إلى يوم القيامة(١).

وعقد كان في الجاهلية، فقد كان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: « ترثني وأرثك ».

وقد أبطل الإسلام الإرث بين المتعاقدين في هذا النوع من عقد الموالاة.

وكلمة: ﴿ فَٱتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ تنطبق على النوعين الأولين من عقود الموالاة، أما النوعان الآخران فقد أبطلا؛

أبطل أحدهما بقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

[الأنفال: ٥٧].

وأبطل الآخر بما رواه مسلم بسنده عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ، ورواه أحمد وغيره.

ب - وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الإسلام قد عالج قضية عقود الموالاة
 والاحلاف علاجا منطقيا عادلا بعملين هامين:

 <sup>(1)</sup> لمعرفة حقوق الاخوة في الدين وواجباتها: انظر للمؤلف: فقه الاخوة في الإسلام - نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة: ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

أحدهما: أنه سمح باستمرار ما كان من عقود حتى تنتهي.

والآخر: أنه منع إنشاء عقود أو أحلاف جديدة.

أى أنه لم يرتب على إلغاء بعض العقود أثرا رجعيا، وهذا نوع من التيسير يعرفه كل من تأمل في علاج الإسلام لكثير من أمور الجاهلية؛ حيث منع الميراث إلا بالقرابة، ولكنه استبقى من هذه العقود: النُّصرة والرفادة والنصيحة كما أوضحنا ذلك آنفا.

٤ – ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوْامُونَ عَلَى النَسَاءِ بِمَا فَضُلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ فَالصَّالحَاتُ قَانتَاتٌ حَافظاتٌ للْعَيْبِ بِمَا حَفظ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ تَشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنُ وَاهْجُرُوهُنُ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنكُمْ مَنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مَنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيداً إصْلاحًا يُوقِقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا فَيْقُوا حَكَما مَنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مَنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيداً إصْلاحًا يُوقِقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ عَبْوا حَكَما مَنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مَنْ أَهْلِها إِن يُرِيداً إصْلاحًا يُوقِقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيها عَنْ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهُ بَلَاهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيها خَبِيراً ﴾ ما يلى:

أ - إن على الدعاة إلى الله مسئولية كبرى في توضيح قوامة الرجل على المرأة، وذلك
 بتوضيح أمرين:

الأول: أن القوامة لاتعنى السلطة المطلقة أو الاستبداد وإنما سلطة مقيدة بحسن المعاشرة وحسن المعاشرة

والآخر: أن إعطاء القيادة للرجل في توجيه الاسرة هو الاصوب والاحسن للاسرة كمها، لما هياه الله له من القيام بهذه القوامة من قوة ومن إنفاق.

ب - وعليهم أن يوضحوا للناس أن كل بديل لقوامة الرجل على زوجته وأسرته،

لايستطيع أن يستمر بهذه الاسرة في طريق الأمن والامان، سواء أكان البديل هو

الام أو العم أو الخال أو الاب غير الشرعي - كما هو الحال في الغرب، فكل أولئك

البدلاء يعجزون عما يقدر عليه الاب في القوامة على الاسرة.

ج – وعلى الدعاة أن يوضحوا الصفات التي يجب أن تتحلى بها الزوجة المسلمة،
 وأبرزها – في مجال الاسرة – صفتان:

الأولى: الطاعة للزوج عن رضا وحب - كما أوجب ذلك الإسلام - لأن هذه الطاعة هي

الأنسب لجو الاسرة وهي مدعاة لان يسود الاسرة الحب والمودة بين الزوجين، ومع الابناء.

والثانية: حفظ الغيب أى الامانة بسبب ما حفظ الله بين الزوجين من رباط وثيق، لايجوز أن يشوه بخيانة أو يخدش بأى عمل تقوم به الزوجة في غياب زوجها(١).

د - وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا أن الزوج لايستطيع أن يسكت على نشوز زوجته، وإنما عليه أن يعالجه بما أمر الله أن يعالج به من عظة وهجر في المضجع وضرب - بشروطه - وإن كان الأفضل ترك الضرب لأن الذين يضربون زوجاتهم ليسوا من خيار المسلمين - كما قال الرسول على .

وان الزوج وهو يعالج نشوز زوجته ليس له أن يشتط في التعامل معها لأن الهدف هو رجوع الزوجة عن النشوز، وليس القهر والتحكم والشدة من وسائل علاج النشوز.

وان انفصال الزوجين - بعد التحكيم - قد يكون خيرا لكل منهما إذا استحالت بينهما الحياة لفقد الاسباب التي تؤدي إلى استمرارها.

(١) لمعرفة حقوق الزوجة وواجباتها بالتفصيل انظر للمؤلف: التربية الإسلامية في سورة النور، والتربية الإسلامية في سورة الاحزاب والتربية الإسلامية في هذه السورة النساء - وهذه الكتب من سلسلة التربية في القرآن الكرم - نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة.

# ٦ - الآيات الكريمة من الآية السادسة والثلاثين

### إلى الآية الثانية والأربعين

## بعض الدعائم التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم

وقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على دعائم هامة في بناء المجتمع المسلم الذي يجب أن يعيش الناس فيه في أمان وسلام وطمأنينة وفاعلية وإنتاج.

والأسرة - كما قلنا اكثر من مرة - هي نواة المجتمع، ولذلك حظيت باهتمام قرآني عام بين اهتمام القرآن الكريم بدعائم انجتمع الأخرى التي يقوم عليها بناؤه من:

- عبادة الله وحده لاشريك له.
  - وإحسان إلى الوالدين.
- وإحسان لذوى القربى واليتامي والمساكين، والجيران؛ القرباء، والبعداء، والزملاء والمشاركين في حرفة.
  - والإحسان إلى ابن السبيل، وإلى ما ملكت اليمين.
    - والنهى عن الاختيال والتفاخر.

- والنهي عن البخل أو أمر الناس به .
  - -- والنهى عن الرياء.
- <u>-- والنهى عن الكفر بالله واليوم الآخر.</u>
- والتحذير من الشيطان واتخاذه قرينا.

وفي تفصيل هذه الدعائم والأسس التي يقوم عليها المجتمع المسلم نقول:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْنًا . . . ﴾ إلى نهاية الآية الكريمة :

قال العلماء: في هذه الآية الكريمة أحد عشر نوعا من الاخلاق الكريمة - وهي الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الصالح العابد لله - وهي أكثر من ذلك لمن تدبر في آيات القرآن الكريم، وهي:

- عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة ملؤها الإخلاص ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئًا ﴾ .
  - والإحسان إلى الوالدين ﴿ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ .
    - وصلة الرحم ﴿ وَبَذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ .
- والإحسان إلى اليتامي لصغرهم وعجزهم وفقدهم من ينفق عليهم، والمحافظة على أموالهم ... وَالْيِتَامَيٰ ﴾ .
- والإحسان إلى المساكين إما بإعطائهم، وإما بالرد الجميل عند العجز عن الإعطاء .
   ﴿ . . . وَالْمُسَاكِينِ ﴾ وهم الذين لايملكون شيئا وهم أكثر فقرا من الفقراء .
  - والإحسان إلى الجار القريب ﴿ وَٱلْجَارِ ذِي الْقُرْبَيٰ ﴾ .
    - والإحسان إلى الجار البعيد ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ .
  - والإحسان إلى كل رفيق أو زميل أو شريك في تعلم أو حرفة، ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ ﴾.
    - والإحسان إلى ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع عن بلده ﴿ وَأَبْنِ السِّيلِ ﴾ .
- والإحسان إلى الرقيق، وأفضل ما يكون هذا الإحسان إليهم هو بتحريرهم من العبودية
   ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ .

وبعض العلماء يرون أن هذه الكلمة القرآنية ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يدخل فيها الإحسان إلى الحيوان، فالإحسان إليه طاعة لله وبر.

- والنهى عن الاختيال وهو التكبر الذى لايعترف بحقوق احد، فيانف من اقاربه إذ كانوا فقراء ومن جيرانه إذ كانوا ضعفاء.
- والنهى عن التفاخر، وهو من يعدد مناقب نفسه ويفخر على عباد الله بما أعطاه الله من
   نعم ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾.
- والنهى عن البخل أو أمر الناس به أو تزيينه لهم، ﴿ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾
   وقيل هم اليهود لبخلهم بالاعتراف بمحمد علي كما جاءت صفاته في التوراة.
- والنهى عن ادعاء الفقر وكتمان نعم الله على العبد ﴿ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ .
  وقيل هم اليهود الذين كتموا ما آتاهم الله من علم بان الإسلام حق وأنه خاتم الاديان وان
  محمد عَلَيْ خاتم الانبياء .
- والنهى عن الرياء وهى إظهار الصلاح والخير وإضمار الفساد والشر، والمعنى هنا أن بعض الناس ينفقون أموالهم ليظهروا بمظهر الكرماء وهم فى الواقع بخلاء ﴿ وَالَّذِينَ يَنفَقُونَ أَمُوالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ ﴾.
- والنعى على من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا من اسوا الناس واكفرهم بنعم الله
   تعالى: ﴿ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيُومِ الآخِرِ ﴾
- والذين يتبعون الشياطين فيما توسوس به، فيصبحون كانهم قرناء الشياطين، وقد نهاهم
   الله تعالى عن ذلك، ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ .
  - وقيل نزلت آية : ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ رِلَّاءَ النَّاسِ ﴾ في المنافقين المرائين.
  - وقيل نزلت في مشركي مكة الذين كانوا ينفقون أموالهم في عداوة الرسول عَلَيْكُ

والمعنى الهام لهذه الآيات الثلاث هر: أن الله تعالى أمر بعبادته وحده وبالإحسان إلى الوالدين وإلى كل الاصناف الذين طلب الإحسان إليهم، وبينت الآيات أن من لم يضعل ذلك نوعان من الناس:

الأول: البخلاء الذين لاينفقون المال البَتُّة.

والآخر: هم الذين ينفقون أموالهم لا لطاعة الله، وإنما للرياء والسمعة.

وهذان النوعان مذمومان يستحقان عقاب الله تعالى على مخالفة أمره، وأما الممدوحون فهم الذين استجابوا فعبدوه وحده وأحسنوا إلى كل من أمرهم بالإحسان إليه دون رياء أو سمعة وهؤلاء لهم عند الله أحسن الثواب.

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَٱنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾

وهذه الآية الكريمة إنكار على الكفار أن يظلوا كافرين مع أن الإيمان بالله واليوم الآخر، وإنفاق المال الذي رزقهم الله من الخير لهم عند الله لو كانوا يعلمون.

والله تعالى عليم بكفر الكافر وسوء اختياره للكفر على الإيمان وهو سبحانه مجازيه على كفره، ومجازيه على عدم إنفاقه المال في وجوهه التي شرعها الله ومجازيه على ذلك أيضا ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ .

وهذه الآية الكريمة تقرر حقيقة ثابتة راسخة لاتتغير بتغير الزمان والمكان والناس، وهى: أن الله تعالى عندما يجازى المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه لايظلم أحدا مثقال ذرة، بل هو يضاعف الآجر على الحسنة بأمثال لها كثيرة، وهذا شأنه سبحانه مع كل محسن طائع.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ اَ يَوْمَئِذ يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بهم الأُرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَديثًا ﴾

المعنى العام للآية الاولى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ أن الله تعالى لايظلم أحدا، وإنما يجازى الحسن ويزيد من أجره، ويجازى المسىء بمثل ما عمل، وأن ذلك الجزاء يجرى بمرأى ومشهد من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين جعلهم الله حجة على خلقه، ليزداد الطائعون للرسل سعادة سرورا، ويزداد العصاة لله ولرسوله شقاء وهموما.

وفي هذا وعيد للكفار والعصاة، ووعد للمؤمنين الطائعين.

• والآية الثانية: ﴿ يَوْمُثِذَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ تؤكد حسرة الكفار والعصاة حسرة كبيرة مؤلمة، حتى يتمنى احدهم لو يدفن يومئذ فتسوى به الارض، او يتمنى احدهم ان لم يبعث إطلاقا، وبقى في الأرض التي

دفن فصار ترابا تسوى به الأرض.

﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ معناه كما قال ابن عباس رضى الله عنهما: يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم يكونوا كتموا أن محمدا عَلَيْه نبي ورسول، ولا كفروا به ولا نافقوا.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة:

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة كثيرا من القيم التربوية التي تنظم لهم شئون المجتمع ونظام الحياة، ومن ذلك ما نشير إليه فيما يلي:

- ١ يتعلم المسلمون من الآية الكريمة الاولى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ... ﴾ الآية،
   ما يلى:
- أ أن عبادة الله وحده بإخلاص هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الصحيح للإنسان الصالح، فإذا صحت العقيدة في الإله الخالق العظيم كان التلقي عنه وحده سبحانه وتعالى في كل أمور الدين والدنيا، فصحت العبادة وصح العمل وصح الخلق والسلوك وصح التعامل مع الناس.
- وعندئذ يصح لنا بل يتحتم علينا أن نقول: إن توحيد الله تعالى بالعبادة هو مصدر كل خير يناله الإنسان في دينه ودنياه، وأن الإنسان بهذا التوحيد يسهم في بناء مجتمع إنساني يسوده الود والمرحمة والعدل والإحسان فيكون المجتمع الذي يمارس الحياة الإنسانية الكريمة التي أرادها الله تعالى للإنسان من خلال ما تلقى عن الله تعالى من منهج يلتزم به في كل شعونه.
- ب وأن عبادة الله وحده تقتضى الانتهاء القاطع عن عبادة أى معبود سواه، أيا كان ذلك المعبود، كوكبا أو فلكا أو شيطانا أو إنسانا، أو حيوانا أو شجرا أو حجرا، لان ذلك مقتضى عدم الشرك به سبحانه ﴿ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ وما تضل الإنسانية طريقها نحو ما يصلحها في دنياها وأخراها إلا عندما تشرك بالله شيئا تعبده وتتوهم فيه نفعا أو ضرا، هكذا كان تاريخ الإنسانية شاهد صدق على ذلك.
- ج وأن إخلاص العبادة لله وحده هو الحل لكل مشكلات الحياة لان هذا الإخلاص يقتضى الامتثال لكل ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وفي هذا الامتثال لامره ونهيه قضاء على كل مشكلة تعترض حياة الإنسان، وما من مشكلة

إلا وضع منهج الله لها حلاً، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَنَزُّلُنَا عَلَيْكَ اللَّهِ مِن قوله تعالى: ﴿ وَنَزُّلُنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلُّ شَيْءً ﴾ .

وحسب المنهج شمولا وقدرة على حل كل مشكلة أنه يقوم على أسس كفيلة لو التزمت بحل كل مشكلة، وهي أسس العدل والإحسان والبر ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحسانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرَبَىٰ ﴾ [النحل: ٩٠].

وحسب المنهج قدرة على حسم الشر والضرر أنه ينهى عن كل شر وعن كل فحش وقبح وعن كل عدوان، كما نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغْي ﴾ [النحل: ٩٠].

وفى ذلك الامتثال لامره سبحانه والاجتناب لما نهى عنه يكون العمل الصالح كله الذى يوفر الامن والرخاء لاى مجتمع يتمسك به، وصدق الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِادَة رَبّه أَحَدًا له [الكهف: ١١٠].

د - وأن الإحسان الذي تدعو إليه الآية إحسان عام يشمل كل أنواع الإحسان ودرجاته، يبدأ بالوالدين ولاينتهي حتى يضم ابن السبيل وما ملكت اليمين ويجمع بين هذين الحدين الإحسان إلى الناس جميعا ذوى القربي والبنامي والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والرقيق.

الإحسان إلى هؤلاء جزء من الدين ولا إسلام على وجه صحيح إلا به، وأحب أن أقف هنا
عند الإحسان إلى الجار فأؤكد أن الإحسان إليه واجب حتى لو كان غير مسلم فقد روى
الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على : «خير
الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ».

وقد قال رسول الله عَلَي لعائشة رضى الله عنها عند تفريق لحم الأضحية: «ابدئي بجارنا اليهو دى».

وروى أن شاة ذبحت في أهل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . فلما جاء قال: أهديتم الماروى أن شاة ذبحت في أهل عبد الله عَلَيْ يقول: « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » رواه البخارى ومسلم بسنديهما عن عائشة وعن ابن عمر رضى الله عنهم .

- ه ويتعلم المسلمون من هذه الآية الكريمة أن صفتى الاختيال والتفاخر يتبعهما صفتا البخل وأمر الناس به، ومَنْ كان كذلك فهو لايحسن إلى أحد، وبالتالى فهو لايسهم في دفع الحاجة عن محتاج ولا يسهم في بناء الجتمع المسلم، ومَنْ كان كذلك كرهه الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً. الذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَالَّمُونَ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً. الذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَالَّمُونَ الله تعالى على على على الله كان جديرا بكتمان ما عرفه الله من حق وما آتاه من نعمة، وكان أهلا لما أعده الله له من عذاب مهين، فويكثمون مَا آتاهُمُ اللهُ من فَضْله وأَعْتَدَنَا للكَافِرينَ عَذَابًا مُهيناً ﴾
- ٢ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُنفقُونَ آمُوالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيُومِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٠) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣٠) إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ما يلى:
- أ أن الرياء والرغبة في الحصول على رضا الناس من أسوأ صفات الإنسان، ومن أسباب إحباط عمله وعدم قبول الله تعالى له، وأن هؤلاء المراثين يؤثرون رضا الناس على رضا الله تعالى، وبذلك يفقدون الإيمان بالله واليوم الآخر، ويحالفون الشيطان ويكونون قرناء له، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فهؤلاء أعداء أنفسهم عا أورطوها في معصية الله وأعداء المجتمع باتباعهم للشيطان الذي يأمر بالفحشاء ويخوف من الفقي.
- ب ... وأن هؤلاء المرائين كان خيرا لهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر فربحوا الدنيا والآخرة، ولم يخسروا مالهم الذي انفقوه رياء وسمعة، وكانوا يستطيعون أن يربحوه عند الله وعند الناس لو انفقوه فيما أمر الله به.
- ج وأن كل مال في يد الإنسان من أى وجه حصل عليه، فهو رزق ساقه الله إليه وهيأه له لينتفع به في دنياه وآخرته فإذا امتنع عن إنفاقه في الإحسان إلى الناس وفي كل ما أمر الله به أو ندب إليه، فقد غفل عن الحق وذهل عن الحقيقة، وخسر ماله في غير طائل على الرغم من أنه أنفقه!!!
- فمن أنفق في وجوه الخير فقد أنفق من مال الله على عباد الله، ومن أمسك أو أنفق لمراءاة الناس فإن الله تعالى كان به عليما، وأنه سبحانه محاسبه ومجازيه على الخير والإحسان خيرا وإحسانا وعلى الشر والإمساك والرياء بما يستحق من عقاب.

٣ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
 هَوُلاءِ شَهِيدًا (1) يَوْمَنِذ يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتَمُونَ
 اللّه حَديثًا ﴾ ما يلى:

أن كل عمل ابن آدم من خير أو شريحصيه الله تبارك وتعالى عليه ويحاسبه به،
 وقد أرسل سبحانه الرسل ليشهدوا على الناس فيما أطاعوا به الله تبارك وتعالى أو
 عصوه، وأنه سبحانه ختم رسله والشاهدين على خلقه بمحمد علية.

ب - وأن الكافرين والعصاة يكونون يوم القيامة في ندم عظيم. حتى يتمنى أحدهم لو أن الله تعالى سوًى بهم الأرض ولم يبعثهم، لكان خيرا لهم مما يلاقون من جزاء على كفرهم ومعاصيهم، أوتمنوا لو انفسحت لهم الأرض فساخوا فيها ولم يحاسبوا هذا الحساب على ما كتموا في الدنيا من إيمان وحق وطاعة لكان ذلك خيرا لهم مما هم فيه.

 وفى هذا الندم وتلك الحسرة درس لكل من تحدثه نفسه بالمعصية، أو ترضى له الكفر، أو تزين له كتمان الحديث الذي أودعه الله إياه من وجوب الإيمان واتباع الحق، فيتوهمون أنهم يكتمون هذا والله مطلع عليه عالم به وبكل غيب.

#### المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة

١ - يتعلم الدعاة إلى الله من قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَعَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً (٣) اللّذِينَ يَنْخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبَحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ الله مِن فَضْله وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا يَبْخُلُونَ وَيَالُدِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ
 ١٤ وَالذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ
 لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ ما يلى:

1 - أن كل أعمال الإنسان، وفي مقدمتها عبادة الله تعالى، يجب أن تؤدى بغاية الإخلاص لله في أدائها، بحيث لايشوبها قصد شيء آخر، حتى لو كان نفعا دنيويا، فقد قال بعض العلماء: إن مَنْ تطهر للإبراء أو صام حماية لمعدته ونوى مع ذلك التقرب إلى الله بتلك الطهارة أو هذا الصيام لم يقبل منه، لانه مزج مع نية التقرب إلى الله تعالى نية أخرى.

فقد روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: • قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه .

وروى الدارقطني بسنده عن الضحاك بن قيس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْة: وإن الله تبارك وتعالى يقول: «أنا خير شريك، فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكه، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى، فإن الله تعالى لايقبل إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذا لله والرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء» إن على الدعاة إلى الله أن يؤكدوا ذلك للناس.

ب - وأن الشرك بالله تعالى بكل أنواعه إلى الله؛ سواء أكان الشرك الأعظم وهو اعتقاد أن لله شريكا في الألوهية، أم كان اعتقاد شريك لله في الفعل كالقدرية مجوس هذه الامة، أم كان رياء بمعنى أن يعمل عملا لغير وجه الله وهو الشرك الخفى المبطل للأعمال - كما أوضحنا آنفا - كل هذه الأنواع من الشرك واخلة في نهيه سبحانه عن الشرك ﴿ وَلا تُشُركُوا بِهِ شَيْنًا ﴾، فقد روى ابن ماجة بسنده عن أبى سعيد بن أبى فضالة الانصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لاريب فيه، نادى مناد، من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشركة .

وروى ابن ماجة بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله عنه تداكر المسيخ الدجال، فقال: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندى من المسيخ الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله، فقال: الشرك الخفى، أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل ».

وروى ابن ماجة بسنده عن شداد بن اوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿إِنَّ اَخُوفُ مَا اَتَخُوفُ على امتى الإشراك بالله، امّا إنى لست اقول: يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن اعمالا لغير الله وشهوة خفية ﴾.

ج - وأن برَّ الوالدين والإحسان إليهما هو مفتاح كل خير وباب كل نجاح، وطريق رضا الله تبارك وتعالى، فقد روى الطبراني في الكبير بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما .

وهذه المعانى وتلك الاحاديث النبوية الشريفة ( ` ) زادٌ أى زاد للدعاة إلى الله يقاومون به آفات العصر التى شاع فيها عقوق الوالدين، فشاع الفساد وقلَّت البركة وتقطعت العلاقات الاجتماعية وتفككت أواصر الاسرة.

د - وأن دين الإسلام هو دين البر والإحسان إلى الناس كافة ذوى القربى واليتامى والمساكين والجيران والزملاء في حرفة وأبناء السبيل، ومن هم في ملك اليمين (الرقيق).

ومن أجمع الأحاديث النبوية في مجال البر والإحسان ما رواه مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وفي رواية عن أنس رضى الله عنه زاد: ووما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن، ومازال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها أعتقوا، ومازال يوصيني بالمواك حتى ظننت أنه يحفى فمى، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنه يحفى فمى، وما زال يوصيني بقيام الليل

• واوضح ما يكون الإحسان عندما يوجبه الله إلى الجار حتى لو كان غير مسلم .(٢)

(١) جاء في الإحسان إلى الوالدين وبرهما مما أذكر به الدعاة إلى الله:

أ - الآية ٨٣ من سورة البقرة.
 ب - الآية: ٣٦ من سورة النساء.

هـ - الآيتان: ٣٢:١٤ من سورة مريم. و - الآية: ١٥ من سورة الاحقاف.

وجاء في السنة في البخارى: في كتاب الأدب وفي مسلم: في كتاب البر والصلة والآداب وفي ابن ماجة: أبواب الأدب - وغيرها كثير.

(٢) أذكر الدعاة إلى الله في هذا المجال بما جاء في صحيح مسلم: باب الوصية بالجار والإحسان إليه، وفي كثير من
 كتب السنة المطهرة.

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيُهُ: • لايدخل الجنة من لايامن جاره بواثقه ، وفي رواية: • الا وإن الجوار أربعون دارا .

وروى مسلم بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: (والذي نفسى بيده لايؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه).

وروى مسلم بسنده عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ﴿ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره . . . ﴾ الحديث .

- هـ وان على الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس والآفاق أن يردوا بهذه النصوص الإسلامية من الكتاب والسنة على أولئك الذين يفترون على الإسلام ويزعمون أن في الإسلام قسوة ووحشية في مجال تطبيق الحدود من قطع وقَتْل وجلد، يزعمون هذا ويتجاهلون بر الإسلام بالناس جميعا حتى لو كانوا غير مسلمه الله
- وأن هؤلاء المفترين على الإسلام الكذب يتناسون أنهم ينتمون إلى أولئك الذين أطلقوا الاسلحة الذرية والهيدروجينية على الناس في «هيروشيما وناجازاكي» ورموا القنابل العنقودية على لبنان، وكسروا عظام الفلسطينيين ودفنوهم أحياء، ولهم في كل آونة من يعتالونه بخسة ونذالة، نسوا أنهم ينتمون إلى اليهود شرخلق الله وأكثرهم حقدا على جميع خلق الله، وإلى الغرب الأوروبي والامريكي ينتمي كل هؤلاء الحاقدين على الإسلام والمسلمين.
- إن الدعاة إلى الله يجب عليهم قبل غيرهم أن يردوا المفتريات الموجهة ضد الإسلام، وأن
   يكشفوا للناس من الذين يُصلون البشرية كلها في كل حقبة من الزمان ويلات حرب
   يبيعون فيها الأسلحة ويتخلصون ممن ينافسهم في القوة وفي الاقتصاد!!!
- و وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الله تعالى يكره في عباده الاختيال والتفاخر، ومن اتصف بهما من الناس كان بخيلا وآمرا للناس بالبخل، جاحدا نعمة الله عليه وكاتما للحق، مرائيا مرافقا للشيطان، غبيا حين لايؤمن بالله ولا ينفق مما رزقه الله.
- بستطيع الدعاة إلى الله أن يوضحوا ذلك للناس وأن يحذروهم من أن يكونوا كأولئك،
   حتى لايجدوا أنفسهم أمام عذاب مهين أعده الله تعالى لهم.

٢ - ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لُوْ آمَنُوا بِاللّهِ وَالْيَوْمِ
 الآخرِ وَأَنفَقُوا مِمًّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهُ وَإِن تَكُ
 حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْت من لَدُنهُ أَجْراً عَظِيمًا ﴾ ما يلى:

أ – أن العقل والمنطق وحسن الإدراك للامور يقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، أى أن هؤلاء الذين تتحدث عنهم هاتان الآيتان صدَّقوا بواجب الوجود سبحانه وتعالى، وصدُّقوا بما جاء به خاتم الانبياء والمرسلين محمد عَلَّ ، وأنهم انفقوا في سبيل الحق والواجب مما رزقهم الله، فهذا الإيمان وذلك الإنفاق من علامات التوفيق في الدنيا والآخرة، ومن آمن بالله واليوم الآخر وأنفق مما رزقه الله فإن الله تعالى يجزيه على ذلك خير الجزاء وأوفاه ويضاعف له الاجر مع المغفرة لذنوبه والإنعام عليه بدخول الجنة، روى مسلم بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَى وثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه، إيمان بالله، وحب الله، وأن يلقى في النار فيحرق، أحب إليه من أن يرجع في الكفر».

فالذي يريد أن يحرم نفسه على النار فليؤمن بالله، وليحب الله.

وروى البخارى ومسلم بسنديهما عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي الله قال: ولا حُسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهر يقضى بها ويعلمها .

فمن أراد لنفسه خير الدنيا والآخرة فلينفق مما رزقه الله.

ب - ويتعلم الدعاة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ويُوْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْراً عَظِيمًا ﴾ أن رحمة الله تتسع لكل ذنب إلا الشرك بالله، وعليهم أن يبعثوا في نفوس الناس الثقة في رحمة الله تعالى وفي كرمه مع عباده ومن عاش على الثقة في رحمة الله تعالى تجنب ما يغضبه سبحانه وأقبل على ما يرضيه، فضاعف الله تعالى له الأجر.

روى مسلم بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: وإن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى فيها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.

<u>وروي مسلم بسنده عن ابي سعيـد الخدري رضي الله عنه ان ناسا في زمن رسول الله</u>

وقيه: حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذى نفسى بيده ما منكم من أحد باشد مناشدة وفيه: حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذى نفسى بيده ما منكم من أحد باشد مناشدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار؛ يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار فاخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا» وكان أبو سعيد الخدرى يقول: إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم: وإن الله لايظلم مثقال ذرة وإذ تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما . . . . ، الحديث .

وهذا الحديث النبوى الشريف من الاحاديث المبشرة التي ينبغي للدعاة إلى الله أن يولوه وأمثاله من الاحاديث النبوية أهمية خاصة لتحبيب الناس في الإيمان بالله واليوم الآخر.

وقد ذكرنا - في بداية السورة - أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه لشمس.

وروى مسلم بسنده عن أبى ذر – رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: يقول الله تعالى: من عمل حسنة فجزاؤه مثلها أو أغْفِر، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغْفِر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة، ثم لقينى لا يشرك بى شيئا جعلت له مثلها مغفرة...» الحديث.

هذا ما ينبغي أن يركز عليه الدعاة إلى الله في دعوتهم.

٣ - ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجَنْنًا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شُهِيدًا (١٤) يَوْمَعْذَ يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَكُ تُسُونَ بِهُمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدَيثًا ﴾ ما يلى:

أ - أن أعمال الإنسان في الدنيا على وفق منهج الله تعالى، كما بلّغه خاتم رسله عَلَيْهُ،
 محصاة عليه ومحاسب عليه، والرسل عَلِيه هم الشهداء على ذلك، والرسول الخاتم
 عَلِيه شاهد على كل من كفر بالله، ولم يستجب لما دعاه إليه، والكفار الذين راوا

(١) انظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم ١/٩٣ ط الحلبي دون تاريخ.

الرسول ﷺ وعاينوا معجزاته أشد عذابا بمن جاءوا بعده فكفروا بما جاء به.

والآية الكريمة توبخ - عن طريق أسلوب الاستفهام - كلُّ من بلغت به الغفلة حَدُّ الكفر عاجاء به خاتم الانبياء على .

وقد قلنا آنفا: إن رسول الله عُلَيْ عندما استمع إلى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه لهذه
 السورة فرصل بقراءته إلى قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
 هَزُلاء شَهِيدًا ﴾ ، قال له: حسبك أو أمسك، وذرفت عيناه » .

وإنما كان بكاؤه عَلَيْهُ لعظيم ما يتضمه موقف شهادته على الكفار والعصاة في هذا الموقف الشديد وذاك الهول الكبير.

وهذا درس لكل من كفر بالله وعصى رسوله عَلَيْهُ

ب - ودرس آخر في الآية الكريمة يجب أن يهتم به الدعاة إلى الله وهو أن الذين كفروا وعصوا الرسول على عندما يرون ما في يوم القيامة من حساب وعقاب يودون عنده لو تنطبق عليهم الارض، ولم يكونوا كتموا أمر محمد على ولا كفروا به، ولا نافقه الله

- ومن معانى الآية الكريمة كما قال بذلك المفسرون -: أن المشركين عندما يرون حساب يوم القيامة، وأن الله تعالى يغفر لاهل الإسلام ولا يغفر شركا، يقول بعضهم لبعض: تعالوا نجحد، فيقولون: ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر الله لهم، فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، فهناك يودون أنهم كانوا ترابا ولم يكتموا الله حديثا ﴿ يَوْمُئِذْ يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حديثا ﴾ .
- ولا تعارض بين هذا وبين قولهم في آية أخرى: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٢٣]. لأن مواطن يوم القيامة كثيرة، ففي بعض هذه المواطن لايتكلمون فيه، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَخَشَعَتِ الأَصُواتُ لِلرّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨]. وفي بعض مواطن يوم القيامة يتكلمون، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ الّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمُلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السّلَمَ مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوء ﴾ [النحل: ٢٨]، فهم يكذبون في موطن كقولهم: ﴿ هَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ وهم يعترفون على أنفسهم بالكفر، ويسالون الرجعة موطن كقولهم: ﴿ هَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ وهم يعترفون على أنفسهم بالكفر، ويسالون الرجعة

إِلَى الدنيا كَفُولُهُم: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنًا ﴾ [الانعام: ٢٧].

ومن هذه المواطن أن يختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم.

 هذا ما يجب أن يذكّر به الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس وفي الآفاق، وأن يربّوا الناس على قيمه ومبادئه واخلاقه.

إِن الدعاة إِلَى الله مطالبون بأن يساعدوا الناس على أن يهتدوا ويسعوا في الطربق القويم الذي اختاره الله لعباده، طربق الله تعالى أو صراطه تاركين كل طربق سواه ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِراطِهِ مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفُرُقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُرنَ ﴾ صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفُرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُرنَ ﴾

[الأنعام: ١٥٣].

# ٧ - الآية الكريمة الثالثة والأربعون

### في تحريم الخمر مرحليا وفي إباحة التيمم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسَلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مِّنَ الْعَائِط أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءُ فَنَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُولًا عَفُورًا ﴾

اشتملت هذه الآية الكريمة على تحريم الخمر عند الصلاة، وعلى وجوب التطهر من الحدثين الاكبر والاصغر بالماء، إلا حين يحال بين المتطهر والماء فعندئذ يباح التيمم، وعلى كيفية التيمم.

والخطاب في الآية للمؤمنين ينهاهم ويامرهم، ويخبرهم بعفو الله ومغفرته وتيسيره لهم. تفصيل القول في شرح هذه الآية الكريمة وتفسيرها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ﴾.

- النهى فى الآية الكريمة عن الدخول فى الصلاة إذا كانت فى المصلى آثار شربه للخمر،
   كذهوله عما يقول، وتلك مرحلة من مراحل تحريم الخمر.
  - والنهى عن الخمر كان على مراحل ثلاث:

الأولى: في قوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِماً... ﴾ [البقرة: ٢١٩] ففي شربها الإثم، وفي التجارة فيها منافع التجارة.

والثانية: في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَٱنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُرُلُونَ ﴾ وفيها حرمت الخمر أى شربها عُند الصلاة فقط، وشرط على من شرب الخمر وأراد الصلاة أن يكون قد أفاق من الخمر بحيث يعرف ماذا يقول وهو يصلى.

والثالثة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالنِّسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَبِهُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ وفيها حرّمت الخمر تحريماً باتًا، وعللت التحريم بان الخمر من عمل

# الشيطان في تكملة الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿ إِنْمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَن ذكر الله وَعَن الصَّلاة فَهَلْ أَنتُم مُنْتَهُونَ ﴾

[المائدة: ٩١،٩٠].

- وهذا التحريم المتدرج للخمر حقيقة واقعة، فقد روى أبو داود بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة: ﴿ يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ... ﴾ الآية، فدُعي عمرُ فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَلْتُمْ سُكَارَىٰ... ﴾ الآية، فكان منادى رسول الله عَلَيُّ إذا أقيمت الصلاة ينادى: ألا لايقربن الصلاة سكران، فدُعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية: ﴿ ... فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ قال عمر: انتهينا.
- وفى سبب نزول هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُرُبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ... ﴾ روى الترمذى بسنده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الحمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدمونى فقرأت: «قل ياأيها الكافرون \* لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ... ﴾ قال الترمذى: هذا حديث حسن.

﴿ لا تَقْرَبُوا ﴾ الخطاب لجماعة الامة الصاحين، أما السكران فليس بمخاطب بذلك لعدم التمييز لذهاب عقله، والمعنى: لا تصلوا وأنتم سكارى.

• و الصُّلاة ﴾ هي العبادة المعروفة - وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: مواضع الصلاة أي المساجد ونحوها.

وقال بعض العلماء: هي الصلاة والمواضع جميعا.

﴿ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ أي لاتقربوا الصلاة حالة كونكم سكاري حتى تتيقنوا من علمكم بما تقولون في الصلاة .

﴿ وَلا جُنْبًا ﴾ أي لاتصلوا وقد أجنبتم، أي تباعدتم عن الطهارة البدنية بمجامعة النساء، أو بإنزال المني.

- ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ استثناء من أن يقرب من الصلاة وهو جنب، والمعنى: إن كان مسافرا جاز له أن يتيمم ويقرب الصلاة إذا لم يجد الماء.
- ومن احكام الجُنُب انه لايدخل المسجد ولا يمس المصحف قبل ان يغتسل، اما قراءته
   القرآن من غير أن يمس المصحف فبعض العلماء يجوزها، وبعضهم يمنعها.
- ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ فَيَهُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾
- هذه هي الآية التي شرع بها التيمم، وهو تخفيف من الله على عباده الذين فقدوا الطهارة
   البدنية ولم يجدوا ماءً أو لم يستطيعوا استعماله ليغتسلوا.

وقد نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح فرخص له في أن يتيمم، ثم صارت الآية عامة في الناس.

- ويباح التيمم لأصناف من الناس هم:
- المرضى الذين لايستطيعون استعمال الماء لما يصيبهم من استعماله من ضرر أو خوف ضرر.
  - <u> والمسافرون عند عدم وجود الماء.</u>
- وكل من لايجد الماء وهو غير مريض ولا مسافر فإنه يتيمم إذا خاف فوت الوقت ويصلي، ولايعيد الصلاة حين يجد الماء.
  - والاسباب الموجبة للتطهر بالماء غسلاً هي:
  - <u>- زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو نحوه .</u>
    - <u>- وإنزال المني من جماع أو احتلام.</u>
  - والتقاء ختاني الرجل والمرأة وإن لم يحدث إنزال.
    - والدخول في الإسلام.
  - وقُبلة المرأة أو مُسّها بلذة عند كثير من العلماء.
- وهذا التشريع الخاص بالتيمم مما خصت به أمة المسلمين توسعة عليها، فقد روى أحمد ومسلم والنسائي باسانيدهم عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ( فُضُّلنا

على الناس بثلاث:

#### - جُعلتُ صفوفنا كصفوف الملائكة،

وجعلت تربتها طهورا لنا إذا لم نجد الماء،

- وأعطيتُ هذه الآية من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي ،
- والمعنى الشرعى للتيمم هو مسح الوجه والبدين بالتراب. ويكون التيمم من الصعيد
   الطيب من الأرض ومما يشبه ذلك من رمل وحجر ومعدن وشجر وجدار وكل ما هو من
   جنس الأرض.
  - . والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث.
- وكيفية التيمم هي: ضربة على الصعيد، ثم مسح الوجه بها، وضربة ثانية ثم مسح
   البدين إلى المرفقين أو إلى الرسغين.

فإن تيمم بضربة واحدة للوجه ولليدين، فإن بعض العلماء يرون أنها تجزئه، وبعضهم يقول: لابد من ضربتين.

﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ﴾ أى لم يزل كائنا يقبل العفو - وهو السهل - ويغفر الذنب، أى يستره فلا يعاقب عليه، أى أنه سبحانه ييسر لعباده أمورهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم.

#### المواقف التربوية العامة في هذه الآية الكريمة:

أن الصلاة رأس العبادات، وأن المؤمن لايؤديها إلا وهو كامل الوعى مدرك لما يقول
 في صلاته من قراءة أو دعوات، وأن تناول أي مسكر أو نحوه مما يذهب العقل أو
 يصيبه بالخلط، عندئذ لا يجوز له أن يقرب الصلاة أو أن يؤديها.

ب - وأن الصلاة - وهى رأس العبادات كما قلنا - لا تجوز لمن كان غير متطهر من الجنابة، ومن كل ما يخرج الإنسان عن حالة الطهارة البدنية كالحدثين الأكبر - وهو الجنابة - والاصغر - وهو ما ينقض الوضوء - ومعنى ذلك ألا يقف الإنسان بين يدى ربه إلا طاهرا متطهرا.

وأن المكث في المسجد للاعتكاف أو لدراسة العلم لايجوز للجنب، وإن كان يجوز له المرور فيه لعذر. ج - وأن الله تعالى رحيم بعباده لايشرع لهم ما يشق عليهم، ولا يكلفهم إلا ما في وسعهم، ويتيح لهم من الرخص ما يخفف بها عنهم كقصر الصلاة في السفر والحرب وكالقطر في رمضان للمريض والمسافر، وكالتيمم لمن أراد أن يعبد الله بصلاة أو بقاء في المسجد و مُس مصحف، وكان جنبا أو مسافرا أو لا يستطيع استعمال الماء لسبب من الاسباب.

كل ذلك ترجمة عملية لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ﴾ .

د - وإن الخمر قد حرمت مطلقا، حرم شربها والانجار فيها وحملها وحفظها ولو كانت وديعة أو أمانة من أحد الناس غير المسلمين، لما فيها من ضرر يلحق الفرد والمجتمع، ولما يسبب تعاطيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين الذين يتعاطونها، ولما تسببه لشاربها من ذهاب عقله وذهاب كرامته ووقاره، ولأن الله تعالى لا يحرم على عباده إلا ما يضرهم تعاطيه أو التعامل معه.

وتلك كانت المرحلة الاخيرة في تحريم الخمر.

### المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآية الكريمة.

١ - يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ
 آمَنُوا لا تَقْرُبُوا الصّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ ما يلى:

أ - أن عليهم أن يوضحوا للناس أضرار الخمر، وفاحش آثارها، وأن يبينوا لهم لماذا كانت الخمر أم الكبائر، وعليهم أن يبينوا للناس لماذا يتعلق شاربوها بها وينفقون من أجلها الأموال الطائلة، وأنها تذهب عقل الإنسان وكرامته.

وأن انتشار شربها كان من علامات الجاهلية، ولذلك حرمها الإسلام بتدرج على النحو الذي بيناه آنفا.

وعليهم أن يربطوا لهم بين شرب الخمر والزنا وارتكاب كثير من الفواحش لان الذي يرد الإنسان عن الفاحشة هو عقله وهذا العقل قد ضاع بسبب الخمر.

ب - وأن تحريم الخمر مطلقا حماية للمجتمع من تبديد أمواله، ومحافظة للناس على عقولهم، ولذلك حرم الله الخمر في كل دين من عنده، أما دعاوى بعض الذين يقولون بأن القليل منها مباح فهي كذب وافتراء على الله، إذ كيف يبيح الله

تعالى لعباده ما يضرهم في انفسهم وأموالهم ونظامهم الاسرى والاجتماعي؟.

وان القائلين بإباحتها أو إباحة القليل منها لايملكون على ذلك دليلا أدنى دليل لا من الكتب التي بأيديهم، ولا من العرف، ولا من العقل والمنطق.

جـ - وعليهم أن يوضحوا للناس أن المسلم مطالب من قبّل الله تعالى بأن يحافظ على عقله وماله ونفسه، وأمن أسرته واستقرار المجتمع الذّي يعيش فيه.

والعقل والصحة البدنية والنفسية والمال كل تلك نعم أنعم الله بها على عباده، وليس لاحد منهم أن يبدد هذه النعم وإلا عُدُّ كافرا لتلك النعم العظيمة.

فالعقل من أشرف ما منح الله تعالى الإنسان من نعم فهو الذى يعقله أى يحبسه عن الهوى والشهوات وعن كل ما يضر الإنسان، والصحة بنوعبها هى التى تمكن الإنسان من السعى فى الأرض للحصول على الرزق وأسباب العيش، والمال هو عصب الحياة فيه يؤمن الإنسان معظم احتياجاته، وأما الاسرة والمجتمع فمطلب أساسى لكى تمضى الحياة الإنسانية كريمة لائقة بالإنسان.

وكل ذلك يبدده شرب الخمر ويقضى عليه.

د - وعلى الدعاة أن يوضحوا للناس أن سرعة استجابتهم لأمر الله تعالى ونهيه هى الصفة التى يجب أن تتوفر فى المسلم، إذ هى العلامة على الإيمان والإسلام والعدل والإحسان، ولن يتم لمسلم إيمانه وإسلامه إلا بسرعة استجابته لكل ما جاء فى شرع الله ومنهجه والاستجابة له دون مماطلة أو تسويف.

٢ - ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ ... وَلا جُنبًا إلاً عَابِرِي سَبِيلِ حَتَىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مِن الْغَائط أَوْ لا مَسْتُمُ النَسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ﴾ ما يلى:

1 - أن من رحمة الله تعالى بالمسلمين أن كان التشريع الإسلامي دائما في صالح دنياهم
 وأخراهم، وكان دائما من أجل التخفيف عنهم.

ويستطيع الدعاة إلى الله أن يضربوا على ذلك الأمثال وهي كثيرة، وجميع الرخص في العبادات والمعاملات داخلة في هذا التخفيف.

وفى حديث فرض الصلاة على الامة الإسلامية فى ليلة الإسراء والمعراج رمز لهذا التخفيف، وفى التيمم والمسح على الخفين والجوربين أمثلة لذلك، وفى قاعدة (الضرورات تبيع المحظورات) منفذ إلى عدم التضييق على المسلمين فى أمور دنياهم.

• ومعنى ذلك أن يطالب الدعاة إلى الله الناس بأمرين هامين:

الأول: الاعتقاد الجازم بأن هذا الدين من عند الله، وأنه أكمل دينه وأتمه وأرضاه لله تعالى ليكون منهجا لكل الناس في كل زمان ومكان.

والآخر: مقابلة هذه النعم من الرخص بشكر الله على ما أنعم، وعدم إساءة استعمال الرخص، حتى لا تخرج عن هدفها، وتتحول إلى تساهل وتسيب.

ب - وأن عبادة الصلاة تتميز على سائر العبادات بأنها أكثرها تكرارا في اليوم والليلة،
 وأنها أكثرها اشتمالا على الدعاء لله والتضرع إليه، وأن الله تعالى يثيب عليها
 أول ما يثيب أو يعاقب عليها أول ما يعاقب، فمن صلحت صلاته صلح معظم
 عمله، ومن فسدت صلاته فسد معظم عمله.

ومن أجل أهمية الصلاة بين العبادات كانت كتابا موقوتا، وكانت واجبة الأداء في كل ظرف، وأنها لاتسقط إلا عن غير مكلف لجنون أو صغر سِنَ أو نحو ذلك من حيض ونفاس وفيما يتصل بالمرأة.

وأن العجز عن أدائها بأركانها لايسقطها وإنما تؤدى قعوداً واضطجاعا وإيماءً وفي الحرب والخوف، وكل ذلك يؤكد أنها عمود الدين وعماده، وأنها الفارق بين مسلم وكافر، وأن تاركها عمدا وجحداً يقتل.

ج - وأن المصلى يجب أن يصلى كما كان رسول الله على يصلى، الأناة والاطمئنان في الركوع والقيام والسجود والقعود، والتدبر في القراءة والوعي بكل شيء فيها.

وليس للمصلي من ثواب على صلاته إلا بقدر ما وعي منها وما تدبر في قراءتها.

تلك مهمة الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس والآفاق، وهي مهمة جليلة لأن الصلاة - كما قلنا - إذا صحت صع معظم العمل وإذا فسدت فسد معظمه كذلك.

### ٨ - الآيات الكريمة من الآية الرابعة والأربعين

### إلى الآية السابعة والخمسين

# تنبيه المسلمين إلى أعدائهم ووصف هؤلاء الأعداء

# وتحديد صفاتهم وأعمالهم

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّلالَةَ وَيُريدُونَ أَنْ تَصَلُوا السَّبِيلَ (1) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَّمِ عَن مُّواَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعَ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنتَهِمْ وَطَعْنًا فِي الدّين ولَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بكُفُرهمْ فَلا يُؤْمُنُونَ إِلاّ قَلِيلاً (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لَمَا مَعَكُم مَن قَبْل أَن نُطْمس وُجُوهَا فَيَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبْت وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولاً 🖭 إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظيمًا ﴿٤٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتيلاً (13) انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُؤْمَنُونَ بِالْحِبْتَ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاء أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ وَا أَوْلَكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مَنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقيرًا ﴿ ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْله فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحكْمَةَ وَٱتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا ١٤٥ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتنا سَوْفَ نُصليهمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (37) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُري من تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظلاًّ ظَليلاً ﴾ .

اشتلمت هذه الآيات الكريمة على وصف لبعض أهل الكتاب بانهم يشترون انضلالة

ويرغبون في إضلال المسلمين، وعلى توضيح أنهم أعداء للمؤمنين وهم اليهود على وجه الخصوص، وهذا يتضمن تحذيرا للمسلمين من اليهود الذين عرفت عنهم صفاتهم في كل زمان ومكان لاتفارقهم، وهم يكيدون للمسلمين ويعادونهم لسبب ولغير سبب.

وفى الآيات خطاب لاهل الكتاب ودعوتهم إلى الإيمان بما جاء به الرسول الخاتم ﷺ قبل أن يحل بهم العذاب وإعلان صريح بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به.

ثم تغيض الآيات في وصف اليهود بالافتراء على الله وعلى الحق، ووصفهم بالغرور والكذب على الله تعالى، وتعجب من إيمانهم بالجبت والطاغوت، وادعاؤهم - كذبا -بانهم اهدى سبيلا من المؤمنين!!!

وفيها إخبار عن أن لليهود عند الله - بما فعلوا ... اللعنة التي تحيق بهم، ولا يجدون لهم من دون الله ناصرا، ثم تصفهم الآيات بالبخل وبالحسد.

وفي الآيات حديث عن سوء مصير الكافرين، وحسن مآل المؤمنين في مقابلة تدعو إلى الإيمان وتؤدي إلى الندم على الكفر.

وقد جاء ما اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة في أساليب عديدة من: استفهام تعجبي وأخبار مؤكدة حينا وتقريرية عارية من أدوات التأكيد حينا، وأساليب شرط، ونداء على الذين أوتوا الكتاب ليؤمنوا، وأكثر من صيغة أمر، وعلى مقابلة بين مصير الكافرين ومآل المؤمنين، وسوف نوضع ذلك فيما يلى والله المستعان:

تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة:

- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَصَلُوا السَّبِيلَ (13) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىْ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىْ بِاللَّهُ نَصِيرًا ﴾ .

﴿ أَلَمْ تُوكَ استفهام تعجبي بمعنى: الم تعلم خبر هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود؟!

﴿ نَصِيبًا مَنَ الْكَتَابِ ﴾ أي جانبا منه.

ولم يقل: أوتوا علم الكتاب، لأنهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام ونبوة عيسى عليه السلام، لكنهم أنكروا نبوة محمد ﷺ، فأما الذين اسلموا منهم كعبد الله بن سلام رضى الله عنه وعرفوا نبوة موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فقد وصفهم الله تعالى بأن معهم علم الكتاب، فقال تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: 27].

﴿ يَشْتَرُونَ الصَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴾

هذه الآية تضمنت وصفين لليهود:

أحدهما: الضلال، فهم يشترون الضلال بالهدى، أو يؤثرون تكذيب الرسول عَلَيْهُ، لياخذ على ذلك الرَّشا، وتحصل لهم الرياسة زورًا وبهتانا.

والآخر: الإضلال للغير، وهو إضلالهم المؤمنين بالتلبيس عليهم ليخرجوهم من الإيمان إلى الكفر، فذلك كان شانهم مع المسلمين في زمن النبي عَلَيْكُ، وسيظل ذلك شانهم مع كل المؤمنين في العصور المتعددة.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلُمُ بِأَعْدَائِكُمْ ﴾ أى أنه سبحانه يعلم حقيقة ما يكنه اليهود للمؤمنين من حقد وغل وحسد وعداوة وبغضاء.

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ أي أن الله تعالى يوالى المؤمنين وينصرهم، ومن كان الله وليه وناصره فلن تضره عداوة الأعداء ولو كانوا من اليهود الأشرار.

\_ ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ﴾ الآية

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَّمَ عَن مَّوَاضِعه ﴾

هذا معناه أنهم ضالون مضللون يمارسون تحريف الكلم عن مواضعه ليحققوا الضلال والإضلال، وتحريف الكلم عن مواضعه أخذ عندهم صورا، منها:

- أنهم يبدلون اللفظ بلفظ آخر، أو يلقون الشبهات الباطلة والتاويلات الفاسدة بصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل.

أو أنهم يحرفون كلام محمد عَن عندما يجيبهم عن سؤال، فيخرجون من عنده يزعمون أنه أجابهم بغير ما كان أجابهم به، أى يحرفون كلامه إساءة إليه وتضليلا عن الحق فيما أجابهم به.

- وأن اليهود يغالطون ويضللون، فإذا أمرهم النبي عَنَيْ بشيء قالوا في الظاهر: سمعنا، وقالوا في الظاهر: سمعنا، وقالوا في انفسهم: وعصينا.
- وتهجمهم على النبي عَلَيْ وشتمهم إياه في انفسهم بقولهم له: ﴿ اَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ اي يقولون له: اسمع، ويقولون في انفسهم: لا سمعت، دعاءً عليه.
- وسخريتهم منه على بقولهم: ﴿ رَاعِنًا ﴾ وهي كلمة تقال عندهم على وجه الاستهزاء، أو بمعنى راعينا أي كنت راعى غنم، أو بمعنى: أنصت إلينا، وهذا مما لا يخاطب به الانبياء عليهم السلام.
- كل ذلك يفعلونه ﴿ لَيًّا ﴾ أي يلوون به السنتهم، ناطقين بكلمات ظاهرها لاباس به وباطنها الهزء والسخرية والدعاء على النبي عَلَيْهُ
  - ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمُ ﴾

ومعنى هذا التعبير القرآني: لو قالوا بدل قولهم: سمعنا وعصينا؛ سمعنا واطعنا لعلمهم بصدق نبوتك وصدقك.

ولو قالوا بدل قولهم: اسمع غير مسمع؛ اسمع.

وبدل قولهم: راعنا قولهم: انظرنا، اي اسمع منا ما نقول وانظرنا حتى نفهم عنك، لكان ذلك القول خيرا لهم عند الله واعدل واصوب، لكنهم نم يفعلوا!!!

- - ﴿ وَلَكِن لِّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم ﴾ أي: لمّا لم يفعلوا ما كان خيرًا لهم وأعدل بل كفروا وكذبوا
   واستهزأوا بالنبي ﷺ؛ لما لم يفعلوا ذلك لعنهم الله لهذا السبب.
- ﴿ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي لا يؤمن منهم بهذا الحق إِلا قليل منهم، كعبد الله بن سلام وأصحابه رضى الله عنهم.
- أو أن المعنى: فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلاً، وذلك أنهم كانوا يؤمنون بالتوراة وبموسى، ويكفرون بسائر الانبياء.
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزُلْنَا مُصَدَقًا لَمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبْت وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ﴾ .
- على الرغم من صفاتهم التي ذكرها الله تعالى وهي صفات سوء فإنه سبحانه وتعالى

دعاهم إلى الإيمان ﴿ آمِنُوا ﴾ وقرن تلك الدعوة بالوعيد على الترك. فالخطاب في هذه الآية للذين أوتوا الكتاب فعلموا منه صدق محمد على الكفريه، مع أن ما جاء به محمد على الكفريه، مع أن ما جاء به محمد على الكفريه، مع أن ما جاء به محمد على الكفرية، مع أن ما جاء به محمد على الكفرية، مع أن ما جاء به محمد على الكفرية المعهم من التوراة.

﴿ مَن قَبْلِ أَن تُطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ اى آمنوا من قبل أن يجيء وقت نطمس فيه وجوهكم – وهو وقت ما بعد الموت في الآخرة – وقد أخر الله تعالى هنا الطمس لان بعضهم أمن، كعبد الله بن سلام واصحابه رضى الله عنهم.

والطمس: هو المسّغ بردّ وجوههم إلى اقفيتهم على وجه الحقيقة، أو يكون انطمس مجازيًا بمعنى ردّهم عن الهدى، وبقائهم على الضلال.

﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبِ ﴾ أى نمسخهم قردة كما فعلنا باسلافهم الذين اعتدوا في السبت بان احتالوا على الاصطياد، فمسخوا قردة وخنازير، كما تحدثت عنهم الآية الكريمة التي في سورة الاعراف وهي قوله تعالى: ﴿ وَاسْتُلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمُ سَبَّتِهِمْ شُرَّعًا ويَوْمُ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ الْبَعْمِ مِنَا كَانُوا يَفْسُفُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٣].

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْمُولاً ﴾ أي إذا أمر الله تعالى بأمر كالمسخ ونحوه فلا يخالف ولا يمانع

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَفْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاءُ ﴾ قال كثير من العلماء: إن هذه
 الآية دليل على عفو الله تعالى عن اصحاب الكبائر، ما لم تكن الكبيرة شركا.

وقال ابن جرير الطبرى: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى، فإن انشرك به صبحانه لا يغفر أبداً، وقد أوضح ذلك بعض العلماء بقولهم: قد بين الله ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرُ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] فاخبر أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن أتى الكبائر.

روى الإمام احمد بسنده عن عائسة رضى الله عنها، قالت: قال رسول لله عَلَّة :

والدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعباً به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله فالسرك بالله، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٢٧] وأما الديوان الذي لا يعبا الله به شيئا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فالله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة .

• ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ① انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴾ .

هؤلاء هم اليهود - وهم مغرورون - يزكون انفسهم فيمدحونها بما ليس فيها، عن طريق مزاعم كثيرة يزعمونها حكاها عنهم القرآن الكريم، في قوله تعالى عنهم إذ يقولون - كاذبين -: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبًاؤُهُ ﴾ [المائدة: ١٨]. وقولهم: ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]. وقولهم: ﴿ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ [البقرة: ١١].

والتمادح وتزكية النفس منهى عنه شرعا لقوله تعالى: ﴿ فَلا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ [النجم: ٣٢].

﴿ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ﴾ أى أن المرجع في التزكية هو الله تعالى وليس الناس كائنين من يكونون، لأنه سبحانه وتعالى اعدم بمن اتقى .

﴿ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ أى أن الذين يزكون أنفسهم يحاسبون على تلك التزكية ويجزون حتى جزائهم، ولا يظلمون شيئا أدنى شيء ولو كان قدر الفتيل - والفتيل ما يكون بين شقًى نواة التمر - ومن زكاه الله تعالى لتقواه أثابه أحسن الجزاء دون أن ينقص من جزائه شيئا، أى لا يظلمون قليلا ولا كثيرا.

﴿ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴾ هذه الآية الكريمة تعجيب للنبى
 عُقِيدٌ من افتراء اليهود على الله تعالى، بتزكيتهم أنفسهم، باقوالهم تلك التي ذكرناها آنفا.

﴿ وَكُفِّي بِهِ إِنَّمًا مُبِينًا ﴾ أي كفي بصنيعهم ذاك إثمًا واضحا ظاهرا.

 ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ وهؤلاء هم: البهود. والجبت: السحر أو الساحر، وهو كلمة حبشية، روى ذلك عن ابن عباس - رضى الله عنهما- وغيره، أو الجبت هو الشيطان.

والطاغوت: هو الكاهن أو الشيطان، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، أو هم: أولياء الشيطان.

وقيل: الجبت والطاغوت هما كل ما عبد من دون الله، أو كل مطاع في معصية الله.

وقيل: الجبت: كل ما حرم الله تعالى ومنه: الطرق والطَّيَرةُ والعيافة<sup>(١)</sup>، فقد روى أبو داود بسنده عن قَطَن بن المخارق عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُه: ٥ الطرق والطيرة والعيافة من الجبت ، .

والجبت والطاغوت: كلمتان وضعتا علمًا على من كان في غاية الشر والفساد من الناس وغيرهم.

• ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاء أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ الذين كفروا في هذه الآية هم اليهود، وكان من قصتهم في قولهم هذا ما رواه علماء السيرة النبوية من أن كعب بن الأشرف وحُيّيٌ بن اخطب وغيرهما، خرجوا - في سبعين راكبا من اليهود- إلى مكة، بعد معركة احد ليحالفوا قريشا على قتال محمد عَلَيْهُ، فقال لهم أهل مكة: أنتم أهل العلم فاخبرونا عنًا وعن محمد، فقالوا: ما انتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، وننحر الكوماء ونسقى الماء على اللبن، ونفك العاني ونسقى الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سُرَّاق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟

فقالوا: بل أنتم خير وأهدى سبيلا.

وإنما ذهب السهود إلى أهل مكة ليستنصروا بهم على رسول الله تَطُّه، وقد أجابهم المشركون إلى ذلك وتجمعوا معهم ومع غيرهم ضد المسلمين في غزوة الاحزاب والخندق ٩ فكفي الله المؤمنين شرهم.

﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مَنَ الْمُلْكَ فَإِذًا لا يُؤتُونَ النَّاسَ نَقيراً ﴾ هذا استفهام إنكار عليهم فيما فعلوا،

<sup>(</sup> ١ ) جاء في لسان العرب لابن منظور : الطَّرَق : الضرب بالحصى أو الخط في الرمل، والطيرة - بوزن عنَّبة - هو ما يتشاءم به، والعيافة: زجر الطير والتفاؤل باسمائها واصواتها وممرها وهو من عادة العرب.

والمعنى: ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم لمنعوا الناس ولا سيما محمدا عَلَيْ من المدى الله عنه الله من المدل الله الله الله الله الله الله الله و كان ضئيلا قليلا قدره مل انقير - والنقير نقطة في ظهر نواة التمر - وذلك وصف لليهود بالبخل، والبخل من اشهر صفاتهم المعروفة عنهم، وقد جاء وصفهم به بعد وصفهم بالجهل في الآية السابقة.

# • ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾

تلك هي الصفة الثالثة لليهود في هذه الآيات الكريمة، وهي صفة: الحسد، فهم قد حسدوا النبي عَلَي على ما آتاه الله من النبوة، إذ منعهم هذا الحسد من أن يصدقوه ويؤمنوا على جاجاء به.

وهم يحسدون أى أحد على أى نعمة عنده، لأنهم - من غرورهم - يرون أنفسهم أحق بأى نعمة من أى أحد!!!

﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا ۞ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدْ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ .

والمعنى - كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - قد جعلنا في أسباط بنى إسرائيل الذين هم ذرية إبراهيم عليه السلام النبوة، وانزلنا عليهم الكتاب،، وحكموا فيهم بالسنن - وهى الحكمة - وجعلنا منهم الملوك، ومع كل هذا فمنهم من آمن بهذه النبوة التي أعطاها الله تعالي محمد على الله من صد عنه وكفر، وأعرض، وسعى في صد الناس عنه، أو منهم من آمن بهذه النعم التي أعلاها النبوة، ومنهم من صد عن ذلك وكفر به، وصد الناس عنه، الإيمان به.

• وهذه الصفات الثلاث التي وصف بها اليهود: الجهل والبخل والحسد هي أسوأ صفات الإنسان، وكثيرا ما يترتب البخل والحسد على الجهل.

والحسد اسوا هذه الصفات واضرها بصاحبها، فقد قال الاسلاف: الحَسَد مذموم وصاحبه مغموم، وهو ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

وقال الحسن رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد.

وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: لا تعادوا نعم الله، فقيل له: ومَنْ يعادى نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويقال: الحسد أول ذنب عُصى الله به في السماء، وأول ذنب عُصى الله به في الأرض، فاما في السماء فحسد إبليس لآدم عليه السلام، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل.

ومن الشعر الحسن في وصف الحسد والحاسدين قول أبي العتاهية:

فسيسارب إن الناس لا ينصف ونني فكيف ولو أنصفتهم ظلموني وإن كـــان لى شيء تصـــدوا لاخــــذه وإن شعت ابغي شيعهم منعوني وإن أنا لم أبذل لهم، شــــــــــــونى وإن نالهم بذلي فسسلا شكر عندهم وإن طرقستني نكبسة فكهسوا بهسا وإن صحبتني نعمة حسدوني

- ﴿ وَكُفَىٰ بِجَهَنَّمَ سُعِيرًا ﴾ أي كفي بالنار عقوبة على كفرهم وعنادهم، ومخالفتهم كتب الله ورسله، وما فيهم من صفات حرَّم الله تعالى على عباده أن يتصفوا بها.
- \_ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سُوفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ... ﴾ قال علماء التفسير في ذلك: كفرهم بالآيات ليس بالجحد بها فقط، وإنما يكون بوجوه اخرى منها:
  - إنكارهم أنها آيات من عنده الله.
  - وغفلتهم عن الآيات فلا ينظرون إليها أو فيها.
    - وإلقاء الشك والشبهات حولها .
    - وإنكار الآيات على سبيل العناد والحسد.
- ﴿ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ﴾ حكمة «سوف» هنا: تعنى التهديد والوعيد حيث يقول المتوعد ـ عادة - لمن يهدده: سوف افعل. ونصليهم نارا: أي ندخلهم فيها ونشويهم فيها - كما يقال: شاة مصلية أي مشوية.
  - ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

وهذا تصوير مفزع لتعذيبهم بسبب عنادهم وكفرهم، لأن الجلد هو موضع الإحساس في جسم الإنسان، فكلما احترق جلده من العذاب بدل بجلد آخر ليتجدد له العذاب، وهكذا يتكرر العذاب على قدر ما تفيده حكمة ﴿ كُلُّمَا ﴾ من تكرار. والهدف هو: ﴿ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ وذلك هو جزاء الكافرين المعاندين الذين انكروا آيات الله أو غفلوا عنها أو أثاروا الشكوك والشبهات فيها .

وإنما يحدث لهم هذا التعذيب بقدرة الله وعزته وبحكمته التي تقتضي تعذيبهم جزاء لهم، وعظة لغيرهم.

- ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَنتُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
   لهُمْ فيهَا أَزْواجٌ مُطَهِّرةٌ وَندْخلُهُمْ طَلاً ظَليلاً ﴾.
- مما يفهم من هذه الآية الكريمة أن المؤمن ما لم يعمل العمل الصالح، لا يستحق الجزاء
   الحسن، ولا يكون إيمانه أكثر من تصديق بالقلب يحتاج لكى يكمل إلى أن يترجمه
   بالعمل الصالح.
- وهؤلاء المؤمنون الذين عملوا الصالحات لهم عند الله من أنواع الجزاء ما نشير إلى بعضه.
   فيما يلي:
  - ــ أن الله تعالى يدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار، زيادة في إرضائهم ومتعتهم.
    - وأنه تعالى يخلدهم في هذا النعيم من الجنة .
- وأنه سبحانه سوف يجعل لهم ازواجا مبرءات من كل ما يعوق الاستمتاع بهن كالحيض والنفاس وما يحتمل أن يكون فيهن من اقذار كنساء الدنيا.
- وأنه سبحانه سوف يدخلهم ظلا ظليلا، والظل من أعظم أسباب الشعور بالراحة،
   والظليل مبالغة في الراحة من الظل.

وتلك مقارنة بين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين يوم القيامة نجدها كثيرة في آيات القرآن الكريم، وهدفها أن يستفيق الغافلون ويهتدى الضالون ويؤمن الكافرون عندما يرون هذه المقارنة.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة ، وهي كثيرة نشير منها إلى ما يوفق الله إليه فيما يلي .

١ - يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلَيًّا وَكَفَىٰ بِاللّهِ نَصِيلًا ﴾ ما يلى:

- أن لدين الإسلام أعداء ألداء هم اليهود، وأن الله تعالى يعلم عداوتهم لهذا الدين وأنهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى، كما نصت على ذلك آية سورة المائدة:
   وَلَتَجِدُنُ أَشُدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشُرَكُوا وَلَتَجِدَنُ أَقُرْبَهُم مُودَّةً لَلَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ آمَنُوا الذِينَ آمَنُوا الْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ .... ﴾ [المائدة: ٨٢].
- ب وأن عداوة اليهود للإسلام والمسلمين تقوم عليها الشواهد والبراهين قديما وحديثا، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هذه الآية الكريمة نزلت في حَبْريْن من أحبار اليهود كانا يأتيان عبد الله بن أبيٌ بن سلول رأس المنافقين ورهطه فيثبطونهم عن الإسلام، مع علمهم بأن الإسلام حق، وأنه الدين الواجب الاتباع.
  - جـ وأن اليهود في هذه الآية موصوفون بصفتين أساسيتين هي :
- الضلال وإيثار هذا الضلال، فهم ضالون، لمعرفتهم من التوراة أن نبوة محمد عَلَيْهُ حقِّ
   وإنكارهم لذلك، فهم ضالون عن الحق طمعا في الرِّشا وفي الحصول على الرياسة والشرف
   والمال.
- والإضلال للناس عموما يهودا ومشركين، بإغرائهم بنصر اليهودية والتعصب لهم،
   وبكراهية الإسلام وعداوته.
- وأن إضلالهم هذا تعدى اليهود والمشركين إلى المؤمنين بخاتم الأديان؟ حيث يحاولون التلبيس عليهم وزرع الشبهات ضد الإسلام في نفوسهم لكي يخرجوهم من الإسلام.
- د وأن الله تعالى ولى المؤمنين وناصرهم، ومن كان الله وليه وناصره فلن تضيره عداوة الاعداء ولا بغضاؤهم، مهما كثروا وتنوعوا، المهم أن يكون المؤمنون على مستوى الالتزام بما يوجبه الإيمان من اعتقاد صحيح وعمل صالح، وكثيرا ما يغفل بعض المؤمنين عن هذه الحقيقة، إذ يستبطئون نصر الله تعالى إياهم، مع أنهم لم يؤهلوا أنفسهم بصفات الإيمان التي تعد سببا في النصر.
- ٢ ويتعلم المسلمون من قول الله تعالى: ﴿ مِنَ الذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُواضِعِهِ
  وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَاطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱقْوَمَ وَلَكِنَ لَمَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً فِي اللهِ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلَيلاً فِي اللهِ بَعْفَرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً فِي اللهِ بَعْفَرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلَيلاً فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- 1 أن اشتراء اليهود للضّلال وإيثارهم إياه على الحق والهدى ياخذ صورا عديدة منها ما نشير إليه فيما يلى:
- انهم يقومون بتحريف الكلم عن مواضعه، فيبدلون اللفظ بآخر لكى يغيروا الحق على النحو الذى يريدون، كتحريفهم لفظ (الرَّجْم) وجعله والحدّ ) وتحريفهم لكلمة (ربعة) في وصف آدم عليه السلام بانه طويل، وغير ذلك من الالفاظ في التوراة وكتابتهم إباها بايديهم ثم زعمهم بانها من عند الله ، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ فَوَبُلُ للَّذِينَ لِللَّهُ مِنْ الْلَهُ لِيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً . . . ﴾ [البقرة: ٧٩].
- وأنهم كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون، فكان النبي عَلَيْ إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر: سمعنا وقالوا في أنفسهم: عصينا.
- ومن تحريفهم للكلم قولهم للنبي: «اسمع غير مسمع» وهو تعبير يحمل المدح بمعني: اسمع غير مسمع مكروها، ويحمل الذم بمعنى: اسمع، وهم يقولون في أنفسهم: لا سمعت.
- ومن تحريفهم للكلم عن موضعه قولهم للنبي عَلَيْ : راعنا أي أرعنا سمعك وهذا مما لا ينبغي أن يخاطب به الأنبياء عليهم السلام، ففيه إساءة أدب، فضلا عما يدل عليه من المعاني التي ذكرناها آنفا لهذه الكلمة وهم يريدونها إيذاء لرسول الله عَلَيْهُ .
- ب \_ وأن الله تعالى لعنهم بسبب كفرهم، فقد كانوا لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، حيث كانوا يؤمنون بما جاء في التوراة وبموسى عليه السلام، مع كفرهم بسائر الأنبياء عليهم السلام، فهم لذلك ملعونون مطرودون من رحمة الله تعالى إلى يوم الدين.
- ٣ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمنُوا بِمَا نَزْلُنَا مُصَدَقًا لَمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتَ وَكَانَ أَمْرُ اللّهُ مَفْعُولاً ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَغْفُر أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفُر مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَد افْتَرَىٰ إِنْمُا عَظِيمًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ يُزكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّه يُزكِي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْمُونَ فَتيلاً ﴿ إِنَّ انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنْمًا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُن الْكَتَابِ يُؤْمُنُونَ بِالْجَبْتَ وَالطَّاغُونَ وَيَقُولُونَ لَلْلَذِينَ كَفُرُوا هَوْلُاءٍ أَهُمُ عَلَا لَا لَهُ مُن الْكَتَابِ يُؤْمُونُ وَا بِالْجَبْتُ وَالطَاغُونَ وَيَقُولُونَ لَلْلَهِ الْكَذِينَ أُولَةٍ وَلَاءٍ أَمْ الْكَانِ لَكُونُ والْمَاعُونَ وَيَقُولُونَ لَلْكُونِ اللّهُ الْكَذِينَ أَولُونَ لَلْكَانِينَ كَوْلَونَ اللّهُ الْكَذِينَ أَولُونَ اللّهُ الْكَذِينَ أَرْكُونَ الْسَاعُونَ فَيَعْلَمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْرِ إِنْ اللّهُ الْكَذِينَ أَولَا عَلَى إِلَيْ اللّهُ الْعَامِ الْمَالَعُونَ الْكَابُونِ الْكُونِ الْعَلَى اللّهُ الْمُعَلِينَ الْمُ الْمُؤْلِقِيْمُ الْمَالِمُ الْحَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقَا عَلَيْكُونَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِينَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَقُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالِقُونَ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُلْوَا الْمُعْلِقُونَا الللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعَلَى ال

مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ( اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَلْعَنِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ( اللهُ مَن لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ( اللهُ مَن اللهُ مَن النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَصِيبٌ مِنَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَصِيبٌ اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن صَدُّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَمَ سَعِيراً ﴾ مَا يلى:

أ – أن الله تعالى وصف اليهود بما وصفهم به من صفات هى فيهم؟ كالمكر والخداع والبخل والحسد وغيرها، ومع كل ما هو معروف عنهم من هذه الصفات دعاهم سبحانه وتعالى إلى الإيمان بما أنزل على محمد عَلَيَّة مصدقاً لما معهم من كتاب، مهددا إياهم إذا لم يؤمنوا بأن يطمس على وجوههم فيضلون ضلالا لا هداية بعده، كما هددهم باللعنة، كما لعن أسلافهم الذين تلاعبوا فى السبت على نحو ما أوضحنا آنفا.

ومعنى ذلك ألا يثق أحد في اليهود، ولا يصدقهم فيما يقولون ولا يطمئن إلى ما يفعلون، فهم أهل الغدر والخيانة والجهل والبخل والحسد وكتمان الحق.

- ب وأن اليهود بكفرهم برسالة محمد على قد أشركوا بالله تعالى، فاستحقوا العقاب، وبعدوا تماما عن أن يغفر الله لهم هذا الشرك فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به فبقوا على يهوديتهم برفضهم الإيمان بما أنزل على محمد على .
- ج وأن الذنوب جميعا ما عدا الشرك بالله تتناولها مغفرة الله تعالى، حتى لو كانت من الكبائر، كما تدل على ذلك هذه الآية الكريمة، غير أن تكفير السيئات إلى اجتناب الكبائر، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنُ عَنَهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّفَاتِكُمْ ﴾، فلابد مع الكبيرة من التوبة.
- وهذا الغفران معلق على مشيئة الله تعالى قبل أن يتوب مرتكب الكبيرة، وكل ذلك مشروط بالا تكون الكبيرة شركًا بالله تعالى.
- وأن هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ من الآيات المبشرة الدالة على سعة رحمة الله وعظيم عفوه، حتي إن على بن أبى طائب قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية، كما روى ذلك الترمذي عن على رضى الله عنه.

د - وأنه لا يجوز لاحد أن يزكى نفسه، فيصفها بصفات المدح، لأن الله تعالى استنكر على اليهود تزكيتهم أنفسهم عندما قالوا ﴿ رَاعِنا ﴾ وعندما قالوا: ﴿ اَسْمَعْ غَيْرُ وَمُسْمَعُ ﴾ وغير ذلك من مقولاتهم التي اندفعوا إليها لغرورهم، فلا يجوز لاحد أن يزكى نفسه، لان الله تعالى هو الذي يزكى من يستحق التزكية، ولا يظلم أحدا شيعًا.

هـ - وأن اليهود يثيرون الدهشة والاستغراب مع دعاواهم الطنانة، عندما يقعون فيما يلي:

ـ عندما يعبدون غير الله وهم يزعمون أنهم أبناء الله!!!

- وعندما يسرفون على انفسهم في المعاصى مع دعواهم انهم لن تسمهم النار إلا أياما معدودة.

- وعندما يزكون أنفسهم مع أن فيهم من الصفات الراذلة الملازمة لهم: البخل والحسد والغرور والكذب والخيانة والخداع والغدر.

وأسوأ ما فيهم من الصفات افتراؤهم على الله الكذب.

و - وأن من صفاتهم الملازمة لهم التضليل وقلب الحقائق وإنكار الحق مع معرفتهم به، وذلك حيث فضلوا عُبَّاد الأصنام من المشركين على المؤمنين الموحدين، وهم موقنون أنهم بذلك يضللون ويكذبون، حيث قالوا للمشركين: أنتم أهدى سبيلا من المؤمنين.

 إن اليهود بذلك الكفر وذاك التضليل قد استحقوا لعنة الله تعالى، ومن يلعن الله فلن تجد له نصدا.

ز – وأن من مزاعم اليهود ودعاواهم الكاذبة بانهم أولى بالملك والنبوة، وقد كذبهم الله تعالى، بأن جعل النبوة في محمد على ولو كان الملك والنبوة إليهم – كما زعموا – لبخلوا على الناس بالنقير والقطمير أى بأقل ما يوصف به القليل، وإنما فعلوا ذلك وادعوه حسداً محمد على أن آتاه الله النبوة كما آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة.

- ح وأن بعض اليهود قد كانت لهم مصداقية مع ما يعلمون من التوراة، وكانت لهم أمانة مع أنفسهم واحترام لعقولهم فآمنوا بما أنزل على محمد على كعبد الله بن سلام وأصحابه، ولكن أكثرهم أصروا على كفرهم، فاستحقوا عقاب الله تعالى .
- ٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَارًا كُلَمَا نَصْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُ خُلُهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرةٌ وَنَدْخِلُهُمْ ظَلاً ظَلِيلاً ﴾ ما يلى:
- أ أن الله تعالى يعاقب من كفر به وبآياته عقابا يساوى كفره، ولا يستثنى من ذلك أحدا يهوديا كان أو غير يهودى، مغرورا كان أم متواضعا، لأن الكفر بالله تعالى أبشع الصفات.
- ب وأن عقاب الله لمن كفر به عقاب شديد الإيلام، وأنه مستمر لا ينقطع عن أصحابه وإنما هو الخلود فيه أبدا. وأنه عذاب متجدد كُلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وأنه لا منجى من هذا العذاب إذ هو صادر من العزيز القادر الحكيم في كل عقاب يوقعه بمن يستحقه.
- جـ وانه تعالى يجزى المؤمنين الذين يعملون الصالحات احسن الجزاء، ويفصل هذا الجزاء، لتكون المقارنة بين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين، حافزة للكفرة عبى ترك الكفر، وحافزة للمؤمنين على الازدياد من الطاعة والتقوى.
  - د وأن تفصيل جزاء المؤمنين يتناول ما يلي:
    - الجنات التي تجرى من تحتها الانهار.
    - والخلود في هذه الجنات إلى الابد.
- والتنعم بالأزواج المطهرات عن كل ما يعهد عن نساء الدنيا من حيض ونفاس واستحاضة ونحوها.
  - والظل الظليل الذي يقى لفح الشمس، وحار الرياح.

### المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة.

يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في مجال الحركة الإسلامية من هذه الآيات الكريمة، ما لا يمكن الاستغناء عنه في أي مرحلة من مراحل الدعوة ولا في أي خطوة من خطوات الحركة بالإسلام في الناس والآفاق، وعلى سبيل المثال:

١ - يتعلم الدعاة إلي الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ الْكَتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ (1) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلَيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلَيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلَيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ مَا يلى:

1 - أن الحذر كل الحذر، والخوف كل الخوف يجب أن يكون من الذين أوتوا نصيبا من
 الكتاب فآمنوا به وكفروا بسائره، فهؤلاء خطر على المؤمنين في كل حين.

وكان اليهود من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أى من التوراة، فآمنوا بالتوراة وبموسى عليه السلام وكفروا بما سوى ذلك من الكتب والرسل، وهذا شأن كل من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض.

- وهؤلاء في الناس كثيرون يأخذون ببعض الدين ويتركون بعضه كما وصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ أَفْتُوْمُنُونَ بَبعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَبعْضِ ﴾ [ البقرة : ٥٠ ] .
- فليتعامل الدعاة إلى الله مع هؤلاء بما يزيل عنهم اللبس ويثبت إيمانهم، ويفقههم بأن دين
   الله ومنهجه كل متكامل لا يجوز الاخذ ببعضه دون بعضه.
- وهذه الآية الكريمة التي تحدثت عن اليهود وعن صفاتهم توحى بهذه المعانى التي ذكرنا
   بل تشير إليها، وتدعو إلى التنبه لها.

ب ـ وأن الذين أوتوا الكتاب من اليهود، يقومون بعملين خطيرين هما:

- اشتراء الضلالة بالهدى،
- ورغبتهم في إضلال المسلمين عن الحق الذي آمنوا به.
- والآية الكريمة تؤكد عداوتهم للمؤمنين، وتطالب المؤمنين بالا يصحبوهم، فضلا عن أن
   يصاحبوهم.

- وفي الآية طمأنة للمسلمين على أن الله تعالى معهم يكفيهم كل عدو وينصرهم عليه،
   وكفي به سبحانه وليا ونصيرا.
- ٧ ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ عَن مُواضِعه وَيَقُولُونَ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالسَّنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدّينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا اللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلا أَنْهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطْمَنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ ما يلى:
- أ أن لليهود صفات لم تفارقهم، حتى لقد أصبحت من طبائعهم، وهذه الصفات كما ذكرتها هذه الآية الكريمة هي:
- تحريفهم الكلم عن مواضعه، وإساءة مخاطبة الرسول ﷺ، وأنهم جبناء يلجأون إلى التورية في الكلام، وأنهم يطعنون في الدين وفي النبي ﷺ .
- وقد نهاهم الله تعالى عن الاتصاف بهذه الصفات، ولذلك عاقبهم الله تعالى على تلك الصفات أشد أنواع العقاب وهو لعنهم بسبب كفرهم .
- ب وأن على الدعاة إلى الله وعلى المسلمين جميعا أن يتعاملوا مع اليهود على أن تلك صفاتهم التي لا تفارقهم أبداً من لدن كانوا وإلى أن يبعثوا ويقوموا بين يدى الله رب العالمين.
  - وهذا التعامل يستدعي مزيدا من الحذر من كل يهودي على مُرُّ العصور والأزمان.
- جـ وأن على الدعاة إلى الله والحركيين أن يقارنوا بين صفات اليهود كما قررها القرآن
   الكريم، وبين صفاتهم اليوم.
- وعليهم أن يوضحوا للناس حقيقتهم حتى لا ينخدع فيهم من يفاوضونهم اليوم أو يتسارعون في تطبيع العلاقات معهم، على الرغم من احتلالهم للارض وتحديهم لكل القرارات الدولية التي صدرت ضدهم لإعادة الحق إلى اصحابه.
- والعجب أن الأم المتحدة ومجلس الامن ومن ورائهما الولايات المتحدة الامريكية يباركون
   هذا التحدى والإصرار على نقض العهود وتخريب المعاهدات، ثم تزعم أمريكا أنها تحافظ
   على حقوق الإنسان!!!

لو أرادوا التعبير بصدق لقالوا: نحن نحمى حقوق الإنسان بشرط ألا يكون مسلما أو عربيا، وقدموا على ذلك أدلة كثيرة بمواقفهم الجائرة تاييدا لإسرائيل وللصرب وللمنشقين في السودان، فضلا عن عدائهم التقليدي للجمهورية الإسلامية في إيران.

- واعجب العجب أن تثقرب بعض الدول المسلمة والعربية إلي الولايات المتحدة الامريكية
   بالتهجم على الإسلام وإعطاء الحرية لمن يكتب ضد الإسلام، وقمعهم كل حركة إسلامية
   أو فكر إسلامي أو دعوة إسلامية مع أن دساتيرها تنص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة وهو مصدر تشريعاتها!!!
- ٣ ويتعلم الدعاة إلى الله تعالى والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّٰذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمنُوا بِمَا نَزُلْنَا مُصَدَقًا لَمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهًا فَنرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السّبْتَ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولاً ﴾ ما يلى:
- 1 أن طلب الله تعالى الإيمان من الناس طلب عام مستمر لمن أوتوا الكتاب، ولغيرهم من الناس، وما ذلك إلا رحمة من الله بالناس، رحمة تقتضى أن ينقذوا أنفسهم بالدخول في الإيمان، ويخرجوا من دائرة تهديد الله تعالى إياهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما عذب أصحاب السبت ولعنهم بكفرهم.
- إن الدعاة إلى الله عليهم أن يذكروا دائما بأن باب الدخول في الإيمان مفتوح دائما، وأن
   العقلاء هم الذين يقبلون عليه.
- ب وأن اليهود، وكل أهل الكتاب مطالبون بالدخول في الإيمان بالله تعالى، ولذلك تتوجه إليهم الدعوة كغيرهم من الناس، فإذا دخلوا في الإيمان نجوا من عذاب الله وصاروا من أمة الإجابة.
- جـ وأن هذه الآية عندما استمع إليها كعب الأحبار كانت سببا في إسلامه، فقد روى ابن أبى حاتم بسنده عن أبى إدريس الخولاني قال: كان أبو مسلم الخليلي معلم كعب، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله علله ، فبعثه إليه ينظر أهُو هُو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة فإذا تال يفرأ القرآن يقول: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمنُوا بِمَا نَزُلْنا مُصَدَقًا لَمَا مَعكُم مَن قَبْل أَن نُطْمسَ وُجُوها فَنَرُدُها عَلَىٰ الْكَتَابَ آمنُوا بِمَا نَزُلْنا مُصَدَقًا لَمَا مَعكُم مَن قَبْل أَن نُطْمسَ وُجُوها فَنَرُدُها عَلَىٰ

أَدْبَارِهَا.. ﴾ فبادرتُ الماء فاغتسلتُ، وإنى لأمُس وجهى مخافة أن أطمس، ثم أسلمتُ.

د - وأن المؤمنين أولى بالاستمرار على الإيمان، وتحمل تبعاته، فهم يعتبرون من الذين أوتوا الكتاب وأورثوه، وإلا تعرضوا لتعذيب الله تعالى في الدنيا والآخرة.

والدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية أولى الناس في توضيح أبعاد هذه القضية، ودعوة الناس إلى تعميق الإيمان وتحمل جميل الصبر من أجل هذا الإيمان، ومن أجل تبعات التمسك به وبالحق الذي يدعو إليه.

وللدعاة إلى الله تعالى وللحركيين في هذه الآية الكريمة إشارات ودلالات، وتوجيهات، والله سبحانه وتعالى هو الموفق إلى ما يحب ويرضى.

٤ - ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ الْفَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ ما يلى:

 أ - أنّ من صميم رحمة الله تعالي بعباده أن يغفر لهم الذنوب جميعا ما عدا أن يشركوا به.

وهذه الآية الكريمة تبشر بذلك وتهدى الناس اعظم هدية وهي تاكيد أن هذا الدين دين الرحمة التي تتسع عند الله لتشمل كل ذنب ما عدا الشرك بالله.

قال القرطبي: روى أن النبي عَنَيْثَة تلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (``) فقال له رجل: يا رسول الله، والشرك بالله؟ فنزل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ .

وهذا من المتفق عليه بين العلماء، ولا اختلاف فيه بين الامة.

ب - وأن هذه الآية الكريمة - لاهمية ما تضمنته - قد زودتنا بعدد من الاحاديث النبوية التى تكشف دلالاتها، وهذه الاحاديث النبوية هى الزاد الحقيقي للدعاة إلى الله والعاملين في مجال الحركة الإسلامية، وساحاول هنا أن أرصد من هذه

(١) [سورة الزمر: ٥٣]، وبدايتها: ﴿ قُلُ يَا عَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رُحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

جسميعًا ﴾.

#### الأحاديث ما يتسع له مجالنا هذا.

#### ومن هذه الأحاديث ما نذكره فيما يلي:

- وي البخارى ومسلم بسنديه ما عن أبى ذر رضى الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالى، فإذا برسول الله على يمشي وحده وليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآنى فقال: ومن هذا علت أبو ذر جعلنى قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآنى فقال: ومن هذا علت أبو ذر جعلنى الله فداك، قال: ويا آبا ذر تعال عقل: في قال: ويمسبت معه ساعة فقال لى: وإن المكثرين هم وعمل فيه خيرا عقال: فمشيت معه ساعة فقال لى: واجلس ههنا عاجلسنى فى قاع وعمل فيه خيرا عقال لى: واجلس ههنا عالى: واجلس ههنا عالم في الحرة حتى لا حوله حجارة، فقال لى: واجلس ههنا حتى أرجع إليك وال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عنى حتى إذا طال اللبث، ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو يقول: ووإن زنى وإن سرق »، قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبى الله جعلنى الله فداك، مَنْ تكلمه في جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنيل عرض لى جانب الحرة، وإن زنى؟ قال: فقال: بعم، قلت : وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، قلت . وإن سرق وإن زنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن رنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . نعم، قلت . وإن سرق وإن وزنى؟ قال . ويشرك وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وزن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن وزنى وإن
- وروي ابن حميد في مسنده بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله
   عُلِيَّةٌ فقال: يا رسول الله ،ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له
   الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار».
- وروى الطبراني في الاوسط بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال:
   قال الله عز وجل: «من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرتُ له ولا أبالى، ما لم
   يشرك بى شيئًا.
- وروى ابن أبى حاتم بسنده عن أبى أيوب رضى الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبى عَلَيْهُ، فقال: إنَّ لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام، قال: « وما دينه »؟ قال: يصلى ويوحدُ الله، قال: داستوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه » فطلب الرجل ذلك منه فابى عليه، فأتى النبى

عَلَيْهُ فَاخْبَرِهُ فَقَالَ: وجدته شحيحا على دينه، قال: فنزلت: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء).

وروى البزار في مسنده بسنده عن أنس رضى الله عنه عن النبي على قال: الظلم ثلاثة؟
 فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئًا: فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك وقال: ﴿ إِنَّ الشِّرِكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد بعضهم العباد لانفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه، فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض).

وبعد: فليس معنى هذه الاحاديث النبوية وامشالها أن يتساهل الناس في ارتكاب المعاصى أو يترخصوا في ترك الواجبات والمندوبات لان الاصل أن يؤدى المسلم كل ما يجب عليه فإن وقع في خطأ فإن كان دون الشرك فإن رحمة الله تعالى تتسع لمغفرته إذ شاء الله تعالى .

ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى إلله إِلْمَا مُبِيناً ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ إِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْكَذَب وَكَفَى بِهِ إِنْمًا مُبِيناً ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ إِنْ اللّهُ عَنْ الْكَذَب وَالطّاعُوت ويَقُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِد لَهُ نَصِيراً ﴿ ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِن الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُؤتُونَ النّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَصِيبٌ قَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِمَ الْكَتَاب وَالْحِكُمَة وَآتَيْنَا هُمْ مُثْكَا عَظِيماً ۞ فَمِنْهُم مَنْ آمَنُ بِهِ وَمَنْهُم مَنْ صَدّ عَنْ عَنْ مَعَيراً ﴾ مايلى:

أنه لا يجوز لمسلم أن يزكى نفسه، لهذه الآية الكريمة، ولقوله تعالى: ﴿ فَلا تُزَكُوا أَنفُسكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ [النجم: ٣٢] ومعنى ذلك أن المزكى لنفسه بلسانه واقع فيما نهى الله عنه، لأن الله تعالى وحده هو المزكى لعباده وهو الاعلم بهم وبما تكنه نفوسهم.

وفي معنى هذه الآية الكريمة الناهية عن تزكية النفس وردت أحاديث نبوية كثيرة أذكر

• روى مسلم بسنده عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سميت ابنتي: برَّة فقالت لي

زينب بنت أبى سلمة: إن رسول الله على نهى عن هذا الاسم، وسُمَّيَتُ: برّة فقال رسول الله على : ولا تزكوا انفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا: بم نسميها؟ فقال: سموها

- والمسلم لا يزكى نفسه ولا يزكى غيره أو يمدحه، فقد روى البخارى بسنده عن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى على الله عنه أبى بكرة رضى الله عنه أن رجلا ذكر عند النبى على الله عليه رجل، فقال النبى على الله ويُحَك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة ليقل: أحسبُ كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحداً .
- وروى مسلم بسنده عن المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله عَلَيُّهُ: أن نحثو في وجوه المداحين التراب.
- وروى أحمد بسنده عن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح ».

ويرى العلماء أن المقصود من يمدح الناس في وجوههم بما ليس فيهم حتى يجعل ذلك المدح بضاعة يستأكل بها الممدوح ويفتنه.

- أما مَنْ يمدح رجلا بما فيه من الصفات الحسنة في غيبته فلا بأس بذلك لما فيه من حث غيره على التحلي بهذه الصفات الفاضلة.
- وأما من مدح إنسانا في وجهه بصفات حسنة فيه ونية المادح خالصة في حث غيره على التحلى بهذه الصفات فلا بأس بذلك أيضا، لانه راجع إلى النية، والنية لا يعلمها إلا الله تعالى والله سبحانه يعلم المفسد من المصلح.
- وأما من يمدح رسول الله عَلَى بما فيه، وفي وجهه فذلك جائز لانه عَلَى معصوم لا يغتر بمدح مادح، وقد مدحه الشعراء والخطباء حتى ممن لم يكونوا دخلوا في الإسلام، لكن شرط ذلك للمسلم أن يكون مدحه للرسول على بصفات هي فيه، فإن وصفه بما ليس فيه فقد أثم لما روى احمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه لا تطروني كما أطرت الناس عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله ه.

والنصاري وصفوا عيسي ابن مريم بما ليس فيه يقينا، وبالغوا حتى ضلوا وكفروا إذ

#### وصفوه بأنه ابن الإله.

- ب وأن اليهود هم اليهود معروفون بصفاتهم الماثورة عنهم لا يفارقونها، وعلى الدعاة
   إلى الله أن ينبهوا المسلمين إلى صفات اليهود وأن يحذروهم من الاتصاف بها
   وأهم هذه الصفات كما أوضحنا آنفا-:
  - افتراء الكذب على الله.
  - وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
  - وأنهم مضللون يؤمنون بالجبت والطاغوت مع علمهم بأن هذا باطل.
    - وأنهم يفضلون أي أحد على المسلمين.
      - وأنهم أهل بخل وحسد .
  - وكل تلك من الصفات المرذولة التي حرم الإسلام الاتصاف بها على كل مسلم.
- ج وأن على الدعاة إلى الله أن يركزوا على أن من أخطر الخطر على الناس عموما وعلى
   المسلمين خصوصا أن يأخذوا ببعض كتاب الله تعالى وأن يتركوا بعضه، فكتاب
   الله كل متكامل يؤخذ به كله، وإلا ضل الناس وخرجوا عن شرع الله ونظامه.
- د وعلى الدعاة إلى الله أن يحذروا الناس من أن ياتوا السحرة والكهان يلتمسون عندهم المعرفة أو الشفاء، لان هذا من الكفر، فقد روى أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَلَيْكُ: (من أتى عرافًا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ه.
- ٢ ويتعلم الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس والآفاق من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مَنْدُخلُهُمْ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْواجٌ مُطَهَّرةٌ وَنُدْخلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴾ ما يلى:
- أ أن الكافرين بآيات الله ودلائله ومنهجه ونظامه في أي زمان ومكان سوف يصليهم الله تعالى نارا يعذبهم فيها أشد العذاب وآلمه، وذلك أن الكفر بالله تعالى وبآياته يتضمن تحديًا لله تعالى الذي أنعم على الإنسان بنعمتين كبيرتين كانتا وستظلان سببا في إيمان من يعمل عقله في آيات الله.

#### هاتان النعمتان هما:

- نعمة العقل يميز به بين الإيمان والكفر، وبين المعبود بحق وهو الله تعالى، والمعبودات الأخرى التي لاتغني عبادتها شيئا.
- ونعمة النبوة والرسالة الخاتمة فهى تعين العقل بما جاء فيها من الحق على أن يميز الباطل من الحق والضلال من الهدى، والحيرة والضياع من الأمن والاطمئنان.
  - فمع هاتين النعمتين ما كان ينبغي لأحد أن يكفر بالله وآياته.
  - ولكن من كفر على الرغم من ذلك كان أهلا لأن يعذبه الله أشد العذاب.
- ب وعلى الدعاة إلى الله أن ينبهوا الناس إلى أن عقاب الكفار بهذه الشدة عدل وإنصاف لانهم أعطوا أسباب الإيمان من نبوة وعقل ولكنهم جمحدوا هاتين النعمتين وكفروا فاستحقوا عذاب الله لكفرهم وجحودهم، وأن تلك هي سنة الله تعالى التي لا تتخلف في أي زمان أو مكان، عقاب من يستحق ردُعًا له ولسواه، وتلك هي الحكمة الكامنة في العقاب إلى يوم الدين.
- ج وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا أن المؤمنين بالله وبآياته ومنهجه ونظامه، الذين يعملون الصالحات لهم عند الله أحسن الجزاء - كما أوضحنا ذلك آنفا - .
- والدعاة إلى الله عملهم متراوح ما بين إنذار الكافرين وتبشير المؤمنين، وليس لهم أن يُتَعْسُوا أحدا من رحمة الله تعالى مهما كثرت ذنوبه مادام مؤمنا .

# ٩ - الآيات الكريمة من الآية الثامنة والخمسين إلى الآية السبعين

# أمر من الله بأداء الأمانة وتشريعات عديدة

وَإِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَن تَوْدُوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بِيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ صَمِيعًا بَصِيرًا (۞ يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا الْعَيْعُوا اللّهَ وَالْمِسُولِ إِن كُنتُم تَوْمُونَ بِاللّهُ وَالْمِسُولُ إِن كُنتُم تَوْمُونَ بِاللّهُ وَالْمَوْلُ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيءَ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُم تَوْمُونَ بِاللّهُ وَالْمَوْلُ وَا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُصَلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا يُربِيدُ النَّيْطَانُ أَن يُصَلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمُرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُصَلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلَفُونَ بِاللّهُ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَ إِصَانَا وَتَوْفِيقًا وَأَن اللّهُ مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ وَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصَدُّونَ عَنكَ صَدُودًا (١٦) فَكَيْفُ وَذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِى أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيعًا (١٦٢) وَكَنْ اللّهُ مَا فَي قُلُوبِهِمْ فَاعُوصُ عَنْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فَى أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيعًا (١٦٠) لَهُمُ وَامُن اللّهُ وَرَبُكَ لا يُؤْمُنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاللّهُ الْمُولُ اللّهُ مَا فَعَلُوا أَنْهُمْ وَاللّهُ مَن يُعْمَلُوا مَا يُوعَظُونَ بَهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ وَلَو اللّهُ مَواطًا مُسْتَقِيعًا (١٦٠) وَمَن يُطِع اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهُ مِن النَّيْسِينَ وَالصَدِينَ وَالشَهُدَاء وَالصَّالِحِينَ وَمَن يُطِع اللّهُ وَالْمُونَ وَلَوالًا مُسْتَقَيْعًا (١٤٤) وَلَقَالِحِينَ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَالشَهُ لَا وَالصَّالِحِينَ وَالشَهُدَاء وَالصَّالِحِينَ وَمَن يُطِع اللّهُ وَلُولُ مَا وَالْمَالِعُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولًا مَا يُوعَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالشَالِعِينَ وَالشَهُونُ وَالصَّالُونَ وَالشَهُونُ وَالشَهُونَ وَالصَّافِينَ وَالشَهُونُ وَالْمَالِعُ وَلَوالَ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ الْ

اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدد من التشريعات، جاء معظمها في صيغة الامر، وعلى آداب وأخلاق هي من صميم صفات المؤمنين، ومن أهم هذه التشريعات:

- الأمر بأداء الأمانة.
- والأمر بالعدل في الحكم بين الناس.
- والأمر بطاعة الله ورسوله مطلقا، وطاعة أولى الأمر ما لم يأمروا بمعصية.

- والتعريف بأدب الخلاف والاختلاف، وتحديد مرجعيات المختلفين.
  - وتاكيد أن التحاكم إلى غير الله ضلال بعيد.
  - ـ وتحديد صفات المنافقين، وتوضيح أسلوب التعامل معهم.
- وأن التحاكم يجب أن يكون إلى رسول الله ﷺ وإلى شرعه ومنهجه، وأن ذلك لا يتم الإيمان إلا به.
  - ـ وأن جزاء طاعة الله ورسوله خير جزاء، إذ هو كجزاء النبيين والصديقين والشهداء.
    - تفصيل القول في هذه الآيات الكريمة:
    - ... ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلَهَا . . . ﴾
  - الامانات: جمع امانة، وهي عامة في كل ما ائتمن عليه الإنسان، ووجبت عليه رعايته.
    - وقد قسَّم العلماء هذه الأمانة إلى ثلاثة أنواع:

الأول:

أمانة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، أي التزامه بفعل ما أمره الله به، وتركه ما نهي الله

- وقد توسع العلماء في تفصيل هذا النوع من الامانة الواجبة الرعاية، فقالوا:
- أمانة اللسان: ألا يستعمل في الكذب والغيبة والنميمة والبدعة والفحش والكفر، وكل ردىء من القول.
  - وأمانة العين: ألا تستعمل في النظر إلى ما حرّم الله تعالى النظر إليه.
- وامانة السمع: الا يستعمل في الاستماع إلى ما نهى الله عن الاستماع إليه، من كذب وفحش وخوض في اعراض الناس ونحو ذلك.
- وأمانة اليد: الا تتناول شيعًا مما حرّم الله، فلا يسرق ولا يبطش، ولا يظلم ولا يقتل ونحو هذا من المحرمات.
  - وأمانة الرجل: ألا يمشي بها إلى ما حرّم الله السعى إليه.
    - وهكذا الامانة بالنسبة لكل جوارح الإنسان.

#### والنوع الثاني من الأمانة هو:

أمانة الإنسان مع سائر الخلق، وتلك الأمانة يدخل فيها حفظ الودائع وردها إلى اصحابها، ويدخل فيها عدل الحكام مع من يحكمون، وعدل ويدخل فيها عدل الحكام مع من يحكمون، وعدل العلماء مع من يرشدون ويعلمون، ويدخل فيها أمانة الأزواج في تعاملهم في الحياة الزوجية والاسرية، ويدخل فيها العمل الجليل الذي قام به الرسول عَلَيْتُهُ حينما رَدُّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، بعد فتح مكة، وتطهير الكعبة من الاوثان والاصنام.

#### والنوع الثالث من الأمانة هو:

أمانة الإنسان مع نفسه، بمعنى أن يختار لنفسه الانفع له في دينه ودنياه، وأن يجبُّها كل ما يعود عليها بالضرر في الدين والدنيا، بأن يلزم النفس تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه.

- وأهل الأمانة هم أصحاب الحق في أدائها إليهم، وقد أجمع العلماء على أن الأمانة تؤدى إلى أصحابها أبرارا كانوا أم فجاراً، فقد أخرج الدارقطني بسنده عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيْكُ يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ».
- وتعبير: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَالُمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقَرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وفي أمر الله تعالى للمخاطبين بأداء الامانة، وأمره المطلق بالعدل والإحسان، ما يؤكد أهمية الامانة والعدل في حياة الناس، إذ بدونهما لا تستقيم للناس حياة إنسانية كريمة.

• وفى سبب نزول هذه الآية قال الواحدى: نزلت فى عثمان بن طلحة... وكان سادنا للكعبة، فلما دخل النبى على مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله على المفتاح فقيل: إنه مع عثمان فطلب منه فأبى وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح، فلوى على رضى الله عنه يده وأخذه منه، وفتح الباب فدخل رسول الله على البيت وصلى فيه ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه مفتاح الكعبة ليجمع بين السقاية والسدانة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فامر رسول الله على طفى علماً رضى الله عنه، فقال له الله عنه أن يُردُ المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك على رضى الله عنه، فقال له

عشمان: يا على اكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال على رضى الله عنه: لقد انزل الله تعالى فى شانك، وقرا عليه هذه الآية، فقال عثمان: اشهد ان محمدًا رسول الله، واسلم. وفى رواية اخرى ان رسول الله ﷺ اعطى المفتاح لعثمان وقال: «اليوم يوم وفاء وبر».

\_ ﴿ وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحُكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾

وقد أجمع العلماء على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل لهذه الآية الكريمة، ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠] ولقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ [الانعام: ٢٥٢].

وقال بعض العلماء: الحكم بين الناس بالعدل يكون بمبدأ: • البيّنَة على من ادعى واليمين على من انكر ».

• والخطاب في الحكم بين الناس بالعدل يتناول بالاولوية الولاة والامراء والحكام، وجميع الناس الذين يتعرضون للحكم بين الناس حتى في الامور الصغيرة، على اعتبار أن العدل مطلب عام جاءت فيه آية تطالب به مطلقا وعموما هي: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانَ ... ﴾ [النحل: ٩٠].

وقد روى مسلم بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إِن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا..

قال القرطبي: وكذلك العالم الحاكم إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندُّب والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدي وحكم يقضى.

وروى عن الحسن أنه قال: إن الله أخذ على الحكام ثلاثا: ألا يتبعوا الهوي.

وأن يخشوه ولا يخشوا الناس.

ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا، ثم قرا: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بالْحَقّ وَلَا تَتْبِع الْهَوَى ﴾ [ص: ٢٦].

وكل الآيات الكريمة التي وردت في تحريم الظلم وذّمة تدل على وجوب العدل في الحكم بين الناس (۱).

(١) من هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ الْحَشْرُوا الَّذِينَ ظَلْمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٣٣) من دُونَ الله فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ -

وقال فخر الدين الرازى في تفسيره: (مفاتيح الغيب) قال عليه الصلاة والسلام: (ينادى مناديوم القيامة، أين الظّلمة وأين أعوان الظلمة؟ فيجمعون كلهم حتى من بَرَى لهم قَلَما، أو لأَق لهم دواة، فيجمعون ويُلقَوْن في النار).

وأخطر ما يكون الظلم وأوسعه انتشارا عندما يمارسه الحكام ضد من يحكمونهم.

- والاحاديث النبوية الواردة في تحريم الظلم والتخويف منه أكثر من أن تحصى في هذه الصفحات، ولكني أذكر بعضها فيما يلي:
- روى البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْنَة : وإن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ، ثم قرأ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود : ١٠٢].
- وروى مسلم بسنده عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة... » الحديث.
- وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » .
  - \_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ نَعَمَّا يَعَظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ .

أى نعم ما يعظكم به الله تعالى من أداء الامانات، ووجوب العدل وترك الظلم، فإنه أعلم بالمسموعات والمبصرات كلها، ويجازيكم على ما يصدر منكم، فخافوا عقاب الله واتقوه ولا تتوهموا أنكم تخفون عنه عملا من أعمالهم أو قولا من أقوالكم فهو سبحانه السميع المصد.

- \_ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِن كُنتُمْ تُوْمَنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾.
- الخطاب القرآني في هذه الآية موجُّه إلى المؤمنين، يطالبهم بثلاثة أنواع من الطاعة، هي
- صراط الْجَحِيم (٢٦) وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مُسْئُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٢-٤٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْسَبَنُ الله غافلا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِرُهُمْ لِيَوْمُ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (١٤) مُهطعين مُقْعِي رُءُوسِهِم لا يَرتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَاءً ﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٤٣]. وقوله تعالى: ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمُرْنَاهُمْ وَقُومُهُمْ أَجْمَعِينَ (١٤) فَتلَكَ بَيْوَتُهُمْ خَارِيةً بِمَا ظَلُمُوا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٥١، ٥٢].

طاعة الله وطاعة الرسول ﷺ، وطاعة اولى الامر من حكام وعلماء وكل صاحب سلطة فيهم. طاعة الله والرسول مطلقا، وطاعة اولى الامر فيما كان لله فيه طاعة، فإن امروا بمعصية الله فلا طاعة لهم.

ومن المعروف أن فساد الحكام أو فسق بعضهم أو ظلمهم لمن يحكمون بالخروج على بعض
 ما جاء به دين الإسلام قد يحدث، ومع ذلك فإن للعلماء في طاعتهم – على الرغم مما
 يبدر منهم – ما يشبه الإجماع، خشية الفتنة.

وفى زمن القرطبى (المتوفى ٢٧١هـ - ١٢٧٣م) كان الحكام والامراء على الحال التي ضاعت بسببها الاندلس، ومع ذلك قال القرطبي فيهم: وإن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم، لكن يجب الغزو مهم متى غزوا، والحكم من قِبلَهم وتولية الإمامة والحسبة وإقامة ذلك على وجه الشريعة.

وإِن ضَلُّوا بنا - وكانوا فسَقة من جهة المعاصى - جازت الصلاة معهم، وإِن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلا أَنْ يُخافوا فيُصلى معهم، وتُعاد الصلاة»(١).

- وفى سبب نزول هذه الآية يقول العلماء: إن رسول الله عَلَيْ كان قد بعث عبد الله بن حذافة السهمى فى سَرِية وكان عبد الله رضى الله عنه فيه دعابة فامر من معه أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارًا، فلما أوقدوها أمرهم بالتَّقَحُم فيها قائلا لهم: الم يامركم رسول الله عَلَيْ بطاعتى؟ (إشارة إلى قوله عَلَيْ : من أضاع أميرى فقد أطاعنى) فقالوا: ما آمنًا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار، وصَوّب رسول الله فعلهم، وقال: لا طاعة خلوق فى معصية الخالق، قال الله تعالى: «ولا تقتلو انفسكم».
- وبعض العلماء قالوا: إن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله على بعث خالد بن الوليد أميرًا على سَرِيّة، فيها عمار بن ياسر رضى الله عنه، فثار بينهما نزاع واختلاف حول رجل كان قد أسلم ولجا إلى عمار بن ياسر، فأراد خالد أخذه و خذ ماله، فرفض ذلك عمار رضى الله عنه، فنزلت هذه الآية.

وايًّا ما كان سبب نزول الآية الكريمة، فإن العبرة في آيات القرآن الكريم بعموم اللفظ لا خصوص السبب.

<sup>(</sup>١) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن الكريم: ٥ / ٢٥٩ ط مصورة عن صبعة دار الكتب المصرية - نشر دار الكاتب العربي القاهرة ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

## والنوع الرابع من الأمانة :

هو الامانة بمعنى رد الامور المتنازع فيها إلى الله ورسوله أى إلى الكتاب والسنة بالنظر فيهما، واستخراج الحكم منهما، لحسم النزاع.

وهذا قول جمهور العلماء.

- ويرى بعض العلماء أن هذه الآية تشريع للاجتهاد بالنظر في الكتاب والسنة، وإعمال
   العقل، واستنباط الاحكام منهما.
- ويرى بعض العلماء أن في هذه الآية دليلاً على حُجَّية القياس، والمعنى: ردوا حكم ما
   تنازعتم فيه إلى الاحكام الواقعة في الكتاب المشابهة لما تنازعتم فيه.

وطاعة الله ورسوله وَرَدَّ الامور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة هو الاصل الذي يدل على إيمان المؤمن، أو كمال إيمانه.

﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ أى أن تلك الطاعة لله ورسوله وردّ الامور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة خير للمؤمنين وأحسن عاقبةً لهم، أى خير لهم في دينهم ودنياهم.

- ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى اللّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُصَلِّهُمْ صَلَالاً بَعِيدًا ① وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا (17 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمُّ جَاءُوكَ يَحْلُفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفيقًا (17 أَوْنَكَ النَّهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمُّ جَاءُوكَ يَحْلُفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفيقًا (17 أُولْئِكَ الدِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيعًا ﴾.
  - وفي هذه الايات الكريمة معان ومضامين كثيرة نذكر منها ما يفتح الله به فيما يلي:
- إنكار الله تعالى على من يزعمون الإيمان بالله ورسوله، وما أنزل على الرسل من قبل،
   ومع هذه الدعاوى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت (الشيطان) فيما يقع بينهم من خصومات.
  - ب ـ وأمر من الله تعالى لهؤلاء الزاعمين بالكفر بالطاغوت وبالباطل كله.
- جـ ـ وإخبار من الله تعالى بما يريده الشيطان من الإنسان وهو إضلال الناس ضلالا بعيدا.
  - د ـ وفضح لتصرفات المنافقين وتذبذبهم وترددهم في قبول الإيمان.

- هـ وتعريف بأهم صفات هؤلاء المنافقين ومن أشهرها:
- الصدود عن رسول الله ﷺ والإعراض عنه وعن أحكامه.
  - والاستكبار على النبي على وكراهيته.
- وكذبهم وتضليلهم وحلفهم على أنهم ما يريدون إلا الإحسان والتوفيق.
- و وإخبار من الله تعالى بأنه يعلم ما في قلوب المنافقين من نوايا سيئة، ومحاسبهم على ذلك ومجازيهم.
- ز ومطالبة الرسول عَلَيْكُ بأسلوب التعامل مع هؤلاء المنافقين، ومفردات هذا الاسلوب هي:
- الإعراض عنهم أي عدم محاسبتهم على ما في قلوبهم، لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله وحده.
  - ووعظهم أي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتحذيرهم من النفاق والشر.
  - ونصحهم بالكلام البليغ الذي يدخل عقولهم وقلوبهم، ويردهم عن دميم صفاتهم.
    - وفي سبب نزول هذه الآيات الكريمة آراء منها:
- قال بعض العلماء: إنها نزلت في رجلين أحدهما من الانصار، والآخر من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك كعب بن الاشرف وهو من كبار اليهود فهذا وذلك يريدان أن يتحاكما في الحقيقة إلى من يتصور كل منهما أن يكون حكمه في صالحه، بغض النظر عن الحق في ذلك.
- وقال بعضهم: نزلت في جماعة من المنافقين عمن أظهروا الإسلام وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية .
- وقال بعضهم: لما رأى المنافق أن رسول الله عَلَيْ قضى لليهودى لم يرض، وقال: انطلق بنا إلى أبى بكر فحكم لليهودى، فلم يرض المنافق وقال: انطلق إلى عمر، فاقبلا على عمر، فقال اليهودى: إنا صرْنا إلى رسول الله عَلَيْ ثم أبى بكر، فلم يرض، فقال عمر للمنافق: أهكذا هو؟ قال: نعم، قال: رويدكما حتى أخرج إليكما، فدخل وأخذ السيف، ثم ضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضى على من لم يرض بقضاء الله ورسوله وهرب اليهودى، ونزلت الآية، وقال رسول الله عَلَيْ : «أنت الفاروق» ونزل جبريل فقال: إن عمر

فرق بين الحق والباطل فسمى الفاروق.

وقال بعض المفسرين: إنه أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم وكانت قريظة والنضير فى الجاهلية يخضعون لنظام فى القصاص والدية غير عادل، إذ ينص على أنه: إذا قَتلَ قرظى نضيريًّا قُتل به وأخذ منه ديةً مائة وسق (١٠) من تمر، وإذا قَتَل نضرى قرظيا لم يقتل به واعطى دية ستين وسُقًا من تمر، وكان بنو النضير - يرون انفسهم أشرف من بنى قريظة - وكانوا يحالف القرظيون قبيلة الخزرج.

فلما هاجر الرسول لله عَلَيْ إلى المدينة، قَتلَ نَضَرى قرظيا فاختصما فيه، فقالت بنو النضير: لا قصاص علينا، إنما علينا ستون وسقا من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل. وقالت الخزرج: هذا حكم الجاهلية ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا واحد، ولا فضل بيننا، فأبى بنو النضير ذلك، فقال المنافقون: انطلقوا إلى ابى برزة الاسلمى الكاهن، وقال المسلمون: بل إلى رسول الله عَلَيْ، فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ودعا الرسول عَلَيْ الكاهن إلى الإسلام فأسلم (٢).

- وأيا ما كان سبب نزول هذه الآيات، فإنها تحرم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وتعتبر
  ما غيرهما باطلا وطاغوتا ووسوسة شيطان يضلهم بها ضلالا بعيدا، فيعرضون بذلك من
  الحق وعن التحاكم إلى الرسول عَلَيْكُ.
- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٣٣ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾ .
- هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن المنافقين وصفاتهم أيضا ومن أشهر هذه الصفات أنهم مُتلونون لؤماء إذا أصابتهم مصيبة جاءوا إلى رسول الله عَلَيْكُ يعتذرون ويعللون مواقفهم المعادية بأنهم أرادوا بها الإحسان والحق.
- والمصيبة التي أصابتهم هي: قتل عمر رضي الله عنهم لصاحبهم الذي رفض حكم رسول

(١) الوَسْق: مكيلة معلومة وهي ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث الرطل، والوسق: حِمْل البعير، وجمعه: اوساق او اوسُق او وسوق.

 (٢) هو فضلة بن عبيد بن الحارث السلمي أبو برزة صحابي تُوفي سنة ٦٥هـ، سكن المدينة ثم البصرة وشهد مع على رضى الله عنه قتال أهل النهروان، ومات بخراسان وله ٤٦ حديثًا رواها عن النبي مَثِيَّة. الله ﷺ، فطالبوا عمر بدمه وذهبوا إلى رسول الله ﷺ قائلين: إنهم ما طلبوا التحاكم إلى غير الرسول ﷺ إلا للمصلحة، فهم بذلك يضمرون خلاف ما يظهرون.

وقيل المصيبة التي أصابتهم هي ما أمر الله تعالى به رسوله كلك من عدم استصحابهم في الغزوات، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُواً ﴾ [التوبة: ٨٣]. وفي هذا استصغار لهم ولشانهم.

وقيل: هي تهديدهم بالطرد من المدينة وقتالهم، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ ... لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قَلِيلاً (٦) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلاً ﴾ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قَلِيلاً (٦) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٦٠، ٦٠].

وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار فلما فضحهم الله تعالى فى قوله تعالى: ﴿ ...وَالَّذِينَ النَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ التَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِراراً وكُفُراً وتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحُلْفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ النَّحُسْنَى وَاللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٧] جاءوا إلى رسول الله عَلَى عَتَذَرون ويقولون ما أردنا بذلك المسجد إلا الحسنى، ولكن الله تعالى كذبهم وشهد عليهم بالكذب.

• وهؤلاء بنفاقهم وكذبهم لن يستطيعوا أن يخفوا ذلك، لأن الله تعالى يعلم ما في قلوبهم وما يسرون، وهو سبحانه أمر رسوله على بأن لا يقبل منهم اعذارا ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أو بان لا يطلعهم على أنه عالم بنفاقهم، وذلك نوع من الإعراض.

كما أمر الله تعالى رسوله بأن يعظهم أي يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد والكذب والحسد، ويخوفهم بعقاب الآخرة، وبأن يقول لهم في أنفسهم الخبيثة قولا بليغا يطالبهم فيه بتطهير هذه الانفس من الخبث والمكر.

أو قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم على سبيل السر، لأن النصيحة على الملا تقريع.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرُّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُا رَّحِيماً ﴾

والمعنى: أن الله تعالى ما أرسل من رسول إلا أمر الناس بطاعته، فمن أطاعه فقد أطاع الله
 الآمر بذلك ونال ثوابه وحسن جزائه في الآخرة.

وفي الآية دليل على عصمة الرسل عليهم السلام، لأنهم إذا لم يكونوا معصومين ما أمر

الله بطاعتهم، ودليل على أن كل رسول معه شريعة ليكون مطاعا في تلك الشريعة. ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ ... ﴾.

اى لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت ورفض حكم الرسول عَلَيْهُ ، جاءوك وأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه وطلب الرسول عَلَيْهُ لهم المغفرة من الله لغفر الله لغفر الله لغفر الله لغفر . الله لغفر .

وفى الآية دليل على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب، لأنه سبحانه لما ذكر الاستغفار،
 قال: لوجدوا الله توابا رحيما أى يقبل توبتهم.

وفى سبب نزولها قال أبو العباس الأصم (١٠): إن قوما من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسول على أله من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسول على ألم مدخلوا عليه لأجل ذلك الغرض، فنزل جبريل عليه السلام فأخبره به، فقال على : إن قوما دخلوا يريدون أمرا لا ينالونه، فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لهم فلم يقوموا، فقال : ألا تقومون؟ فلم يفعلوا، فقال على : قم يا فلان حتى عد الني عشر رجلا منهم، فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت ، ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا انفسنا فاستغفر لنا، فقال: الآن اخرجوا، أنا كنت في بدء الامر أقرب إلى الاستغفار، وكان الله أقرب إلى الإجابة، اخرجوا عنى.

- ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يُجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمًا ﴾.

يقسم الله تعالى بنفسه جل وعلا على أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، بحيث لا يجدون في تقبل حكمه حرجا، بل يسلمون باطنا وظاهرا دون أن تضيق صدورهم بشيء من حكمه.

وفي الآية الكريمة دليل على أن الإيمان لا يكمل إلا بهذين الشرطين:

- تحكيم الرسول عَلَي في كل خلاف وخصومة وفي كل أمر من الامور في حياته وتحكيم شرعه ومنهجه بعد مماته.

- والرضا بحكمه عَلَيْهُ دون أدني حرج في الصدور.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يعقوب بن يوسف الاصم كنيته أبو العباس (٢٤٧ - ٣٤٦هـ) محدّث من أهل نيسابور، أخذ عن رجال الحديث بمكة ومصر ودمشق والموصل والكوفة وبغداد، وحدّث ستًا وسبعين سنة، وسمع منه الآباء والابناء والاحفاد، وكان ثقة أمينا كما يقول عنه ابن الاثير.

• ويرى بعض المفسرين أن هذه الآية الكريمة نزلت في نزاع بين الزبير بن العوام رضى الله عنه ورجل من الانصار حول ماء يُسقى به، فلما عرضا الأمر على رسول الله علله، قال للزبير: اسق يازبير ثم أرسل الماء، فلم يرض الانصارى وزل لسانه إذ قال لرسول الله علله: أن كان ابن عمتك؟ - أى حكمت له - فتلون وجه رسول الله علله ، فقال للزبير: اسق حتى يبلغ الماء الجدر، ثم أرسل له الماء، فقضى بأن يستوفى الزبير حقه فى الماء ثم يرسله، وكان فى الاول حكم بأن يتسامح الزبير فيسقى ثم يرسل الماء، فلما قال الرجل ما قال رافضا حكم الرسول علله أو معترضا عليه أو مشككا فى عدله، استوفى الرسول علله للزبير - رضى الله عنه - حقه كاملا.

وقد روى هذه القصة البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن.

- ﴿ وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مَنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تُنْبِيتُا ۞ وَإِذَا لِآتَيْنَاهُم مِّن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَذَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾
- يخبر الله تعالى فى هذه الآيات الكريمة عن طبائع الناس وما يميلون إليه فى معظمهم وتلك الطبيعة هى: أن أكثر الناس لو أمروا بما نهو عنه لما فعلوه، لفساد فى طبائعهم، وحبهم مخالفة الأمر، ولايستثنى من تلك الطبيعة إلا قليل منهم، وهم الصفوة الذين استقر الإيمان فى قلوبهم فتغلبوا على فساد طبائعهم.
- وقد روى ابن أبى حاتم بسنده عن الاعمش (١) قال: لما نزلت ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُكُمْ ... ﴾ الآية، قال أناس من أصحاب رسول الله عَلَيَّة : لو فعل ربنا لفعلنا، فبلغ ذلك النبى عَلَيَّة فقال: لَلإِيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي »

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : والله لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا، والحمد لله الذي لم يامرنا بذلك.

• وفي الآية دليل على أن الله تعالى لايكلف الناس ما يشق عليهم.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَغْبِيتًا ١٠٠ وَإِذًا لآتَيْنَاهُم مَن لَدُنَّا أَجْرًا

 <sup>(</sup>١) هو سليسمان بن مهران الاسدى بالولاء الملقب بالاعتمش (١٦هـ ١٤٨هـ) تابعى مشهور منشاه ووفاته
بالكوفة، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض، روى ١٣٠٠ حديث نبوى، قال عنه الذهبى: كان راسا فى
العلم النافع والعمل الصالح.

## عَظيمًا (١٧) ولَهَدَيْنَاهُمْ صراطًا مُسْتَقيمًا ﴾

المعنى: لو أنهم فعلوا ما يوعظون به أى يؤمرون به وإنما سمى الوعظ أمرا لمافيه من وعد
 ووعيد وترغيب وترهيب، لو أنهم فعلوا ذلك لكان أنفع لهم من وجوه أربعة:

الأول: أنه خير لهم في دينهم ودنياهم.

والثاني: أن ذلك أشد تثبيتا لطاعتهم، لأن الطاعة تغرى بالطاعة.

والثالث: حصولهم على الأجر العظيم من الله تعالى.

والرابع: حصولهم على هداية الله تعالى إياهم الصراط المستقيم، وهو دين الحق، كما يفهم ذلك المعنى للصراط من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٠٠) صِرَاطِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُنْمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣، ٥٣]

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُّنَ أُولِّئِكَ رَفِيقًا ﴾

• والمعنى: أن من أطاع الله والرسول فامتثل ما أمر الله به، واجتنب مانهى الله - وأمر الرسول ونهيه في أمور الدين كامر الله تعالى ونهيه - فإن الله تعالى يسكنه يوم القيامة دار الكرامة ويجعله مرافقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم صفوة عباد الله من الناس.

### • وقال العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة:

روى ابن جرير بسنده عن الربيع بن انس (١) رحمه الله: قوله تعالى: و ومن يطع الله والرسول... الآية قال: إن اصحاب النبى عَلَيْهُ قالوا: قد علمنا أن النبى عَلَيْهُ له فضل على من آمن به في درجات الجنة بمن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضاً؟ فانزل الله في ذلك يعنى هذه الآية، فقال عَلَيْهُ : وإن الاعلين ينحدرون إلى من هو اسفل منهم فيجتمعون في رياض، فيذكرون ما أنعم الله عليهم، ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به في روضة يحبرون ويتنعمون فيه».

<sup>(</sup>١) هو الربيع بن انس بن زياد البكري، سكن مَروْ، وسمع من انس بن مالك رضي الله عنه وكان راوية لابي العالية رحمه الله، والربيع من مشاهير التابعين بخراسان.

- وروى فضيل بن عباض (١) بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبى عنه فقال: يارسول الله إنك أحب إلى من نفسى، وأحب إلى من ولدى، وإنى لاكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبى عَلَيْ حتى نزل عليه: ﴿ وَمَن يُعلِمِ اللهُ وَالرُّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾
- وروى أصحاب السنن والمسانيد بأسانيدهم عن جماعة من الصحابة منهم أنس رضى الله عنهم أجمعين، أن رسول الله على عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: والمرء مع من أحب، قال أنس رضى الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث.
- وروى أبو داود الترمذى بسنديهما عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهُ قال:
   وخير الصحابة أربعة عال العلماء: هم الاربعة الذين ورد ذكرهم فى هذه الآية الكريمة
   وهم: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون.

# - ﴿ ذَٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾ .

أى أنهم لم ينالوا هذه الدرجة بأعمالهم الصالحة فحسب، وإنما كان ذلك بفضل الله تعالى وكرمه، وهذا يفهم من قول النبى عَلَيْ فيما رواه مسلم بسنده عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : « لايدخل أحداً منكم عملُه الجنة، ولا يجير من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله ».

### المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة:

يتعلم المسلمون من هذه الآيات اسسا ونظما تربوية عامة يفيدون منها في معاشهم ومعادهم، في تعاملهم مع الناس وفي تعاملهم مع انفسهم وفي تعاملهم مع الله تعالى، ومن هذه الاسس والنظم ما نذكره فيما يلي:

١- يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

(١) هو الفضيل بن عباض بن مسعود التميمي اليربوعي (١٠٥ – ١٨٧هـ) كنيته أبو على، شيخ الحرم المكي من أكابر العباد الصالحين، كان ثقة في الحديث، أخذ عنه الإمام الشافعي وخلق كثيرون، ولد في سمرقند ودخل الكوفة وهو كبير وسكن مكة المكرمة وبها توفي.

#### مايلى:

ا- ان أداء الامانة إلى اصحابها فرض أمر الله به وأصحاب الامانة هم الذين يجب أن تؤدى إليهم الامانة حتى لو كانوا خائنين للامانة، بل حتى لو كانوا غير مؤمنين، لان ما أمر الله به يجب أن يؤدى، ولان خيانة الامانة مع أى أحد كبيرة من الكبائر منهى عنها، فقد روى أحمد بسنده عن سمرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال: (أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

ب - وأن الأمانات التي بجب أن تؤدي إلى أهلها نوعان هما:

- الأمانة الكبرى.

\_وسائر الأمانات.

أما الأمانة الكبرى فهى: أمانة الإيمان والهداية والتجاوب مع الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها، وأخذ عليهم العهد بها، وتلك هى الأمانة التى أشفقت السموات والأرض والجبال أن يحملنها، وحملها الإنسان: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْملْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مَنْهَا وَحَملَهَا الإنسان أَنْهُ كَانِ ظُلُومًا جَهُولاً ﴾ [الاحزاب: ٢٧].

وهذه أهم الأمانات، وقد ميز الله الإنسان بحملها عن سائر مخلوقاته، فكل مخلوقات الله تعالى ألزمها طاعته والخضوع للنواميس التي سنها في الكون، ماعدا الإنسان فإنه سبحانه جعل إيمانه وطاعته لربه موكولا إلى فطرته وعقله ومعرفته وعلمه، وإرادته وجهده وجهاده ليكون ثوابه عند الله أعظم، وإنما كان ذلك لحكمة يعلمها سبحانه تعود على الإنسان بالخير في دنياه وآخرته.

 وأما سائر الأمانات فهي كثيرة وهي في حقيقتها فروع من هذه الأمانة الكبرى، وأمثلتها كثيرة، كالأمانة على صحة العقيدة وسلامة العبادة واستقامة الخلق، والأمانة على كل ما اثتمن الناس فيه بعضهم على بعض في الماديات والمعنويات.

جـ وأن أهل الأمانات وأصحابها الذين يجب أن تؤدى إليهم هم:

- الخالق العظيم سبحانه وتعالى وأداء الأمانة إليه إنما يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، وطاعة رسوله الخاتم ﷺ في كل ما جاء به .
- والنفس: بمعنى أن يؤدى الإنسان الامانة لنفسه أى يلزمها بما أمره الله به ويجنبها مانهاه الله عنه، وتلك الامانة حرب للشيطان والهوى وكل خطا أو معصية لله ولرسوله عَلَيْهُ .

- والخلق جميعا: أى أداء حقوقهم إليهم وحقوقهم كثيرة تبدأ بوجوب حبهم في الله وتستمر حتى تشمل كل ما من شأنه أن يعينهم على الحياة ويجعلها حياة إنسانية كريمة.
- د وأنَّ العدل في الحكم بين الناس وفي التعامل معهم مطلب شرعى أوجبه الله على الإنسان ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ .
  - والعدل عام يكون في كل شيء، في القول والصمت، وفي الفعل والترك.
    - وقد قال العلماء: إن العدل نوعان:
- عدل مطلق: يقتضى العقل حسنه ولايتخلف الإنسان عن ادائه في اي زمان او مكان وذلك كالإحسان إلى من أحسن إليك، وكف الاذي عمن كف أذاه عنك.
- وعدل يعرف بالشرع: وهو المساواة في المكافئة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ويكمله الإحسان إلى من أحسن إليك باكثر مما فعل معك، ومقابلة الشرباقل منه.
  - والعدل المطلوب الذي أمر الله به هو العدل بين الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين!!
- ألا ليت الذين يطنطنون بحقوق الإنسان اليوم ويقصرونها على الجنس واللون والعرق يفيقون على مافى الإسلام من حفظ لحقوق الإنسان دون تمييز بين جنس أو لون أو عرق، بل لجرد كونه إنسانا!!!.
- هـ ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة أن الأمانة هي أساس الحياة الاجتماعية في
  الإسلام، وأن العدل هو الاساس المتين الذي تقوم عليه الحياة الإنسانية، ويقوم عليه
  الحكم في الإسلام وأن أداء العدالة وممارستها بين الناس هو أنفع للناس في دينهم
  ودنياهم.
- ٧- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءَ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِلَى خَرْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ مايلى :
- أ أن طاعة الإنسان لله تعالى هي الأصل وهي التي يدعم بها الإنسان إنسانيته، وأن
   هذه الطاعة تعنى التلقى عن الله وحده، تلقى منهجه الذي اختاره قانونا لحياة الناس
   وإنقاذا لهم من التخبط والضلال والضياع، وهذا المنهج هو القرآن الكريم والسنة
   النبوية المطهرة.

ب- وأن طاعة الرسول عَيْكُ من طاعة الله تعالى، لأن سننه عَيْكُ تفصيل لما أجمله المنهج

وهي سنة واجبة الاتباع.

- والقرآن الكريم والسنة النبوية بمعناها الواسع من قول وفعل وإقرار، يجب اتباع كل ماجاء فيهما، فهما نصوص واضحة صريحة لم تدع للمسلمين من أمور المعاش والمعاد شيئاً، فهى لذلك واجبة الاتباع، وإلا انتفى الإيمان والإسلام والعدل والإحسان، وانتفت الحياة الإنسانية الكريمة.
- جـ وأن طاعة أولى الأمر من المؤمنين واجبة في ظل شروط معروفة من أهمها أن يستوفوا شروط الإيمان والإسلام وألا يامروا بمعصية الله ورسوله.
- وان إجمال هذه الشروط فيهم يمكن أن يكون في كلمة واحدة هي: طاعتهم لله ولرسوله،
   فإن كانوا كذلك وجبت طاعنهم بنص هذه الآية الكريمة.
- د وان على المؤمنين عند التنازع في شيء من مستجدات الحياة ومتغيرات الزمان والمكان أن يردُّوا ذلك التنازع إلى الله ورسوله أي إلى المنهج لمعرفة وجه الحق وحسم التنازع.
  - ومعنى ذلك إعمال الاجتهاد في مجالين:

الأول: ما لانص فيه.

والآخر: تأويل النصوص غير الصريحة الدلالة، وفق المعايير الصحيحة للتأويل، بحيث يصلون إلى حسم هذا التنازع وتوحيد الكلمة والصف.

هـ وان تلك الطاعة لله ولرسوله ولاولى الأمر من المؤمنين ورد كل ما تُنوزع فيه إلى المنهج ونصوصه الصريحة أو المؤولة تأويلا صحيحا، كل ذلك هو خير للناس فى الدنيا والآخرة، حيث يعتصمون بذلك من الفرقة والخلاف والفتنة فهذا خير لهم في الدنيا، وحيث يبلغون بذلك مرتبة رضا الله تعالى عنهم في الآخرة و فَ فَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً هِ.

أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رُحِيمًا (3) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمُّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلَيمًا ﴾ [النساء: ٢٠ - ٢٥] ما يلي:

أ من لم يطع الله ورسوله وأولى الامر من المؤمنين فقد خرج على منهج الله، فإن
كان خروجه صريحا فهو الكفر وإن كان غير صريح فهو النفاق، بمعنى أنه لامنجى
من الكفر والنفاق إلا بطاعة الله ورسوله وأولى الامر من المؤمنين أى باتباع المنهج.

ب- وأن للمنافقين مزاعم يجب أن يعرفها المسلمون ويحذروها ومن أهم هذه المزاعم:

- دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل على الرسول الخاتم ﷺ .
- وادعاؤهم أنهم مؤمنون بما جاء به الانبياء الذين جاءوا قبل الرسول الخاتم صلوات الله عليهم أجمعين.
  - وإعراضهم عن رسول الله عَلَيْهُ وعن أحكامه مع زعمهم غير ذلك.
    - واعتذارهم عن أخطائهم بالمغالطات والأكاذيب.
- ج وأنَّ هؤلاء المنافقين يريدون على وجه الحقيقة أن يتحاكموا إلى الطاغوت رافضين منهج الله، وأنهم بذلك يضلون ضلالا بعيد جدا عن الحق وعما يعود عليهم بالنفع، وأن كل من يتحاكم إلى غير منهج الله في أى زمان ومكان إنما يضل ضلالا بعيدا.
  - وتلك حقيقة لاينكرها إلا مكابر مغالط، وضار في نفسه مضل لغيره.
- ن وأن هؤلاء المنافقين يعاملهم المسلمون وفق الظاهر، والله تعالى يتولى منهم السرائر، وقد أوضحنا فيما سبق من شرح الآيات الكريمة ما طولب به الرسول عَلَيْهُ من تعامل معهم، ونحن مطالبون بذلك أيضاً.
- هـ وأن الله تعالى أرسل رسله ليطاعوا بإذنه تعانى، فمن عصاهم استحق عقاب الله
   تعالى، إلا أن يتوب وتقبل توبته.
- ومن نافقهم أو عصاهم فقد ظلم نفسه أولاً، فإن جاء إلى الرسول ﷺ مستغفراً الله تعالى واستغفر له الرسول ﷺ تاب الله عليه ورحمه .
- ومن حق الرسول أن يطاع وأن يكون له سلطان على الناس بمنهجه الذي ينجح تماماً في تصريف شئون الحياة على مستوى الفرد

والجماعة، وفي مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى العقيدة والجماعة، وفي مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى العقيدة والعبادة والخلق إذ هو المنهج الذي ارتضاه الله للبشرية كلها ديناً واتمه وأكمله وخص به خاتم أنبيائه ورسله محمد عَلَيْهُ . - وأن من شرط الإيمان تحكيم شرع الله ومنهجه في كل قضايا الحياة الإنسانية مع رضا النفس بهذا التحاكم، والتسليم المطلق بما يقضى به من أحكام وقيم وأداب.

- ٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دَيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلْيلٌ مَنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَغْبِيتًا ﴿ ٢٠ وَإِذًا لا تَيْنَاهُم مِن لَدُنًا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ٣٠ وَلَهَ دَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ٢٥ وَمَن يُطعِ اللّهَ وَالرُّسُولَ قُاوِلْهَكَ مَعَ الّذينَ آنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مَن النَّبِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ وَالرَّسُولَ قُاوِلْهَكَ مَعَ الّذينَ آنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مَن النَّبِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ وَالنَّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهِ عَلَيْهُمْ هُو المَّهُ مَا يلي :
- أ أن الله تعالى لرحمته بعباده وعلمه بضعفهم لم يكلفهم بما يشق عليهم ولا بما يحرجهم.
- ومقتضى الإيمان الصحيح الراسخ أن الله تعالى لو كلّف عباده بما يشق عليهم أن
   يستجيبوا، وأولئك قلة من المؤمنين الذين لو كلفوا بقتل أنفسهم لفعلوا ولكن
   الله تعالى لم يكلفهم بذلك.
- ب وأن المؤمن يجب أن يقبل على أداء ما كلف الله به، موقناً أن ذلك في حدود قدراته، وأنه في صالحه.
- وهذا من شأنه أن يرسخ في نفس المؤمن وعقله الاعتقاد بأن الدين يسر لا عسر فمه.
- وأن كل من يتشدد في الدين يخرج به عما شرعه الله تعالى من أجله، وأن هذا الخروج قد يكون حقداً على الدين نفسه، وقد يكون جهلاً به، أو جهلاً بالنفس الإنسانية ومدى ما تستطيعه.
- جـ وأن هذه الحقيقة وهى أن الله لا يكلف عباده بما يشق عليهم تُعد صفعة موجعة على وجوه بل على أقفية الذين يزعمون أن التكاليف الشرعية صعبة، وأن الذين يستطيعون أداء هذه التكاليف مثاليون لا وجود لهم اليوم!! وذلك أن الله تعالى هو خالق الناس وهو أعلم بهم وبما يستطيعون، وهو أرحم بهم من أن يشق عليهم.

- د وأن يُسْر الدين ليس معناه أن يبحث المتعبد به عن الرخص، وأن يتخفف من أى أعباء، لأن ذلك ينافى التدين الصحيح، الذى هو الآخذ بالرخص فى حينها والآخذ بالعزائم فى حينها كذلك، وذلك معناه التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، لأن فى ذلك خير الدنيا والآخرة كما أوضحنا آنفاً.
- هـ وأن طاعة الله ورسوله تلحق الطائعين بأعلى الدرجات وارضعها عند الله، إذ
   يتشرف الطائعون بمعية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة، وهذه
   هي أحسن الرفقة.
- ومعنى ذلك هو الجد والتشمير في أداء الطاعات، والكف عن المعاصى، وعن كل
   ما يغضب الله تعالى، لكى يصبح الإنسان بهذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى يوم
   لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والطاعة هي التي تؤدى إلى
   سلامة القلب.

### المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة بهذا الدين:

يتعلم الدعاة إلى الله والمتحركون بالدين في الناس والآفاق من هذه الآيات الكريمة كثيراً من القيم التربوية، ويفقهون من خلال التدبر فيها أهداف التربية الإسلامية ومنهجها بل وبعض وسائلها وأساليبها، على النحو الذي سنفصله فيما يلي:

- ١ يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن
   تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ . . . ﴾ ما يلى :
- أ أن أداء الامانات إلى أهلها بنوعيها الكبرى وغيرها، وإلى كل أصحابها من أعظم ما أمر الله به ومن أعمه وأكثره فعالية وإيجابية فى استقرار المجتمع وترشيد علاقات الناس بعضهم ببعض، بل توثيق هذه العلاقات التى تستهدف التعاون على البر والتقوى وإحياء الاخوة فى الإسلام بين الناس.
- ومن أجل ذلك جاء الامر باداء الامانات إلى أهلها مسنداً إلى الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهُ وَمِن أَجَلُ ذَلِكَ جَاء الامرانة ﴾ ولم يجئ على نحو: أدوا الامانة » مشلاً ، وإنما صرح فيه بلفظ الجلالة ، وذلك تعظيم من شأن أداء الامانة ومن شأن الامناء ، وبيان لاهميتها في بناء المجتمع المسلم الصحيح القادر على الافعال النبيلة ، وعلى توثيق العلاقات بين الاسرة الإنسانية كلها .

- إن هذا هو ما ينبغى أن يوضحه الدعاة إلى الله الناس جميعاً مؤمنين وغير مؤمنين مسلمين وغير مسلمين.
- ب ـ وأن على الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام أن يوضحوا للناس أن الأمانة بالنسبة للمسلم لها جانب هام هو أن يتمثل الإسلام في سلوكه وأخلاقه وتعامله مع الناس أصدق تمثل، وأن يكون المسلم إسلاماً يسعى على قدمين.
- جـ وأن عليهم أن يوضحوا للناس أن الدعوة إلى الله والتحرك بالإسلام في الناس والآفاق أمانة في أعناق القادرين على ممارسة الدعوة والحركة، ليدخلوا في الإسلام أكبر عدد من الناس، وليزيلوا من نفوس بعض الناس ما علق بها من شبهات وأباطيل.
- فالدعوة إلى الله واجب كل مسلم قادر عليها، وأساليب الدعوة ووسائلها التى حددها الله تعالى هى: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن، وفى حياة الرسول عَلَيْكُ وسيرته، وسير أصحابه رضى الله عنهم وسير الصالحين والمصلحين من علماء الامة الإسلامية مصابيح يهتدى بها الدعاة إلى الله وهم عارسون الدعوة دون إكراه لاحد على الدخول في هذا الدين الخاتم.
- د وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس ما بين الدعوة إلى الله والتربية من صلة وثيقة، وأن مراحل الدعوة (١٠) مرتبطة بدرجات التربية وأنواعها (٢٠).
  - والتربية على مستوى النشء مسئولية الآباء والأمهات والأسرة كلها.
- والتربية على مستوى الطفولة والصبا والشباب مسئولية الأسرة والجنمع والحكومة.
  - والتربية على مستوى المساجد مسئولية المجتمع والحكومة.
  - والتربية على مستوى المدارس والجامعات مستولية الحكومة.
- هـ وعليهم أن يوضحوا للناس أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أمانة في أعناق القادرين عليه كالتربية والدعوة سواء بسواء .
- وأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الافراد والجماعات والمجتمع والعلماء

(١) انظر في مراحل الدعوة وكل ما يتصل بها الكتاب الموسع للمؤلف: فقه الدعوة إلي الله - نشر دار الوفاء بمصر.
 (٢) انظر للمؤلف في ذلك: تربية الناشئ المسلم - نشر دار الوفاء بمصر وحلقات: التربية الروحية والتربية الحلقية والتربية العقلية - نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية بمصر.

- والحكومة، وبخاصة أن الحكومة وحدها هي التي تملك أطر الناس على الحق أطراً ولها أن تعاقب المقصر.
- وأن جميع الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر يجب أن يعملوا في ظل القاعدة الشرعية التي تقول: إن الامر بالمعروف لا يجوز أن يؤدى إلى منكر، وأن النهي عن المنكر لا يجوز أن يؤدى إلى منكر أشد.
- و وعلى الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية أن يوضحوا للناس أن الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا أمانة كسائر الأمانات يجب أن تؤدى؛ الجهاد بكل أنواعه، وبكل درجاته (١) وإلا ما قامت للمسلمين قائمة ولا تحقق لهم نصر على عدو في أي معركة من معاركهم في أي زمان أو مكان، فالجهاد هو العمل الذي لا تحيا الأمة إلا به.
- ز وأن على الدعاة إلى الله والمتحركين بالدين في الناس أن يركزوا على توضيح بعض الاسس التي تعد من مسلمات العمل من أجل الإسلام، وهي في اختصار شديد-:
- انه لا استقرار ولا أمن للفرد أو الجماعة أو المجتمع المسلم كله في أى بقعة من بقاع الأرض إلا بالتمكين لهذا الدين في الأرض بمعنى أن تصبح شريعته هي الدستور والقانون والنظام الذي يتحاكم إليه الناس في كل أمورهم.
- وأن عدم تمكين هذا الدين هو الذي يضعف المسلمين ويطمع فيهم أعداءهم،
   ويفرق كلمتهم ويمزق صفهم، وأن التراخي في العمل من أجل تمكين دين الله
   في الأرض جريمة تؤدي إلى مثل ما يؤدي إليه عدم تمكينه.
- وأن تمكين دين الله في الأرض له أعباؤه وتكاليفه، وله شروطه وآدابه، وأن كل ذلك يفهمه المتدبر في كتاب الله من قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفَتُهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّذِينَ مِن قَبْلهمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِلَنَّهُم مِّنْ بَعْد خَرْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْد ذَلِكَ قَاوَلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥].

(١) انظر للمؤلف: ركن الجهاد من سلسلة: في فقه الإصلاح والتجديد عند الإمام حسن البنا - نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. قوله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مُكُنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ ٱقَامُوا الصَّلاةَ وَٱتُوا الزُّكَاةَ وَٱمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١].

- وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... ﴾ إن على الدعاة إلى أن يجعلوا من قضية العدل أهم قضية في الحياة، إن العدل إذا ساد استقرت حياة الناس، ورشد المحتمع كله، وحسب المجتمع رشداً ونضجاً الا يكون فيه مظلوم.
- والمسلم مطالب بالتزام العدل على كل مستوى من مستوياته وعلى كل درجة من درجاته، دون التأثر بما هو سائد اليوم في الجتمع العالمي في آخر عامين من أعوام القرن العشرين، فإن السائد اليوم هو العدل على الطريقة الامريكية في تعاملها مع اليهود، ومع العرب، أو المسلمين، إن ما تمارسه أمريكا مع دول العالم كله هو الجور والطغيان واستبداد القوى بالضعيف والغنى بالفقير، ودول المشمال بدول الجنوب والعالم الصناعي بالعالم الثالث، إنها تمارس عدل «حق النقض الفيتو» في هيئة الامم!!

إنها تمتلك القنبلة الذرية أو النووية وتحظر امتلاكها على غيرها من الدول باستثناء من لهم حق « الفيتو » وباستثناء إسرائيل!!

إن تفجير الهند لقنبلة نووية خطأ تحاسب عليه، لكن تفجير باكستان لقنبلة نووية كارثة كبرى يجب أن تحاسب عليها أقسى أنواع الحساب وأضراه، وتنطلق أجهزة الإعلام الامريكية والغربية لتلطم الخدود وتشق الجيوب لان القنبلة النووية الإسلامية تهدد الامن والسلام، في حين لا تهددهما قنابل إسرائيل النووية، وفي حين يُغفر لامريكا ما فجرته من قنابل نووية على هيروشيما وناجازاكي كان البشر غير البشر، ثم تدعى أنها تحافظ على حقوق الإنسان!!

 أين العدل فيما أصبح يسمى العولمة أو العالم الجديد؟ وهو في حقيقته سيطرة أمريكا على العالم، أين العدل؟.

إن الحديث في هذا ذو شجون!!

إن حظر الطيران على كل دولة تحاول الخروج عن السيطرة الأمريكية هو أقل عقاب!! وحسبك ضرراً ما يترتب على حظ الطيران!! وإن العقوبات

الاقتصادية والسياسية وتحريك المؤامرات والدسائس وتشجيع المتمردين داخل البلاد هو الجزاء العادل على الطريقة الامريكية، لكل بلد تحاول أن تشذ عن النظام العالمي الجديد!!

- إن العدل على الطريقة الأمريكية تسال عنه المآسى التي اصطنعتها آمريكا وحلفاؤها في جزر «الفوكلاند» وفي «فيتنام» و«كوبا» و«الهند الصينية» و«الفليبين» و«بورما» و«كشمير» و«افغانستان» و«اذربيجان» واخواتها» و«تركيا» و«الجزائر» و«فلسطين» و«السودان» و«الصومال» والعراق ولبنان وسوريا وإسرائيل، وغير ذلك مما لا احصى من صور العدل على الطريقة الام بكية!!
- ألا ليت الذين يتهجمون على الإسلام ليوم في ظل النظام العالمي الجديد يدركون أنهم أبعد الناس عن العدل وأقربهم إلى الظلم والعدوان!!
- إن العدل في الإسلام مطلب شرعي يامر الله تعالى به صراحة ومباشرة، بل يزيد الإسلام على العدل ويعطف عليه الإحسان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُو وَ بِالْعَدْلِ وَالإحسانِ ﴾ [ النحل: ٩٠]، والإحسان يعني إقرار العدل وزيادة بمعنى أن ياخذ من يمارس العدل مع غيره اقل مما هو له، وأن يعطى أكثر مما عليه، الاليت أمريكا وعالم الغرب يسمع بإنصاف إلى هذه الآية الكريمة!!
- ٢ ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الأَمْرِ مَنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولُ إِن كُنتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ ما يلى:
- 1 أنّ على الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس أن يوضحوا أنه لا حياة إنسانية كريمة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً للإنسان إلا في ظل الطاعة والاستجابة، وأن المجتمع العاصى أو المتمرد يسىء إلى نفسه وإلى غيره من المجتمعات في حاضره ومستقبله.
- والطاعة إنما تكون لله ولرسوله ولاولى الامر من المؤمنين، وهى علامة على حب
   المطيع للمطاع وتقديره له، وثقته فى أمره ونهيه، وبالحب والتقدير والثقة بين
   طرفى الطاعة يكون الاستقرار ويكون الأمن والرخاء.
- وفرق شاسع بين طاعة يحركها الحب والتقدير والثقة، وطاعة يحركها الخوف

والرهبة والعقاب، إنه فرق بين حُلو ومُرّ، بين صواب وخطا، بين رضا بالمنهج وتجاوب معه أو سخط عليه وخوف من واضعه، وما تعيش المجتمعات الإنسانية حياة خيراً من أن تظللها الطاعة التي يحركها الحب والتقدير والثقة.

- ب وان عليهم أن يؤكذوا أن طاعة أولى الامر يجب أن تكون تابعة لطاعتهم لله ورسوله، وحسن التلقى عن منهج الله ونظامه، وقياس كل نظام يحتاج إليه الإنسان في حياته على منهج الله ونظامه، فما وافقه فلا بأس به، ولا بالاستعانة به، وما خالفه في العقيدة أو العبادة أو الحلق، فإن الاحذ به أو الاستعانة بشئ مما فيه هو الخطيئة التي قد تصل إلى حد الكفر والعياذ بالله.
- ج وعليهم أن يؤكدوا للناس أن التنازع بينهم وارد في معظم أمورهم في بعض مسائل الدين وفي كثير من أمور الدنيا، ولا بأس في أن يختلف الناس، ولكن الباس كله في أن يظل هذا الاختلاف فيؤدي إلى الخلاف والشر والفتنة.
- وأن علاج هذا الاختلاف وحل قضاياه في أمر واحد هو: الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ ﴿ فَإِن تَنازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
   تُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلاً ﴾
- وأن الالتجاء إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكَ لا يمكن أن يؤدى بالناس إلى حرج أو مشقة أو ضلال عن الحق والخير والهدى، فتلك مسلمات لدى المؤمنين بالله ورسوله المسلمين أمورهم لمنهجه ونظامه عن رضا وطاعة يحركها الحب والتقدير والثقة.
- ٣ ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنولَ إِلَيْكَ وَمَا أُنولَ مِن قَبْلُكَ يُويدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت وَقَدْ أُمُرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُويدُ الشُّيْطَانُ أَن يُضلَّهُمْ ضَلاًلاً بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنوَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدُمَتْ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدُمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْدَنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (١٦) أُولَئكَ الذينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبُهِمْ فَاعُونُ عَنْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيعًا ﴾ يتعلمون منها ما يلى:
- أ أنّ عليهم التأكيد على عدد من الحقائق الكبرى في حياة المؤمنين والكافرين
   والمنافقين وهم الأنواع الثلاثة التي لا يخلو منها مجتمع إنساني في أي زمان أو

#### مكان - وهذه الحقائق هي:

- أنَّ من علامات النفاق الذي يؤدي غالباً إلى الكفر، أن يرغب الإنسان في أن يتحاكم إلى غير منهج الله ورسوله أي إلى طاغوت من الطواغيت أياً كان اسمه أو شكله أو ما يدعو إليه.
- والطاغوت هو كل شيطان وكل محارب لله ورسوله وكل معطل لمنهج الله أو مستبدل به منهجاً آخر، حتى لو كان من المسلمين، وزعم أنه من المؤمنين.

وأن من علامات النفاق ترويج الأفكار الضالة المعادية للإسلام فضلاً عن أولئك الذين يتهجمون على رسول الله ومنهجه وما دعا إليه، وهو ذاك النفاق المؤدى إلى الكفر الصريح، كما حدث في عصرنا هذا من بعض المأفونين الذين نقص عقلهم ودينهم فتهجموا على الإسلام ورسوله ومنهجه بتشجيع من أعداء الإسلام، وحماية من الذين يطنطنون بحرية الرأى!!

 ولا أدرى لماذا يسمح بحرية الرأى في الهجوم على الإسلام، ولا يسمح بالتهجم على اليهودية أو المسيحية أو غيرهما من الاديان؟.

لماذا هذا التحيز وهذه العنصرية؟.

- ب وعليهم أن يوضحوا للناس أن التعامل مع المنافقين هدفه أن يعودوا إلى ساحة الإيمان، ولذلك فليس من الحكمة ولا من الجائز شرعاً أن يوصف المنافق بالنفاق لان هذا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، أما المسلمون فلهم الظاهر والله يتولى السرائر، ومن مصلحة الإسلام والمسلمين أن يتحول المنافق إلى مؤمن مخلص، لذلك كان وعظه، وتوجيه الكلام الجيد المؤثر البليغ إليه، لكى ينتقل من النفاق إلى الإيمان.
- ٤ ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنْهُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفُرُوا الله وَاسْتَغْفُرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابًا رَحْيِمًا (١٠) فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يُجدُوا فِي أَنفُسهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٠) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن اقْتُلُوا أَنفُسكُمْ أَو اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِيتًا (١٠)

وَإِذَا لِآتَيْنَاهُم مِن لَدُنَا أَجْراً عَظِيمًا ﴿٢٢ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٨ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرُّمُولَ فَأُوْلِيَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدَيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولُنكَ وَفَيقًا ﴿١٦ ذَلكَ الْفَصْلُ مِنَ اللّه وَكَفَىٰ بِاللّه عَلَيمًا ﴾ مَا يلى:

1 - أنّ عليهم أن يؤكدوا للناس أن الرسالة والرسل والدعوة والدعاة إلى الله ليست مجرد دعاوى أو كلمات، وإنما هي أعمق من ذلك وآكد، وأدخل في العقول والقلوب، ولها من السلطان والسلطة على النفوس ما لها، وهذه المكانة للرسالة والدعوة وللرسل عليهم السلام هي من إرادة الله تعالى ومن إذنه بذلك سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة وذاك الإذن بالغ هدفه مهما كثرت العراقيل والعقبات، أما الرسل والدعاة، وفي هذا بشارة لكل من يمارس الدعوة إلى الله بأن الله تعالى سوف ينصره ويؤيده، ويبلغ دعوته إلى أبعد الآفاق ولو بعد حين.

ب - وأنَّ عليهم أن يبشروا الناس بقبول توبة من تاب بإخلاص، لان دين الإسلام
 يحرص على إخراج الناس من دوائر الإثم والمعصية إلى مجال البر والطاعة ومغفرة
 الذنوب، لان الله تعالى يعلم قدر ضعف الإنسان ويحب له الخير في دينه ودنياه.

• والدعاة إلى الله في كل عصر هم المبشرون الميسرون الذين يجيدون تحبيب الناس في الدين وأحكامه وقيمه وآدابه، وهم المصابيح التي تنبر للناس طريق الحق والخير والهدى، ولا عجب في ذلك فهم ودعوتهم امتداد لدعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام.

جـ - وأن يوضحوا للناس أن الإيمان يقـوى ويضـعف ويزيد وينقص، وأن من أسبـاب قوته وزيادته توافر صفات بعينها في المتعبد منها:

- الرضا بتحكيم شرع الله في كل أمر من أمور حياتهم، فضلاً عن المنازعات والخصومات.
  - ـ وتقبل العقل والقلب لكل ما يقضى به المنهج الإسلامي في حياة الناس.
  - والتسليم المطلق والاقتناع الكامل بكل مفردات هذا المنهج وتفاصيله.
- وأن مما يضعف الإيمان وينقصه عدم الثقة في منهج الله وتصور أنه ليس أحسن
   المناهج وأتمها، والاعتراض على أي شئ من تفاصيل المنهج ومفرداته.

د - وانَّ على الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس بل يؤكدوا لهم أن الزمان لا يخلو من قلة من المؤمنين راسخي الإيمان، وهم الذين يسارعون إلى ما أمرهم الله مهما كان هذا الامر - ولو كان على سبيل الفرض - قتل أنفسهم!!

وأن هؤلاء القلة من المؤمنين هم لباب الحياة الإنسانية وجوهرها وأجمل من فيها، وهم الذين يؤخر الله من أجلهم عذاب الكثرة المتزعزعة الإيمان.

- وأن هذه القلة المؤمنة المستجيبة دائماً هي القلة التي يعمر قلوبها الاستغفار من الذنوب، فتحظى عند الله بالمغفرة، كما يفهم هذا من قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الانقال: ٣٣].
- هـ وان عليهم أن يوضحوا للناس أن أعلى مكانة للناس عند الله إنما تكون بطاعة الله ورسوله، وأن أرقى مكانة للمجتمع المسلم في علمه ومعرفته وثقافته وسياسته واقتصاده إنما تكون بطاعة الله ورسوله، وأن نصر المسلمين على أعدائهم في داخل أنفسهم وأوطانهم وفي خارجها إنما يكون بطاعة الله ورسوله.

وأنَّ ابواب الجنة مفتوحة لمن أطاع الله ورسوله.

# ١٠ - الآيات الكريمة من الآية الحادية والسبعين

### إلى الآية السابعة والثمانين

## دروس في التربية الجهادية للفرد والجماعة والقيادة

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذْرَكُمْ فَانفرُوا ثُبَات أو انفرُوا جَميعًا ﴿ ) وَإِنَّ منكُمْ لَمَنْ لَيُبطَنَنُّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مُعَهُمْ شَهِيدًا (٧٧ وَلَكْ أَصَابَكُمْ فَصْلٌ مَنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودُهُ ۚ يَا لَيْتَني كُنتُ مَعَهُمْ فَٱفُوزَ فَوْزًا عَظيمًا ٣٧٠ فَلَيْقَاتَلْ في سَبيلَ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرَة وَمَن يُقَاتلْ في سَبيل اللَّه فَيُقْتَلُ أَوْ يغلب فَسَوْفَ نُؤْنِيه أَجْرًا عَظيمًا ٧٤) وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفينَ منَ الرَّجَال وَالنَّسَاء وَالْولْدَان الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا منْ هَذَه الْقَرْيَة الظَّالم أهلُها وَاجْعَل لَّنَا من لَّدُنكَ وَلَيًّا وَاجْعَلْ لَنَا من لَّدُنكَ نَصيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِياءً الشَّيْطَان إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَان كَانَ صَعِفًا 💎 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْديكُمْ وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَلَمَّا كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللَّه أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةُ وَقَالُوا رَبُّنَا لَمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ لَوْلا أَخُّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَل قَريب قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قليلٌ وَالآخرَةُ خَيْرٌ لَمَن اتَّقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ٧٧٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذه منْ عند الله وَإِن تُصبُّهُمْ سَيِّمَةٌ يَقُولُوا هَذه منْ عندكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عند الله فَ مَال هَوُلاء الْقَوْمُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مَنْ حَسَنَةً فَمِنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةً فَمِن نَفْسك وَٱرْسَلْنَاكَ للنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا 🖎 مَن يُطعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَىٰ فَمَا أُرسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفَيظًا 🐼 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا منْ عِندِكَ بَيْتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يَبَيَّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّه وَكَفَىٰ باللَّه وَكيلاً 🖎 أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ وَلُوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لُوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴿٢٦ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ منْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ منْهُمْ وَلَوْلا فَصَلُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لالْتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلَيلاً (١٨) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله لا تُكَلّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرَضِ الْمُوْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلاً (15) مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً

حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مَنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كَفْلٌ مَنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقيتًا (٥٠) وإذَا حُيِّيتُم بِتَحِبَّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَسِيبًا (١٦) اللَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْم الْقيَامَة لا رَيْبَ فِيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّه حَدِيثًا ﴾

[النساء: ۷۱ : ۸۷].

اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدد من الأوامر والأحكام والآداب التي تستهدف تأمين حاضر المسلمين ومستقبلهم في التعامل مع أعدائهم، ومن ذلك:

- ١ أمرهم بأخذ الحذر من العدو، بالتاهب له والاستعداد التام لمواجهته، نفسياً ومادياً،
   وعَدَداً وعُدداً.
- ٢ والأمر بالنفير العام عند دعوة الحاكم المسلم إليه، مع الاستجابة لنفير الجماعات
   والجموعات لمواجهة العدو.
  - ٣ والامر بالقتال في سبيل الله، والإنكار على من تخلي عنه أو أهمل فيه .
- ٤ وتوضيع أهداف القتال في سبيل الله وأحكامه وآدابه وبيان أجر من قاتل وثوابه في الدنيا والآخرة.
- وأمر الرسول على الإعراض والصفح عن العصاة منافقين وغير منافقين، وأمره المؤمنين
   بالتوكل على الله في النصر على كل عدو.
  - ٦ وأمر النبي عَلَيْهُ بأن يباشر القتال بنفسه وأن يحرض المؤمنين على القتال.
  - ٧ والامر برد التحية بمثلها أو بأحسن منها، فالرد بالمثل فرض، والزيادة مندوب.

كما اشتملت الآيات الكريمة على عدد من الاخبار التى ينتفع من أخبر بها فى دنياه وآخرته وفى تعامله مع الناس أصدقاء وأعداء، وبحسب هذه الاخبار فائدة أن تكون من عند الله تبارك وتعالى:

وأمثلة ذلك:

- ــ الإخبار بصفات المنافقين عند الدخول في المعارك.
  - والإخبار بطبائع الإنسان مثل:
- أن الإنسان يحب الحياة ويتوقى الموت ويؤثر الدعة والعافية مع أن المكتوب عليه سوف
   يكون لا محالة.

- وأن الإنسان إذا أمر بأمر تمنى غيره، فإن أمر به لم يقبل عليه.
- والإخبار بأن وظيفة الرسول عَلَيُّ هي البلاغ، وأنه غير مسئول عن معصية العصاة.
  - والإخبار بان القرآن الكريم خال من أي تناقض أو اختلاف.
- والإخبار بان التروى والتثبت والعودة إلى المصادر والمراجع واهل الذكر في كل علم هو الاصل وهي خلق للمؤمن.
  - ـ والإخبار بان من سعى في خير جُوزي به وان من سعى في شركان عليه وزره.
- والإخبار بأن الله تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه فمحاسبهم فمجازى كلاً بما صنع، بهذا العدل يجزى الله عباده.
  - وبهذه الاخبار حدَّث الله تعالى نبيه فيما أوحى إليه ومن أصدق من الله حديثاً؟.
    - تفصيل القول في تفسير هذه الآيات الكريمة وشرحها:
    - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذْرَكُمْ فَانفرُوا ثُبَاتِ أَو انفرُوا جَمِيعًا ﴾
- ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ : أي احذروا من العدو ولا تمكنوه من انفسكم بغفلتكم عنه، وذلك يتطلب الاستعداد والإعداد لكل ما يلاقي به المسلمون أعداءهم.
- ﴿ فَانفُرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفُرُوا جَمِيعًا ﴾ أي انهضوا لقتال عدو الله وعدوكم جميعكم وذلك هو النفير العام أو انفروا جماعات جماعات إن لم يستدع الموقف النفير العام.
- ﴿ وَإِنَّ مَنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنُ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مُعَهُمْ شَهِيدًا (٧٧) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَصْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنُ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدُةً يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَاقُوزَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾.

بعض الذين يُحْسَبون على المؤمنين من المنافقين يتباطاون عن الجهاد في سبيل الله أو يخذُلون سواهم عن المشاركة فيه، وعندما يصيب المؤمنين في الجهاد موت أو جراحة أو أسر، يقولون قد أنعم الله علينا إذ نجانا من مصائب الجهاد، وعندما يحصل المؤمنون على خير دنيوى من الجهاد، يقول المنافقون: يا ليتنا كنا مع المؤمنين لنفوز بما فازوا به!!

﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ

أمر من الله للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار الذين باعوا دينهم بدنياهم، وهذا معنى مباشر للآية الكريمة.

ويمكن أن يكون المعنى: مخاطبة المنافقين بأنهم لو قاتلوا في سبيل الله لخرجوا بهذا القتال والإخلاص فيه من دائرة النفاق إلى دائرة الإيمان.

وهناك معنى ثالث: هو الامر بالقتال مقروناً ببيان فساد ما من أجله يترك الإنسان القتال في سبيل الله، وهو إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، وفي ذلك شر كبير لمن فعله، فهو يفوت عليه خير الذنيا من غنيمة لو جاهد، ويفوت عليه خير الآخرة بحرمانه من الاجر بل بعقابه.

## ﴿ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلُبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا ﴾ .

تلك قاعدة عامة في الجهاد في سبيل الله؛ خلاصتها: أن من قاتل في سبيل الله فقُتل شهيداً، أو غَلَب عدوه، فله عند الله تعالى أجر عظيم، فقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة ورضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيُه قال: « تَضَمَّنَ الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزلة الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة ... ».

﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أُخْرِجْنا مِنْ هَذِه الْقَرْيَة الطَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لِّنا مِن لَّدُنكَ وَلَيًّا وَاجْعَلُ لّنا مِن لّدُنكَ نَصيراً ﴾ .

- في هذه الآية الكريمة إنكار على الذين يتركون القتال في سبيل الله بحكم أنه واجب لا يترك إلا لعذر مقبول.
- وتعليل لهنذا الاستنكار لترك القتال، إذ كيف يترك المؤمنون القتال ولهم أخوة مستضعفون من رجال ونساء وأطفال يستغيثون بالله تعالى قائلين: ﴿ رَبُّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعُل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعُل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ وهؤلاء المستضعفون القرية الظَّالِم أَهْلُها وَاجْعُل لَنَا مِن المقيمون في مكة يعانون التضييق عليهم الذين تحدثت عنهم الآية الكريمة هم المؤمنون المقيمون في مكة يعانون التضييق عليهم ويحال بينهم وبين الهجرة إلى المدينة المنورة.

أو هم كل مستضعف من المسلمين في بلد من بلدان العالم يعاني من التضييق عليه ويحال بينه وبين الانتقال إلى بلد إسلامي.

● فالآية الكريمة تدل على وجوب القتال لتخليص المسلمين من الظلم الواقع بهم في اي

مكان وزمان، وعلى أن أولى الناس بتخليص إخوانهم المسلمين المستضعفين هم إخوانهم في الإسلام.

الاليت المسلمين يستمعون إلى هذه الآية ليخلصوا الوف المسلمين في مختلف اقطار
 الارض من الجبابرة الظالمين!!

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ﴾ .

والمعنى: أن العبرة في القتال في سبيل الله بالقصد والداعي ونية المقاتل.

وأن الناس في القتال نوعان:

- مؤمنون يقاتلون في سبيل الله تعالى من أجل دينه وإعزاز منهجه وإعلائه.

- وكافرون يقاتلون فى سبيل الطاغوت أى الشيطان، شيطان الطمع فى بلاد الناس وأموالهم، أو شيطان الغلبة وإذلال الشعوب -- كما فعل ولا يزال يفعل الغرب فى كثير من شعوب الأرض، أو شيطان المال والسيطرة الاقتصادية كما يفعل الغرب اليوم -- الصليبية الحديثة - وكما تفعل إسرائيل -- الصهيونية المعتدية الضارية المؤيدة من الغرب والشرق معاً!!

غير أن الله ولى المؤمنين وولى المستضعفين منهم وناصرهم بإذنه تعالى، وجاعل كيد هؤلاء
 الشياطين ضعيفاً.

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ لَوْلا أَخُرْتُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَن اتَّقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾.

المعنى: أن من المؤمنين جساعة كانوا مع النبى عَلَيْكُ في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، يعانون من ظلم المسركين وتعنشهم وإيذائهم، فقالوا للرسول عَلَيْكُ: الذن لنا في قشال المشركين.

فقال لهم عَيَّكُ : « كفوا أيديكم » أي عن القتال فإني لم أُومُر بقتالهم، واشتغلوا بالصلاة فهي تعظيم لامر الله ودعاءً له، وبالزكاة فهي مرضاة لله لانها شفقة على خلقه.

• ومن المعروف أن الصلاة والزكاة مقدمان على الجهاد في سبيل الله في تلك الآونة التي كان

المسلمون فيها قلة من حيث العدد والاستعداد.

ولكل تشريع توقيته المناسب الذي يختاره الله تعالى بعلمه وحكمته، لذلك لم يشرع للمسلمين أن يجاهدوا وهم في مكة لما يتطلبه الجهاد من تضحيات مادية ومالية لم يكونوا قادرين عليها آنذاك .

- وأن بعض الناس لا يرغبون في الجهاد على أي حال وهم المنافقون الذين يضمرون الشر للإسلام والمسلمين.
- وبعض الناس لا يرغبون في الجهاد في أوقات الضعف وقلة الاستعداد، وهؤلاء مؤمنون
   يخشون الناس لقلة استعدادهم، ويرون أن الجهاد كتب عليهم وهم له كارهون.
  - وهؤلاء واولئك يشتركون في صفات هي:
    - خوف الجهاد وخشية لقاء العدو.
  - والرغبة في أن يتاخر عنهم الجهاد بعض الوقت.
  - \_ والحرص على الدنيا ومتاعها والغفلة عن الحق وعن حقيقة الدنيا وما فيها من متاع!!
- وعدم موافقة الصواب، لإيثارهم الدنيا على الآخرة أي ما عند الناس على ما عند الله، فالآخرة خير لمن اتقى.
- وقد قارن العلماء بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فجاءت المقارنة لصالح نعيم الآخرة على
   كلاحال.
  - وقد ذكروا في المقارنة فروقا هي:
  - نعيم الدنيا منقطع بالموت، ونعيم الآخرة مؤبد خالد.
  - ونعيم الدنيا مشوب بالهموم والمكاره، ونعيم الآخرة صافٍ من الكدر.
  - ونعيم الدنيا موضع الشك والارتياب، ونعيم الآخرة موضع اليقين والاطمئنان.

وهذه الفروق إنما يدركها المتقون لله عز وجل الذين يؤثرون ما عنده سبحانه على ما عند

# ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾

هذه حقيقة مؤكدة يدركها بل يوقن بها الكافر والمؤمن ماداما عاقلَيْن، فالموت مدرك لكل أحد ولو تحصن منه ببروج مشيدة، وعلى العاقل ألا يهاب الجهاد في سبيل الله خوف

الموت، فإن الموت لاحقه لا محالة، وأى النوعين من الموت أحسن؟ الموت في سبيل الله، أم الموت الحتمى من غير جهاد؟.

﴿ وَإِن تُصِبِهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند اللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عندكَ قُلْ كُلُّ مِن عند اللَّهِ فَمَالَ هَوُلاء الْقَرْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾

- هذه الآية الكريمة تحكى عن مقولات المنافقين، عندما يشاركون في المعارك في عندمون وينتصرون ويقولون: هذه من عند الله، وعندما تصيبهم المكاره والبلايا يقولون: هذه من عند محمد عليه إذ صاحبوه في الحرب!!
- والحق الذى لا مراء فيه أن كل ما أصاب الإنسان من رخاء أو شدة، ومن خير أو شر فهو
   من الله تعالى الذى علم مُسبَّقاً أن فلاناً سيطيع الله فتصيبه حسنة بفضل الله، وأن فلاناً
   سوف يعصى الله فتصيبه سيئة بفعله.

تلك حقيقة واضحة لكل ذي عقل من الناس فضلاً عن المتأملين والمتدبرين في عواقب الأمور.

والعجب العجاب من أقوام لا يفقهون هذه الحقيقة الواضحة، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون
 حديثاً؟.

# ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾

- ويلحظ أن الآية السابقة أضاف الله تعالى فيها الحسنة والسيئة كليهما إلى نفسه سبحانه وتعالى.
- وفي هذه الآية الكريمة أضاف الحسنة إلى ذاته سبحانه وتعالى وأضاف السيئة إلى الإنسان العاصي.

وذلك أن من معانى السيئة: المعصية، والمعصية إنما تصدر من العبد، ويترتب عليها الذنب والعقاب.

كما أن من معاني الحسنة: الطاعة، والطاعة توفيق من الله وتفضل بالإثابة عليها.

﴿ وَٱرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾

أى أن وظيفة الرسول مُظَيَّة هي التبليغ لشرائع الله تعالى لعباده، وتوضيع ما يحب الله تعالى أن يفعلوه، وما يكره منهم فعله، فيأمر بما يحب وينهى عما يكره.

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ على أنه أرسل الرسول وأمره بالتبليغ وهو شهيد كذلك على تبليغ الرسول لقومه، وشهيد على ما يرد به الناس الرسول عَلَيْهُ.

# ﴿ مَن يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا ﴾ :

هذا تاكيد لوظيفة الرسول ﷺ وبيان لمكانته بتقرير أن طاعته من طاعة الله تعالى، وأن معصيته بالتالي معصية لله تعالى.

ومما يدعم هذا المعنى هذه الآية الكريمة، والآية السابقة التي تقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤].

- وللإمام الشافعي رحمه الله في ذلك كلمة جامعة يقول فيها: ١ إن قوله تعالى: ﴿ مَن يُطع الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ يدل على ان كل تكليف كلُّف الله به عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والحج وسائر الأبواب، في القرآن، وإن لم يكن ذلك التكليف مبيِّناً في القرآن فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول، وإذا كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عَيْن طاعة الله (١٠).
- وفي الحديث الصحيح ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ٥ مَنْ أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومَنْ أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ٠٠.

# ﴿ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا ﴾

أى أن من عصى الرسول عَلَيْ فعصى بذلك الله تبارك وتعالى، فإن الرسول عَلَيْهُ ليس مسئولاً عنه فهو لم يؤمر بمنع الناس من المعاصي كما لم يؤمر بحملهم على الطاعات، فالطاعة والمعصية من أمور الدين وكل الدين لا إكراه فيه كما هو معروف.

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيِّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه وَكَفَىٰ باللَّه وَكَلَاُّ ﴾ .

• وهذه الآية الكريمة تحكي بعض مقولات المنافقين وتتحدث عن أعمالهم، فهم أمام الرسول

(١) الإمام الشافعي: الرسالة، باب فرض طاعة الرسول عَلَكُ.

عَلَيْهُ يظهرون الموافقة له على مايطلب منهم، فإذا خرجوا من عنده وخلا بعضهم إلى بعض انفقوا ليلاً فدبروا وزينوا لانفسهم معصيته، والله تعالى يكتب عليهم مايبيتون ويحاسبهم عليه ويجازيهم.

- والرسول عَلَيْكَ مطالب بالا يهتك سترهم، ولا يكشف نفاقهم ولا يذكرهم باسمائهم، وإنما يسترهم إلى أن يستقيم أمر الإسلام، متوكلا على الله تعالى وكفى بالله وكيلا وذلك هو الإعراض عنهم.
  - ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَّانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَتَيرًا ﴾.

وهذه الآية الكريمة حديث عن المنافقين أيضاً، ودعوتهم إلى أن ينظروا ويتفكروا في الدلائل والبراهين التى اشتمل عليها القرآن الكريم، فإنهم سيجدون فيه الدليل على صدق نبوة محمد عَلَيْكَ، ومن أبرز هذه الادلة:

- بلاغة القرآن وفصاحته، وهم قادرون على التيقن من ذلك لعربيتهم الخالصة التي نزل بها القرآن الكريم.
  - وإخباره عن الغيب، كالإخبار عن مكائد المنافقين وكشفها للنبي عَلَّكُ .
- وسلامته من الاختلاف والاضطراب، فضلا عن التناقض في أي معنى من المعاني التي اشتمل عليها.
- والذين يحاولون أن يجدوا في القرآن الكريم اختلافا ضالون وفي غفلة عن الحق، وفي جهل بالقرآن الكريم.

والقرآن الكريم نزل ليصدق بعضه بعضا، ولو كذب بعضه بعضا لكان من عند غير الله تعالى ، كما دلت على ذلك هذه الآية الكريمة .

ولقد نبه الرسول عَلَيْ إلى أن ذلك ربما حدث، فقد روى احمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة قال: لقد جلست أنا وأخى مجلساً ما أحب أن لى به حمر النعم، أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة أصحاب رسول الله على باب من أبوابه، فكر هنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجزة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله على مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: ومهلا ياقوم، بهذا أهلكت الام من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها بعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم

منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه .

\_ ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الذِينَ يَسْتَنِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتُبْعَثُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ .

والمعنى: أن هؤلاء المنافقين الذين تتحدث عنهم هذه الآيات، من صفاتهم صفة شديدة الضرر بالمجتمع خطيرة الاثر فيه هي:

انهم إذا جاءهم الخبر بامر من امور المسلمين اذاعوه وافشوه سواء كان من امور الامن أو
 من امور الخوف، دون أن يتثبتوا من صحته، وتلك صفة تكاد تكون ملازمة للمنافقين.

وهذا خطأ كبير منهم، يترتب عليه إلحاق ضرر بالمسلمين في معظم الاحيان.

والأصل أن يتثبت الإنسان من صحة ما سمع قبل أن يذيعه فهذا هو خلق الإسلام الذي دعا المؤمنين إلى التحلي به.

#### • وبيان الضرر من ذلك:

أن الجبر الذي يذيعه المنافقون قبل التثبت من صحته إن كان في جانب أمن المسلمين وإعدادهم لعدوهم، تنبه إذاعته أعداء المسلمين فيستعدون لهم، فتفوت على المسلمين فرصة التفوق على العدو.

وإن كان في جانب خوف المسلمين لضعف في عدد المسلمين أو قلة في عددهم، فإن إذاعته تلقى الرعب في قلوب ضعفة المسلمين.

وهذه الإذاعة قبل التثبت هي ماعبر عنها في القرآن الكريم بالإرجاف وهدد اصحابه بالحرب والطرد في قوله تعالى : ﴿ لَنِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَاللّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَة لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلاً ۞ [الاحزاب: ٢٠-٦٢]. (١)

وهذا الإرجاف هو من صميم صفات المنافقين.

 وفى الآية الكريمة إنكار على كل من يبادر إلى إذاعة الخبر قبل التحقق منه لما فى ذلك من الإضرار بالناس، والإضرار بالحق نفسه.

(1) في المعنى التفصيلي لهذه الآية: انظر لنا: التربية الإسلامية في سورة الاحزاب الحلقة الرابعة من سلسلة: التربية في القرآن الكريم- نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة تصف من حدَّث بكل ما سمع بانه كذاب، فما بالنا بمن حدث بمالم يتأكد من صحة ماسمع؟.

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي على: وكفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ماسمع .

وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ( أن رسول الله عَلَيْهُ ) نهى عن قبل وقال . . . ) أي عن الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولاتدبر .

• والأصل الشرعى فى هذا الموقف: أن من سمع خبرا أو أمراً دون أن يتشبت من صحته فسكت دون أن ينشبت من صحته فسكت دون أن يذيعه ورد الأمر فيه إلى أولى العلم به.. وعلى رأس هؤلاء رسول الله عَلَيْهُ، لو فعل ذلك لوقف على الحق وعرفه والتزم به، فكان فى ذلك الخير له وللناس، هذا الاصل الشرعى يفهم من قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿ .. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾.

والمستنبطون هم: أهل العلم والراي، والقادة والصالحون الذين لديهم القدرة على استخراج الشيء من معدنه والاهتداء إلى وجه الحق فيه.

﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾.

وفضل الله ورحمته وهو: إنزال القرآن الكريم على خاتم المرسلين عَلَي ففيه الخير كل الخير للمسلمين في دينهم ودنياهم، والهدى كل الهدى لهم في كل ماينشا بينهم من أمور.

ويمكن أن يكون فضل الله ورحمته هو: نصر الله تعالى للمسلمين في معاركهم، وفشل محاولات المنافقين في الإرجاف وإطلاق الشائعات الضارة بالمسلمين بقصد إلقاء الرعب في قلوبهم.

﴿ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أى لولا هذا الفضل من الله والرحمة لاتبعتم الشيطان فيما بوسوس به إليكم من مخالفات، والقليلون الذين يستعصون على وسوسات الشياطين هم أهل البصائر النافذة والنيات السليمة والعزائم القوية الذين لايربطون بين كونهم على الحق وضرورة أن ينتصروا وأن تقوم الدولة الإسلامية وأن تسود الدنيا.

 وفى الآية دليل على أن الذين يتبعون وسوسة الشيطان يمنعهم الله من فضله ورحمته، أي يمنعهم من الانتفاع بفضله ورحمته فيقعون في المعاصى، وذلك شأن الكافرين والمنافقين.

- أما المؤمنون فينتفعون بهذا الفضل وتلك الرحمة بما ياتونه من طاعات.
- ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُف بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكيلاً ﴾ .
- يأمر الله تعالى نبيه عَلَيْ بان يباشر القتال بنفسه، ولو نكل عنه الناس، فليقاتل وحده
   عندئذ، فذلك واجب عليه إحقاقا للحق واستجابة لامر الله.
- وهذا الامر موجه من بعد لسائر المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ، ولو كان الواحد منهم
   وحده، مادام قتاله في حدود استطاعته، بفعل ذلك مهما قعد الناس ونكلوا.
  - وفي الآية أمْر ثان للرسول عَلَيُّ وهو: أن يُحرُّض المؤمنين على القتال.

وقد كان ذلك دأب رسول الله عَلَي ، كما حدث منه في غزوة بدر الكبرى حين قال لهم-وهو يسوى صفوفهم-: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض».

وروى النجارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « . . . إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . . . . . .

وروى مسلم بسنده عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله على قال: ( يا أبا سعيد، من رضى الله على قال: ( يا أبا سعيد، من رضى الله رباً، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا ونبياً وجبت له الجنة ) قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يارسول الله ففعل، ثم قال رسول الله على أله بها العبد مائة درجة في الجنة ، مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، قال: وماهى يارسول الله ؟ قال: والجهاد في سبيل الله ؟ .

- ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكيلاً ﴾ .
- المعنى أنه بتحريض النبى على المؤمنين على الفتال تشتد عزائمهم على مواجهة الاعداء،
   دفاعا عن الإسلام وعن الحق وأهله- كما حدث ذلك حين كف الله عنهم شر أبى سفيان
   والمشركين حين قال أبو سفيان للمشركين: هذا عام مجدب، وليس معنا إلا السويق،
   فانثنوا عن قتال محمد والمسلمين، فكف الله بذلك باسهم عن المسلمين.
- ﴿ وَاللَّهُ أَشَدُ بَاسًا وَأَشَدُ تَنكِيلاً ﴾ اى أشد قوة في دفع أعداء الإسلام والمسلمين عن المسلمين، وأشد تنكيلا بهم وبكل أعداء الحق في كل زمان ومكان.

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّمَةً يَكُن لَهُ كِفلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً يَكُن لَهُ كِفلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً مُقِيتًا ﴾ .

والمعنى: أن من يسعى فى أمر من الأمور فيترتب عليه خير فإن الله يجعل له نصيبا فى هذا الخير، ومن يسعى فى أمر فيترتب عليه شر، فإن الله يجزيه على مسعاه فى الشر بنصيب من هذا الشر، ويتضح هذا المعنى فيما رواه علماء السنة النبوية من أن رسول الله عَلَيْتُ قال: واشفعوا تؤجروا، ويقضى الله على لسان نبيه مايشاء ٤.

والله تبارك وتعالى حفيظ وحسيب على كل عمل من خير أو شر ومجاز عليه، وقادر على ذلك.

هذا هو معنى تلك الآية الكريمة والله أعلم.

### • وللعلماء في معناها وجوه أخر منها:

- أن المراد بالشفاعة تحريض النبى على المؤمنين على القتال، فهو على شفيع لهم في تحصيل اغراض الجهاد، وذلك أن التحريض يجيء على سبيل الرفق والتلطف، وليس على سبيل التهديد، وذلك يجرى مجرى الشفاعة.
- أو أن المراد: أن بعض المنافقين كان يشفع لمنافق آخر، في أن ياذن له الرسول عَلَيْ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله.
- أو أن المراد: أن بعض المؤمنين كان يشفع لدى مؤمن ثالث في أن يحصل له منه على بعض مستلزمات الجهاد في سبيل الله تعالى.
- وقال الحسن ومجاهد والكلبي وابن زيد: المراد هو الشفاعة بين الناس، بعضهم لبعض، فما تجور الشفاعة فيه شرعاً هو الشفاعة الحسنة، وما لاتجوز الشفاعة فيه شرعا فهو شفاعة سيفة.
  - ﴿ وَإِذَا حُبِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا ﴾.

المعنى: أن الله تعالى كما أمر المؤمنين بالجهاد، أمرهم كذلك بالرضا بالمسالمة إذا أرادها الاعداء، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا.. ﴾ الاعداء، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا.. ﴾

فهذا أحد معانى هذه الآية الكرعة.

- وقد يكون المعنى: أن التحية في الإسلام هي: السلام.
- خلافا لما كان عليه اليهود والنصارى من : الإشارة باليد أو بالإصبع،
  - وخلافا لما كان عليه المجوس من الانحناء.
- ولما كان عليه عرب الجاهلية من قولهم: عم صباحا وحَيَّاك، ونحوهما.
  - والسلام اسم من اسماء الله تعالى.
- والمسلمُ مطالب بردُ التحية بمثلها على سبيل الفرض، وباحسن منها على سبيل الندب.
  - والسنَّة في السلام الجهربه لأنه أقوى في إدخال السرور على القلب.
- ومن السنَّة: أن يسلم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير.
- ومن السنة إفشاء السلام وتعميمه، والمصافحة عنده وأن يكون المسلم والمسلّم عليه على طهارة، وأن يبتدئ المسلمان بالسلام إذا التقيا، وأن يعيدا السلام إذا حجز بينهما حاجز من بيت أو شجر ونحوه.
- فبكل ذلك وردت أحاديث للنبي عَلَيْ نقتصر منها على مارواه أبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلى : « والذى نفسى بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولاتؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ».
  - ومن المعرف في الإسلام أن هناك مواضع لايجوز فيها إلقاء السلام مثل:
    - أن يُسلِّم عند دخوله المسجد والإمام يخطب.
    - أو أن يسلم على مشتغل بتلاوة القرآن أو مدارسة العلم.
      - أو على من يؤذن للصلاة أو يقيم لها.
- أو أن يسلم على مشتغل بمعصية الله تعالى، أو على مشتغل بقضاء حاجته (التبول والتبرز).
  - أو أن يبدأ يهوديا بالسلام ، لما هو معروف عنهم من عداوة شديدة للإسلام والمسلمين.
- بكل ذلك وردت أحاديث نبوية صحيحة تلتمس في كتب السنة المطهرة في أبواب الادب أو الآداب، أو رُدُ السلام ونحوها مما تفيض به هذه الكتب.

\_ ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو لَيَجْمَعَنَّكُم إِلَىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةُ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَن أصدَقُ مِن اللَّه حديثًا ﴾.

والمعنى: أن الله تعالى متفرد بالإلهية لكل المخلوقات، وأن له سبحانه وتعالى القدرة على جمع مخلوقاته كلها يوم القيامة، ولاسيما الإنسان، ليحاسب ويجازى كل إنسان بما عمل، بهذا قضى سبحانه وتعالى، وعلى هذا أقسم وأكد، وهو سبحانه وتعالى أصدق في حديثه وخبره وحكمه ووعده ووعيده فضلا عن قسمه وتأكيده ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَديثه وخبره وحكمه ووعده ووعيده فضلا عن قسمه وتأكيده ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَديثاً ﴾.

وقد جاءت هذه الآية الكريمة كالختام لحديثه سبحانه وتعالى عن الجهاد في سبيله، وعن تربية الفرد والجماعة تربية جهادية تجعل من المسلمين خير أمة أخرجت للناس. وتؤكد أن من حاد عن هذه التربية وتنكب طريق تلك الآداب، أو خالف شيئاً مما أمر الله به أو أتى شيئاً مما نهى الله عنه، فإن الله تعالى باعثه بعد موته وجامعه إلى يوم القيامة ومحاسبه على عمله كله من خير وشر ومجازيه على الخير خيرا وعلى الشر بمثله.

### المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة دروسا نافعة في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة، الملتزمة بشرع الله ونظامه، وفي بناء المجتمع المسلم الفاعل المجاهد الذي يعمل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وشريعته هي السائدة المحكمة في الناس برًّا بهم وعدلا وإحسانا بالنسبة لهم، وفي بناء الدولة المسلمة القادرة على رعاية حقوق أفرادها وعلى أن تُيسر لهم أداء واجباتهم الفردية والاسرية والجماعية نحو دينهم ودنياهم.

ونستطيع أن نلمس ذلك بل نضع أعيننا وأيدينا عليه في الآيات الكريمة التالية:

١- يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّذِينَ آمنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفرُوا ثُبَات أُو انفرُوا جَمِيعًا آلَ وَإِنْ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مُعَهُمْ شَهِيدًا آلِه وَلَيْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِن اللهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَةً يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزاً عَظيماً ﴾ مايلى:

أ- أن من سنة الله تعالى مع خلقه أن تكون حياتهم الدنيا مجالا للكيد والصراع بين
 الحق والباطل والإيمان والكفر، وأن للمؤمنين على الدوام أعداء لهم يكيدون
 ويتربصون بهم الدوائر، ويحاربونهم...

وأن الله تعالى يطالب عباده المؤمنين باخذ الحذر من هؤلاء الاعداء، على اعتبار أن ذلك واجب على كل مؤمن على حدة، وعلى للؤمنين جماعات ومجتمعا ودولة وقيادة، وإن لم يفعلوا فكأنهم يساعدون الاعداء وينصرون الكفر على الإيمان والباطل على الحق.

ب- وأن من الحنذر من العندو ومن النفيس له أن يواجبه بالاسلوب والخطة والحنشند والتسلع الملائم لظروف العدو، ولما يملكه هو من وسائل وآلات للحرب.

وأن مواجهة العدو قد تكون على مستوى المجموعات، وقد تكون على مستوى الامة كلها، وعلى كل الأمرين فإن على المؤمنين أن يجاهدوا عدوهم كل أنواع الجهاد، جهاد اللسان والدعوة والدعاية، وجهاد المال والاقتصاد، وجهاد السياسة والإعلام، وجهاد التخابر وجمع المعلومات عنه، وجهاد القتال والمواجهة، وهم فى كل ذلك مقيدون باحكام الجهاد فى سبيل الله وأخلاقه وآدابه.

ج- وأن صفوف المسلمين لاتخلو غالبا من المنافقين الذين لا يحبون أن ينفروا لحرب أعداء الإسلام متعللين بأوهى الاسباب مثبطين لغيرهم عن النفير في سبيل الله.

وعلى المؤمنين ألا يجزعوا لنفاق المنافقين أو بضعف ذلك من عزمهم على لقاء عدوهم، فسنة الحياة أن يوجد المؤمنون والمنافقون والكافرون، ولكل من المنافق والكافر أسلوب في التعامل لاينبغي للمؤمنين أن يتجاوزوه أو أن يقصروا فيه.

د - وان من علامات نفاق المنافقين أن يقولوا عند نهزام المسلمين في معركة - لحكمة يعلمها الله - : إن من حظنا الحسن أننا لم نشارك مع المسلمين في هذه المعركة فنهزم مثلهم - متجاهلين الاجر والثواب على الجهاد في سبيل الله ونيل الشهادة عند الموت.

أو أن يقولوا عندما ينتصر المسلمون وينالون من فضل الله النصر والغنائم -: ياليتنا كنا مع المؤمنين في هذه المعركة حتى نحظى بما حظوا به.

وهى مقولات ضالة خاطئة تتجاهل ما كان بينهم وبين المؤمنين من صلة ومودة، وتعبر عن مطامعهم الدنيوية التى تذهلهم عن الحق وعن الهدى وعن الله تعالى وما أمرهم به وما نهاهم عنه!!

ذلك دأب المنافقين في كل زمان ومكان.

٧- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا بالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَن يُقَاتِلُ فَي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذَّينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِن هَذَه الْقَريَةِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا (۞ الذينَ آمَنُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيطَانِ إِنْ كَيْدَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيطَانِ إِنْ كَيْدَ الشَّيطَانَ إِنْ كَيْدَ الشَّيطَانَ إِنْ كَيْدَ الشَّيطَانَ إِنْ كَيْدَ الشَّيطَانَ كَانَ ضَعِفًا ﴾ مايلى:

ان الذين يبيعون دينهم باعراض الحياة الدنيا من مال وجاه وغير ذلك غير مؤمنين بل
 هم ضالون منافقون، وأن حكمهم حكم الكافرين في وجوب قتالهم عند التاكد
 من أن هذه صفاتهم، فقد أوجب قتالهم بعد الموعظة والاستتابة والوعيد والتهديد.

ب وأن القتال في سبيل الله له أعظم الأجرعند الله تعالى؛ أجر دنيوى بالغنيمة والنصر، وآخر أخر وى برضا الله تعالى وجنته، كما دل على ذلك الحديث النبوى الذى ذكرناه آنفا: «تضمن الله لمن خرج في سبيله لايخرجه إلا جهاد في سبيلي . . . ) الحديث .

ج- وأن الله تعالى يغرى المؤمنين بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أولا، ولإنقاذ ضعفاء المسلمين من النساء والولدان الذين لايستطيعون الهجرة ولا الدفاع عن أنفسهم، وإنما يستطيعون دعاء الله وانتظار الفرج والنجدة على أيدى إخوانهم المجاهدين.

وسواء أكان المستضعفون من المسلمين - وهم من اضطهدوا في مكة على عهد الرسول على المسلمين المسلمين - أم كان من المسلمين المضطهدين في أي مكان في العالم في أي وقت من الأوقات، فإن إنقاذهم واجب على إخوانهم، لأن العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ لابخصوص السبب.

د - وأن هدف المؤمنين من جهادهم واضح وغايتهم منه معروفة حددته هذه الآية الكريمة، وأن هدف الكفار من القتال واضح كذلك من قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوت . . . ﴾

وعلى وجه الإجمال فإن الذين آمنوا بقاتلون من أجل إحقاق الحق وإعلاء كلمة الله ونصر
 أهل الإيمان على أهل الكفر والضلال، وأما الكفار فيقاتلون في سبيل الطاغوت أي

الشيطان والباطل.

• وأن قتال الشياطين وأوليائهم واجب لأن الله تعالى أمر به، والنصر عليهم سهل وميسور لمن أخلص النية وأعد لهم ما استطاع، لأن كيدهم وكيد شياطينهم ضعيف أمام قوة المؤمنين المعتصمين بالله المجاهدين في سبيله، الذين يؤيدهم الله في معاركهم وينصرهم على أعدائهم.

٧- ويتعلم المسلمون من قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَلَمَا كُتِب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةَ الله أَوْ أَشَدُ خَشْيَةُ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخُرْتَنَا إِلَىٰ أَجَل قَرِيب قُلْ مَتَاعُ الدُّنَيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَنِ اتَّقَىٰ وَلا تُظلَمُونَ فَيلاً ﴿ إِنَّ الْمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمُوتُ وَلَو كُتُم فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّعَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عَندكَ قُلْ كُلُّ مَنْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عَندكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عَند اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عَندكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عَند اللّهِ فَمَالٍ هَوْلاءِ الْقَوْمُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدَيثًا ﴿ إِن اللّهِ شَهِيدًا ﴾ مَن حَسَنة فَمِنَ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ شَهِيدًا ﴾ ما أَصَابُكُ مِنْ حَسَنة فَمِنَ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ مَن عَندكَ أَلَى اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمُن عَلَيْ اللّهِ سَهِيدًا ﴾ ما يلى :

1- أن المؤمنين في بداية دخولهم في الإسلام- وهم في مكة- لم يكونوا قد أمروا بالقتال، لاسباب كثيرة تتضمنها حكمة الله تعالى، وإنما أمروا بالصلاة والزكاة ومواساة الفقراء منهم، وأمروا بالصفح عن المشركين الذين يؤذونهم، والصبر عليهم وعلى أذاهم!!

وكان المسلمون عندئذ يتحرقون شوقاً إلى قتال المشركين ولكن الله تعالى لم يسمع لهم بهذا القتال.

وفى منع الله تعالى للمسلمين من قتال المشركين آنذاك درس عظيم وعميق فى الصبر وفى الطاعة، وفى حسن تخير الفرص، وفى اتخاذ مايكفى من الاسباب لمواجهة الاعداء، وذلك كله من مقتضيات منهج الإسلام فى الحياة عموما عند إقبال المسلم على أمر من الامور، فما بالنا إذا كان الامر مواجهة لعدو مشرك لايرضيه إلا القضاء على الإسلام والمسلمين؟.

إِن ذلك الدرس العميق في الصبر والطاعة واتخاذ الاسباب يفهم من هذه الآية الكريمة ومن غيرها من الآيات، ومن عدد كبير من الاحاديث النبوية الشريفة.

ب- وأن بعض المؤمنين لما كتب عليهم القتال الذي كانوا يتحرقون شوقا إليه وجدوا

انفسهم في خوف من ملاقاة العدو قائلين: ﴿ رَبُّنَا لِمَ كُتَبِتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخُرَتُنَا إِلَىٰ أَجُر قَنَا لِهَيْ الْقَتَالَ لَوْلا أَخُرتُنَا إِلَىٰ الْجَبِادات ما يكلفهم بذل الروح والمال في سبيل الله، كما دل على انهم لايتعمقون حكمة الله في امره ونهيه إذ لا يأمر إلا بما فيه خير الإنسان في سلمه وحربه وأمره كله، وأن الدنيا وما فيها من متع المال والجاه والولد، والسلامة والعافية ليست إلا نعما تافهة زائلة إذا قورنت بما عند الله في الآخرة، وذلك مما يغفل عنه كثير من الناس.

ج- وأن المؤمن يجب أن يقاوم في نفسه وسوسات الشياطين، حيث يزين الشيطان له القعود عن معركة كذا، وخوض معركة كذا كانه يعلم أن في هذه النصر وفي تلك الهـزيمة !!! والحق أن النصر من عند الله، ﴿ وَمَا النَّصُرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [آل عمران ١٢٦].

والصواب الذي لاصواب مثله هو أن يخوض المسلم كل معركة أمره الله بخوضها، لأن الله تعالى لايامره إلا بما فيه الخير لنفسه في دينه ودنياه .

على أن هناك فرقا ما بين المؤمن والمنافق فالمؤمن سريع في الاستجابة لامر الله تعالى،
 والمنافق يتلكا ويتعلل ويبحث عن المعاذير مغالطا بها ومضللا.

د - وأن الذين يبحثون عن المعاذير والتعلات لكى لايدخلوا معركة يتصورون أن فيها نهايتهم واهمون مخدوعون، فقد اقتضت سنة الله فى خلقه فى حياتهم وموتهم، أن يكتب على الإنسان يوم موته عندما ينفخ فيه الروح ويهبه الحياة وهو فى بطن أمه، وأن هذا الذى كتبه الله على خلقه لايرده حذر ولاتخوف، ولا يمنعه التجاء إلى حصون وبروج عالية لا ينال مَنْ فيها إلا بصعوبة، ذلك أن القضية المفروغ من مقدماتها ونتائجها هى أن موت الإنسان لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر عن اليوم بل الساعة التى كتب الله فيها للإنسان أن يموت: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ

ه وأن من عَلامات النفاق أن يتنشاء الإنسان بامر الله أو برسوله عَلَيْ ، بل إن هذا من أشد أنواع الكفر وأخبشه ، كما تحكى ذلك عنهم الآية الكريمة التي تقول: ﴿ وَإِنْ تُصْبُهُمْ سَيْعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِند اللّه فَمَال هَوُلاء القُومُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدَيثًا ( < ) مَا أَصَابُكُ مَنْ حُسَنة فَمَن الله وَمَا أَصَابُكُ مِن سَيْعَة فَمَن تُفْسكَ وَأَرْسَلْنَاكَ للنّاس

# رَسُولاً وَكَفَىٰ باللَّه شَهِيدًا ﴾ .

- والحقيقة المسلمة إيمانيا هي: أن الخير الذي يصيب الإنسان هو من الله تبارك وتعالى، وأن الشر الذي يقع بالإنسان هو من عند نفسه ومن كسبه، ومن مخالفته لامر الله تعالى، ومن قال بغير ذلك فهو من الجاهلين، بل الغافلين الذين لايفقهون أي حديث!!
- و- وأن الرسول عَنْ عَبِلغ ما أمره الله بتبليغه من شرائع، ويعلم الناس ما يحب الله لهم ومايكرهه منهم وماياباه عليهم بهذا أشهد الله رسوله عَنْ وأشهد الناس وكفى بالله شميدا.
  - كفي به شهيدا على أنه أرسل رسوله وحدد وظيفته.
  - وكفي به شهيدا على الناس مايطيعون فيه الرسول عَلَيُّ ومايعصونه فيه.
  - وكفي بالله شهيدا على أن الرسول عُلْكُ ، والرسل جميعا قد بلغوا ما أمروا به عن ربهم.
    - وكفى به شهيدا على إثابة الطائع وعقاب العاصى.
- وكفى بالله شهيدا على أن الرسول عَلَيْكُ ليس مسئولًا عن أن يهدى أحدا من الناس، وإنما يبلغه فحسب.
- ٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَولَىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ ويَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندك بَيْت طَائفةٌ مَنْهُمْ غَيْر الذي تَقُولُ واللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيَّونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكُلْ عَلَى اللَّه وَكَفَىٰ بِاللَّه وَكِيلاً ﴿ هَا أَفُلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند غَيْرِ اللَّه لَوْجَدُوا فِيه اخْتلافًا كَثِيرًا ﴿ إِنَ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَن الأَمْنِ أَوِ الْحَوْف كَانَ مِنْ عِند غَيْرِ اللَّه لَوْجَدُوا فِيه اخْتلافًا كَثِيرًا ﴿ إِنَ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَن الأَمْنِ أَوِ الْحَوْف أَذَاعُوا بِه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولَ وَإِلَى أَوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمُهُ الذينَ يَسْتَنبطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَصْلُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِاتَبْعَتُمُ النَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبْعَثُمُ النَّهُ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبْعَثُمُ النَّهُ عَلَى اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبْعَثُمُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبْعُثُمُ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبْعَثُمُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبْعَثُمُ اللّهُ لَوْجَدُولُ إِلَا قَلِيلاً ﴾ [النسلة عن ١٤ م ١٩٤] ما يلي :
- ا- أنَّ طاعة الرسول عَلَيْهُ هي عين طاعة الله تعالى، طاعته عَلَيْهُ في كل ما يامر به أو يندب إليه، وفي كل ما نهى عنه أو كرّه فيه، سواء أكان أمره باللفظ والقول، أو كان بالفعل والممارسة ليقتدى به المسلمون، وذلك أن في طاعة رسول الله عَلَيْهُ الفوز بكل خير والنجاة من كل شر، في الدنيا والآخرة ﴿ مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ .. ﴾.

ب- وأن من أعرض عما جاء به رسول الله عَلِيُّه إعراضا ظاهرا استحق عقاب الله وذلك

هو التولى عن رسول الله على ، ومن تولى عن رسول الله على فليس الرسول مسئولا عنه ولا حقيظا عليه ، بل ليس له أن يشغل نفسه بزجره أو عقابه أو إجباره على الطاعة .

• أما التولى غير الظاهر وهو إعراض القلب فإن ذلك لايعلمه إلا الله ولايحاسب عليه سواه.

جـ وأن بعض المنافقين كانوا يظهرون الطاعة أمام الرسول على فإذا خرجوا من عنده بيتوا المعصية، وهؤلاء وأمثالهم في أي زمان ومكان يجب الإعراض عن مجازاتهم على مافعلوا وترك فضيحتهم، وعدم ذكر أسمائهم بل سترهم حتى يأذن الله تعالى لرسوله في ذلك.

وعلى الرسول عَلَي أن يتوكل على الله فى مقاومة شرهم وفسادهم، فإنه سبحانه سوف يكفى رسوله مئونتهم ومقاومتهم، وكفى بالله وكيلا فى نصر الرسول عليهم . . ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ . . ﴾ الآية .

د - وأن الله تعالى يدعو الناس جميعا كافرهم ومنافقهم، فضلا عن المؤمنين ، يدعو كل الناس إلى التدبر في القرآن الكريم، لياخذوا منه ماينفعهم في الدنيا و لآخرة، ومع تدبرهم وإنعامهم النظر في القرآن الكريم فإنهم لايجدون فيه اختلافا فضلا عن اضطراب فضلا عن تناقض، ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً.

ه وان من اعمال المنافقين الفاسدة انهم لايكتمون سراً ولايحتفظون بامانة أمر من الأمور سواء اكان أمر أمن أم أمر خوف.

وتلك صفة سيئة في أي إنسان، وقد كان المنافقون بتلك الإذاعات والإرجافات يضرون بالمسلمين في سلمهم وحربهم على نحو ما بينا آنفا .

وكان يسعهم ويسع كل إنسان يشاركهم صفتهم تلك قبل أن يرجف أن يستوثق من أهل العلم، وكان على المنافقين على عهد رسول الله على أن يردوا مثل هذه الأمور إلى رسول الله عله من يفعلوا واتبعوا الشيطان فاحدثوا تلك البلبلة.

ه - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلِّفُ إِلاَ نَفْسَكَ وَحَرَضِ الْمُوْمَنِينَ عَسَى اللهُ أَن يَكُفُ بَاْسَ الذينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُ بَاْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلاً ﴿ ٢٥ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ حَسَنَةُ يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّةُ يَكُن لَهُ كَفُلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً مُقَيتًا (٥٥) وإذَا حُبَيتُم بِتَحِيَّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءً حَسِيبًا (٥٥) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَن أَصَدَقُ مِنَ اللهُ حَدِيثًا ﴾ مايلى:

أ - أن الله تعالى يامر بالجهاد فى سبيله، على الرغم من كيد المشركين، وغدر اليهود، ونكوص المنافقين وإرجافهم بكل ما يفت فى عضد المؤمنين، ويقوى من شان أعدائهم. وإنما أمر الله به على الرغم من كل ذلك لانه فريضة بل هو فى الذورة من الفرائض، إذ تعد مشروعيته أساسا ركينا من أسس بناء المجتمع المسلم الآمن، وهو فى الوقت نفسه الرد الحاسم على كل أعداء الإسلام والمسلمين.

• والجهاد في سبيل الله تعالى بالنسبة إلى الرسول عَلَيْ فرض عين، فعليه أن يجاهد ولو كان وحده.

وقد اصطفاه الله شجاعا بل أشجع الناس، فلا عجب أن يجاهد وحده لو اقتضى الامر ذلك، ولو لم يشاركه احد ذلك، ولو لم يكن شجاعا ما أمره الله تعالى بأن يقاتل في سبيل الله ولو لم يشاركه احد ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله لا تُكلّفُ إِلاَ نَفْسَكَ ﴾.

- ولقد اقتدى به أبو بكر الصديق رضى الله حينما حاور المسلمين فى حروب الردة ووجد
   من يستكثر قتالهم وهم على الإسلام فاصر على قتالهم ولو كان وحده، لان منع الزكاة
   بهذه الصورة كفر وارتداد عن الإسلام بتعطيل شرائعه.
- والجهاد في سبيل الله بالنسبة للمسلمين فرض كفاية إذا فعله البعض سقط إثم تركه عن
   الباقين، ولذلك أمر الرسول عَظِيد أن يحرضهم على القتال.
  - أما إذا لم يفعله أحد فقد أثم جميع المسلمين لتعطيلهم فرضًا من فروض الدين.
- وإذا فعل الرسول عَلَيْتُهُ ذلك والمسلمون ذلك فقاتلوا في سبيل الله فإن الله تعالى ناصرهم
   ومؤيدهم، ودافع عنهم كيد أعدائهم، بل ينكل لهم باعدائهم تنكيلا.
- ب- ويتعلمون من الآية الكريمة أن من حرض على أداء عمل من أعمال الخير ماجور
   عند الله تعالى، جهاداً كان ذلك العمل أو أى نوع من أنواع الخير، وأن من حرص
   على عمل شرآثم معاقب عند الله تعالى، لانه سبحانه يشيب على الخير ويعاقب

على الشر، والجهاد ذروة سنام عمل الخير من بين اعمال الإسلام، فإذا جاهد المسلمون كما أمرهم الله تعالى فعسى الله أن ينصرهم ويكف عنهم بأس أعدائهم. وقد قال العلماء إن كلمة وعسى اإذا أسندت إلى الله تعالى فهى جزم وتاكيد، أما إسنادها إلى الناس فرجاء وليست جزما وتاكيداً.

ج- وأن المسلم حينما يشفع لمسلم أخر في أمر من الأمور، فإن هذه الشفاعة تخضع لقاعدة شرعية هي:

- أن مايجوز الشفاعة فيه من أمور الدين— وهو كل خير وصلاح— فهو من الشفاعة الحسنة التي يؤجر فاعلها فيكون له نصيب منها.
- ومالايجوز الشفاعة فيه من أمور الدين- وهو كل شر وفساد أو تحريض عليه- فهو من الشفاعة السيئة التي ياثم فاعلها ويعاقب، فيكون له كفل منها.
- وكل شفاعة تؤدي إلى سقوط حق أو إقرار باطل أو تحريض عليه فهي من الشفاعة السيئة.
- د وأن المؤمنين مطالبون بأن يعاملوا الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم معاملة حسنة على الدوام، وفي مجال الجهاد من سالمهم سالموه: ﴿ وَإِن جَنْحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا ﴾ [الانفال: ٦١]. وإن لقيهم أحد في دار الحرب فحياهم بأن أدى إليهم التحية أي السلام، فليس لمسلم أن يهمل الرد عليه فضلا عن أن يؤذيه أو يقتله.
- هـ وأن تحية الإسلام هى: «السلام عليكم..» وليس كما يقولون الجاهليون ومن يتشبهون بهم من قولهم: «حياك» لان معنى السلام أتم وأكمل من معنى: حيّاك. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وفيه بشارة بالسلامة وقد أمر النبي عَلَي بإفشاء السلام، فقد روى الترمذي بسنده عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عن يقول: «يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصِلُوا الارحام، وصَلُوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».

وروى البخارى ومسلم بسنديهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله على الإسلام خير؟ قال: « تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

• والسلام واجب على المسلم، والردّ على من القي السلام واجب أيضاً.

وبعض العلماء يرون أن إلقاء السلام سنة، وأن الردّ عليه واجب.

وهناك إجماع بين العلماء على أن ترك الردّ حرام لأنه إهانة وإضرار بمن القي السلام، وكل ذلك حرام لم يختلف عليه أحد من العلماء.

• المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة.

يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات الكريمة كثيرا من منهج الدعوة إلى الله، ومن أساليب الحركة وخطواتها وآدابها، مما يحقق للمسلمين نجاحا وفلاحا في مجالات الدعوة والحركة.

ومنهج الدعوة والحركة وأساليبهما وآدابهما، وتطبيق ذلك في حياة الناس هو الضامن
 الأكبد لقيام المجتمع المسلم، فالحكومة المسلمة، فانتشار دين الله في الناس والآفاق
 ليستقيم الناس على منهج الله ونظامه فتكون لهم بذلك عزة الدنيا وكرامة الآخرة،
 وذلك ما يسميه أسلافنا: وسعادة الدارين ».

فيتعلمون من هذه الآيات الكريمة مايلي:

١- يتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرُكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتَ أَوِ الفَرُوا جَمِيعًا (آ) وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مُعَهُمْ شَهِيدًا (آ) وَلَنِ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَةً لَمْ أَكُن مُعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ مايلي:

أ - وجوب أخذ الحذر من العدو، عدو الحرب وعدو السلم، وأخذ الحذر يعنى أمورا
 كثيرة، يجب على الدعاة إلى الله أن يبصروا بها الناس، مثل:

- ــ المعرفة الدقيقة بالعدو أهدافه وخططه ووسائله في تحقيق هذه الأهداف.
- والاستعداد للعدو بما يناسبه زمانا ومكانا وظروفا، سلما وحربا ساخنة او باردة.
- وإعداد النفوس والعقول والعلم والتقنية الملاثمة للتفاعل مع العدو في غير ميادين القتال .
- وتنظيم الصفوف وتصنيف القوى وحشد العَدّد والعُدد، لمواجهة العدو في كل مجال من مجالى الحرب والسلم على السواء موجة بعد موجة ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ أو مواجهة عامة ينفر لها المسلمون جميعاً.

ب- ويتعلمون أن صفوف المؤمنين قلما تخلو من المنافقين، (وإن منكم لمن ليبطئن...)
 أى يشبطون المؤمنين عن القتال بحجج ومعاذير واهية لاتعيش ولاتصدر إلا من
 المنافقة:

- وينبغي أن يكون للمؤمنين موقف من هؤلاء المثبطين على النحو التالي:
- الاعتراف بأن صفوف المؤمنين قد يختلط بها عدد من المنافقين وهذا الاعتراف يحول بين المؤمنين وبين اليأس والنكوص، وقد كان ابن سلول على رأس المنافقين وهم ثلث الجيش في غزوة أحد ومع ذلك لم يفت في عضد المؤمنين ولا أصابهم الياس.
- وعدم الثقة في المنافقين، وبالتالي فلا ينبغي الاعتماد عليهم أو دعوتهم للمشاركة في جهود أو أعمال في الحرب وفي السلم على السواء.
- وأن صفات المنافقين في كل العصور واحدة أو متقاربة وهي الصفات التي ذكرناها آنفا، وهي في مجموعها تلون وتردد وبحث دائب عن المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة.
- إن تبصير الناس بهذه الحقائق هي مهمة الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية على
   الدوام، فلا المجتمعات المسلمة بخالية من المنافقين يوما، ولا المنافقون بمتخلّين عن صفاتهم
   الاساسية يوما من الايام، ولا الدعاة والحركيون بمعفّيْن من هذا التبصير والتوضيح.
- ٢- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَرُفْ نُوْتِيهِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَالله فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَرُفْ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آَ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَالْمُسْتَضْعَفَينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانَ اللّه يَنْ يَقُولُونَ وَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَه الْقَرْيَة الطَّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ نصيرًا ﴿ وَالله وَاللّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَاللّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَاللّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتُلُوا أُولِياءَ الشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانَ كَانَ صَعَيفًا ﴾ مايلي:
- ا على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن القتال في سبيل الله أوسع الطرق وأحسنها للحصول على ثوابه، لذلك كانت مبادرة الصحابة إلى خوض معارك الجهاد أملا في الحصول على الشهادة في سبيل الله، كما فعل الصحابي الجليل عمير بن الحمام في غزوة بدر عندما سمع رسول الله عَلَيْتُ يقول:

وقوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض والذى نفسى بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة و فقال كما في صحيح مسلم عمير بن الحمام رضى الله عنه وفي يده تمرات يأكلهن: بغ بغ يارسول الله، عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم، قال: افسا بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء؟ وفي رواية قال: لئن حيبت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، ثم قذف التمرات من يده، واخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل.

ب- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا أن القتال في سبيل الله هو الاسلوب الامثل بل
 الاوحد الذي يحقق للمسلمين مكاسب أكيدة تتمثل فيما يلي:

- تحقيق العزة والكرامة للمسلمين في كل ميادين الحياة الإنسانية، وبدونه لاشيء من ذلك.
- مواجهة الأعداء وهم كثيرون، مواجهة حاسمة بعد أن تبلغ الدعوة مداها وأن يسمع كلام الله فالعدو المتجبر الذي لايواجه بالجهاد يزيد عدوانه ويستضرى ويستبد.
- ومقاومة اسباب الضعف والتخاذل في المسلمين، إذ من أقوى اسبابه ترك الجهاد في سبيل الله، وهذا هو مايسر العدو ويساعده على تحقيق أهدافه في قهر المسلمين وهزيمتهم.
- وأن المسلمين يجب أن يستعدوا للجهاد بما أمروا به، ولاعليهم بعد ذلك أن يحققوا نصرا على العدو أو يخسروا جولة أو جولتين، فهم على الحالين ينالون عند الله أجرا عظيماً: ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلَبُ فَسَوْفَ نَوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ .
- ج- وأن الدعاة إلى الله يجب عليهم أن يؤكدوا للناس أن من يخوض معركة في سبيل الله عليه أن يحرص على تحقيق أحد أمرين تنعقد عليهما إرادته:
  - إما أن ينتصر على العدو إعلاء لكلمة الله.
  - وإما أن يقتله العدو لينال الشهادة في سبيل الله.

فبهذه الإرادة خاض المسلمون معاركهم الأولى فنشروا دين الله فيما يقرب من نصف الكرة الأرضية فيما يقرب من نصف قرن من الزمان، ونشر الإسلام في الناس والآفاق، يعنى: أن يسود العدل الناس جميعا، وأن ينعم الناس بالإحسان الذي هو أرفع من العدل وأعلى شأنا وأحسن للناس على كل حال.

د - وعلى الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية أن يوقظوا في الناس حب الجهاد

فى سبيل الله وأن يفقهوهم باسبابه ودواعيه وأهدافه ومراميه، وأن يربطوا لهم بين الجهاد والعزة والسيادة، وبين الجهاد ونشر الدعوة، وبين الجهاد والتمكين لدين الله فى الأرض، وبين الجهاد والمحافظة على هذا التمكين، بحيث تكون للمسلمين دول قوية قادرة على حماية مبادئ الإسلام وقيمه وأحكامه وآدابه، وعلى حماية المسلمين الذين يدينون به، ويخرجون بنظامه الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن الظلم والجور إلى العدل والإحسان.

ه وعليهم أن يبصروهم أن العبرة في الجهاد في سبيل الله بالقصد والداعي، لابنوع الجهاد ودرجته، فالمؤمنون يقاتلون في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته وسيادة منهجه، وغير المسلمين يقاتلون من أجل مال أو جاه أو طاغوت، وكل ماسوى الله طاغوت يجب أن يرفض وأن يقاتل على كل حال.

- على أن الذكر والشرف ورضا الله وجنته لمن قاتل في سبيل الله، انتصر أو انهزم.
- والعار وسوء السمعة وغضب الله وعقابه لمن قاتل في سبيل الطاغوت ولو كان الشيطان نفسه أو كان ملكا من جبابرة الملوك، فإن كيده في نهاية الأمر وعلى مر التاريخ ضعيف مهما بدا قويا في بعض الاحيان ﴿ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ إنها سنة من سنن الله تبارك وتعالى .
- ٣- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ وَيَنْ اللّهِ مُ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهَا الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشُونُ النَّاسَ كَخَشَيْة اللّه أَوْ أَشَدُّ حَشْيَةٌ وقَالُوا رَبّنا لِم كَتَبْتَ عَلَيْنا الْقِتَالُ لَولا أُخَرْتنا إلى أَجَل قَرِيب قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلَيلٌ وَالآخِرةُ خَيْرٌ لَمَنِ اتَقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ( ) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَيَب قُلْ مُنَاعُ اللّهَ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسنَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عند اللّه وَإِن تُصِبْهُمْ حَسنَةٌ يَقُولُوا هَذه مِنْ عند اللّه وَإِن تُصِبْهُمْ صَيْنَةٌ فَمُن لَقُومُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ( ] مَا لَكُونُوا مَدُه مِنْ عندكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عند اللّه وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَةً فَمَن نَقْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللّه شَهِيدًا ﴾ مايلَى:

أ- على الدعاة إلى الله أن يبصروا الناس بأن الله تعالى يريد بهم الخير، فلا يشرع نهم إلا مافيه صلاح دنياهم وآخرتهم، ومن أجل ذلك يتدرج معهم فى التشريع حتى يتسق هذا التدرج مع فطرتهم وقدراتهم، وحتى يترقوا على الطاعة فيما يطيقون ثم

يصعدوا في هذا التدرج حتى يترفّوا إلى المستوى الذي يرضى عنهم رب العالمين ويهيئوا لانفسهم ولغيرهم من الناس حياة إنسانية كريمة.

وقد تدرج التشريع معهم من مطالبتهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكف أيديهم عن أعدائهم والاكتفاء مع هؤلاء الاعداء بالصبر عليهم وتحمل أذاهم، حتى ياذن الله لهم بتشريع جهاد هؤلاء الاعداء وقتالهم لمقاومة شرهم وفسادهم وفتح الطريق أمام دعوة الله لتصل في أمان إلى جميع خلقه.

ب وعلى الدعاة أن يفقهوا الناس بأنه وإن كان من طبائع الناس الجفول عن القتال لما فيه من تعرض للموت، مع أن الناس يؤثرون السلامة والعافية، إلا أن المؤمنين يجب الا يكونوا كذلك، وإنما يواجهون الموت إن دعاهم الله إلى مواجهته تقربا إلى الله تعالى، وحسن اختيار للظروف التي يموت فيها الإنسان، مدركين أن الحياة الدنيا متاعها قليل مهما طالت، وأن الآخرة خير لمن اتقى، وأن الله تعالى لايظلم عاملا ولو مقدار فتيل، وأن الموت يدرك كل إنسان ولو تحصن منه في بروج مشيدة.

ج- وعلى الدعاة إلى الله أن يغرسوا في عقول المؤمنين وقلوبهم أن التدين الصحيح يعنى ألا يخشى المؤمن إلا الله، وأن من خشى الناس- لاى سبب من الاسباب كخشيته لله تعالى فقد أخطأ خطأ مبينا، واختلت عنده رؤية الحقائق واضطربت في عقله الأمور، فجعل لبعض الناس من الباطشين والجبابرة ما ليس لهم، ودخل بهذا الخلل في مجال الاعتراض على بعض أوامر الله أو على توقيت هذه الأوامر، وتلك غفلة وضلال عن الحق.

والحق الذي لاخلاف عليه أن الذي لايخشى إلا الله مجبور منصور مأجور، وأن الذي
 يخشى الناس كخشية الله متروك مهزوم موزور.

تلك مهمة الدعاة إلى الله يبصرون الناس بهذه الرؤى المختلفة ليكونوا على بينة من دينهم ودنياهم.

د - ومن صميم ما يجب أن يشمر له الدعاة في تنوير الناس فيه أن الله تعالى يريد لعباده الخير ويأمرهم به، وأنه لا يأمرهم بالشر بحال من الأحوال، فمن أصابه في هذه الدنيا خير فبحسن الاستجابة إلى أمر الله، فكانه من الله مباشرة، ومن أصابه شر فبمخالفته لامر الله ونهيه، فالشر منه شخصياً لان الله لم يأمره به بل نهاه عنه.

والغافلون عن هذه الحقيقة يقولون: كنا في خصب ونماء، ثم أصابنا القحط بعد مجيء محمد على إلى المدينة!!.

وقد كذبوا، فإنما كان الجدب والقحط بمعصيتهم لله تعالى وتحديهم لما جاءهم به محمد على الله وتعديهم لما جاءهم به محمد على الله و من الله في خلقه، فعناد الله ورسوله، ونفاق المنافقين قد يؤدى إلى أخذ الناس بالسنين والباساء والضراء حتى يفيقوا من غفلتهم وضلالهم وسوء فقههم.

وأن الله تعالى قد ينعم على عباده بالخصب والنماء حتى يتيح لهم فرصة شكر الله على نعمه، ولقد حكى القرآن ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالُمُونَ ﴾ [النحل: ١١٣].

٤ و يتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهُ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ هَ) وَيَقُرلُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مَنْ عِندكَ بَيْتَ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ غَيْرَ اللّهِ يَكُتُبُ مَا يُبَيّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكُلُ عَلَى اللّه وَكَفَى باللّه وَكَفَى باللّه وَكَيلاً ﴿ هَ) أَفَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند غَيْرِ اللّه لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافًا كَثِيرًا ﴿ ٢٨) وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِن يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند غَيْرِ اللّه لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافًا كَثِيرًا ﴿ ٢٨) وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن مَنْهُمْ لَعَلَمُهُ الّذِينَ يَسْتَنبطُونَهُ اللّهُ مَنْ وَلَوْ لا فَصْلُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَبْعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ مايلى:

أ- على الدعاة إلى الله أن يبصروا الناس بالحكمة من الطاعة وبخاصة طاعة الله ورسوله
 وكل من تجب طاعته في الإسلام كالسلطان والعلماء والوالدين ونحوهم.

والحكمة في هذه الطاعة ذات شقّين:

أحدهما : الحصول على رضا الله تعالى بالاستجابة لما أمر به، والانتهاء عما نهي عنه، أي. لى ثوابه وجنته.

والآخر: حصول الخير والبركة والربح والامن والطمانينة لان كل تلك الميزات يفقدها العاصي (غير المطيع) وينالها الطائع في الدنيا والآخرة.

إن الدعاة إلى الله إذا بصروا الناس بذلك قوى إيمانهم وتعمقت معرفتهم بالله وبمنهجه، بل
 بانفسهم وبما حولهم من الناس والاحداث.

ب- وعليهم أن يبصروهم بأن النفاق ظاهرة لايخلو منها مجتمع إنساني تحكمه نظم

وقوانين، وأن المنافقين يظلون في تحايل على النظم والقوانين بل على الحق نفسه، لان المنافق لايقبل الحق ولايلتزم به.

وأن الجتمع المؤمن بالله ورسوله له أسلوبه في التعامل مع المنافقين الذي أوضحناه آنفا،
 لكنه مجتمع إنساني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لذلك يحرص على عدم
 فضحهم وإنما يتركهم للزمن والاحداث لعلهم يرجعون عن نفاقهم، ولايخافونهم على
 أنفسهم ولا على الناس، وإنما يدعون أمرهم لله متوكلين عليه في هدايتهم، تلك سمات
 الجتمع المؤمن بالله ورسوله.

جـ ومن رحمة الله بالناس مؤمنين ومنافقين وكافرين أن أنزل هذا القرآن العظيم على خاتم رسله على خاتم رسله على المخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم به إلى الصراط المستقيم، لذلك دعاهم إلى التدبر في هذا القرآن وإطالة النظر فيه للاستفادة مما جاء فيه، وكل ماجاء فيه لصالح الناس لو أخذوا به ﴿ أفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾؟ [محمد: ٢٤] فكلما تدبر الإنسان في القرآن اهتدى إلى ماينفعه في دينه ودنياه، وكلما تلا الإنسان القرآن وتعهده أعطاه القرآن من الخير والهدى، والعلم والمعرفة ما يأخذ بيده إلى الصراط المستقيم.

د - وعلى الدعاة إلى الله أن يفقهوا الناس بأن القرآن الكريم هو المرجع وهو المفزع عندما يحز بهم أمر من الأمور في أى مجال من مجالات حياتهم، بل في كل مايختلفون فيه، فمن أراد أن يهتدى إلى الحق في أى قضية فليرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد مايهديه ويرضيه ويرضى عنه رب العالمين، فلقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بأن فيه ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ تعالى القرآن الكريم بأن فيه ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: 111].

وروى الدارمى بسنده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ( ... سمعت رسول الله عَنه قال: ( كتاب الله ... ).

- ومن أراد لنفسه ولدينه ودنياه الخير كل الخير فلا يتعجل الحديث ولايتعجل الحكم على
   شيء ولاعلى أحد، وإنما يتأنى ويتشبت ويستوثق، وإلا وقع في الإرجاف وإطلاق
   الشائعات وذلك ضرر بالغ.
- والعاقل من تحدث ببعض مايعلم لابكل مايعلم فقد روى مسلم بسنده عن ابي هريرة

- رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيُّ : ﴿ كَفِّي بِالمَّرِّءَ كَذَبًا أَنْ يَحَدَّثُ بِكُلِّ مَاسمع ﴾ .
- إن تلك الدروس لا يجيد عرضها والإقناع بها وبجدواها مثل الدعاة إلى الله، فهم علماء
   الامة وأمناؤها وأكثر الناس حرصا على حاضرها ومستقبلها.
- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ في سَبِيلِ الله لا تُكَلَفُ إِلاَ نَفْسَكُ وَحُرِضِ الْمؤمنينَ عَسَى الله أَن يكُفُ بَاسَ الذين كَفَرُوا وَالله أَشَدُ بَاسًا وَأَشَدُ تَنكِيلاً (١٨) مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَبِئَةً يَكُن لَهُ كَفْلًا مَنْهَا وَكَانَ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقيتًا (٥٥) وإذا حُيتُم بتحيَّة فَحيُوا بأحسن منها أو رُدُوها إِنَّ الله كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَسِبًا (١٨) الله لا إِلهَ إِلاَ هُو لَيَجْمَعَنَكُم إلَىٰ يَوْم الْقيَامَة لا رَبْبَ فيه وَمَن أَصْدَق من الله حَديثاً ﴾ مايلي:
- ان القادة والرؤساء والامراء والعلماء وكل اصحاب السلطان مطالبون بان يباشروا
   القتال بانفسهم ماداموا قادرين عليه، وأن عليهم أن يتخذوا من أسباب الحيطة
   والحذر لانفسهم وللمقاتلين من المؤمنين كل مايستطيعون.
- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الرسول عَلَيْكُ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقاتلون بأنفسهم ويتعرضون كسائر المسلمين لأخطار الحرب وأهوالها، وأن ذلك واجب كل صاحب سلطة من المسلمين.
- إن القادة والرؤساء لو فعلوا لقاربوا بينهم وبين من يقودون ويرأسون، ولم يحس الناس بالتميز الذي يحسون به للقادة والرؤساء.
- وتلك ميزة في النظام الإسلامي يطالب الرئيس بمايطالب به المرءوس، ويشعر جميع الناس
   أنهم نسيج واحد وأن التفاضل بينهم بالتقوى فقط.
- ب- وعلى الدعاة إلى الله أن يفقهوا المسلمين رؤساء ومرءوسين بان تكاليف الجهاد فى سبيل الله تكاليف شخصية إذ هى عبادة كالصلاة والصوم والزكاة، لايسقط فرضيتها مكانة أوجاه أو سلطان أو رئاسة، أو قرابة من الملوك والقادة، لان الدين دين الجميع والوطن وطن الجميع والعدو عدو الجميع، فالقتال إذن واجب الجميع، لا يجوز أن يتخلى عنه أحد إلا لعذر شرعى تقبله نظم الإسلام وأحكام الجهاد.
- ج وعلى الدعاة إلى الله أن يزيدوا المسلمين فقها وفهما بمنزلة الجهاد في سبيل الله بين فرائض الإسلام.

- قال الله تعالى :﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرَّانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهُدهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].

وروى البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سُئل رسول الله عَلَيْة : أى العمل أفضل؟ قال: والجهاد في سبيل الله ؟ قيل: ثم ماذا؟ قال: والجهاد في سبيل الله ؟ قيل: ثم ماذا؟ قال: وبر الوالدين ».

وروى الترمذى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: مَرَّ رجل من أصحاب رسول الله على المسعب فيه عيينة من ماء عذبة فاعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فاقمت فى هذا الشعب، ولن أفعل حتى استاذن رسول الله على فذكر ذلك لرسول الله على ، فقال: ولا تفعل، فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا فى سبيل الله، من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ، (١)

- د وعلى الدعاة أن يوثقوا مابين المسلمين من صلات بتوجيههم بأن يكون بعضهم
   في خدمة بعض، أي يشفع بعضهم في كل ما من شأنه أن يحقق مهلحة مشروعة
   لأحد السلمين أو يدفع ضررا، لأن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
- ولما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ : « اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء » .
- هـ وعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا المسلمين أن الإسلام دين السلام وأن تحيته السلام،
   وأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وأن المسلم يجب أن نفشى السلام وأن يلقيه
   على من عرف ومن لم يعرف.
- وأن أفضل أنواع التحية هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن معانيه السلامة من
   الأفات والبليات، ولاشك أن السعى في تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعى في
   تحصيل النفع.

<sup>(</sup>١) انظر لنا: ركن الجهاد الحلقة الرابعة من سلسلة في فقه الإصلاح والتجديد عند الإمام حسن البنا- نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

وقد روى ابن ماجة بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على : وأفشوا السلام وأطعموا الطعام، وكونوا إخوانا كما أمركم الله ع.

وروى الحاكم بسنده عن أبى موسى - رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : ( أفشوا السلام بينكم تحابوا). وروى الطبراني في الكبير بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : ( أفشوا السلام كي تعلوا).

- إن على الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية أن يغرسوا في نفوس الناس وعقولهم أن الله تعالى لم يخلق الناس عبشا، وإنما خلقهم ليعبدوه وفق ماشرع، وأنه سبحانه محاسبهم على أعمالهم، ومجازيهم عن الخير خيرا وعن الشر بمثله، فهو سبحانه الحسيب الحفيظ المقيت المجازى بالجنة أو بالنار، فهو يجمع الناس ليوم لاريب فيه.
- وكل تلك الدروس يستفيدها الناس من هذه الآيات الكريمة، فيتعلم منها الافراد والجماعات والقادة والعلماء كل في مجال عمله أو دعوته أوحركته أوجهاده في سبيل الله وذلك من نعمة الله على الناس ومن بركة القرآن الكريم.

# ١٩ - الآيات الكريمة من الآية الثامنة والثمانين إلى الآية الرابعة والتسعين أسلوب التعامل مع المنافقين والكافرين

وَ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فَتَعَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهدُوا مَن أَصَلُ اللّهُ وَمَن يَعَلَمُ اللّهُ فَلَن تَجدَ لَهُ سَبِيلًا اللّهُ فَإِن تَوَلّوا فَخُدُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَلا تَتْخَذُوا مِنهُمْ أَوْلِياءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا فِي مَبِيلِ اللّه فَإِن تَوَلّوا فَخُدُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَلا تَتْخَذُوا مِنهُمْ وَلَا تَتَخَذُوا مَنهُمْ السَّلَمَ وَلَا شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَقَتْلُوكُمْ فَإِن اعْتِرْلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِن اعْتِرْلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُلُوكُمْ فَإِن اعْتِرْلُوكُمْ فَلَمْ يَعْاتِلُوكُمْ وَالْقُوا فَوْمَهُمْ وَالْوَلُومُ وَالْقُوا فَيَعَا فَإِن لَمْ يَعْتَزلُوكُمْ وَيُلْقُوا الْمِنْكُمْ وَيَلْقُوا الْمُنْ كُمْ وَيُلْقُوا الْمِن لَمْ يَعْتَر لُوكُمْ وَيُلْقُوا الْمِنْ عَمْ وَيُلْقُوا الْمِن لَمُ وَهُو مَوْمُ وَلُو شَاء اللّهُ لَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (آ) وَمَا كَان لَمُؤْمَن أَن لَمُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ مُلِمُ اللّهُ وَكَانَ لَمُؤْمِنَ أَن مَن قَوْمُ مَيْتُونَ وَمَا كُومُ مَوْمَا خَطَنًا وَمَن قَتَلْ مُؤْمِنا خَطَنًا وَمَن قَتْلُ مُؤْمِنا خَصَلُ لَهُ عَرْالُولُومُ مَعْتُومُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى مُومَ مَيْتُومُ وَلَمْ وَلَوْمَ بَيْنَكُمْ وَمَعَلُونَ فَيَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ بَيْنَكُمْ وَلَقَالُومُ وَلَولُوا لَونَ لَلْهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَقُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْكُمْ السَلّمَ وَمُومَ مَنْ وَمُ مَن قَبْلُ فَمَن اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَولَوا لِمَن اللّهُ عَلَيْكُمْ السَلَامُ عَنْ مَا تَبْعُونَ عَرَضَ الْحُومُ الْمُومُ وَلَولُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَعُمْ وَلَولُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ السَلْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَو مَن عَرْضَ الْحُولُولُ فَصَر اللّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمُولُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

### • اشتملت هذه الآيات الكريمة على استفهامين إنكاريين:

الأول: استفهام غرضه الإنكار على المؤمنين في اختلافهم في شأن المنافقين الذين رجعوا بنلث الجيش المسلم الذي كان متوجها إلى أحد؛ وهم عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته، حيث اختلف المسلمون في شأنهم، فقالت فئة من المسلمين: نقتلهم، وقالت فئة اخرى: لا نقتلهم لانهم مسلمون في الظاهر والله يتولى سرائرهم.

والآخر: استفهام غرضه الإنكار على المؤمنين ايضاً في أن يهدوا من أضلهم الله تعالى عن الإيمان لعلمه تعالى بأن سيكون منهم ذلك.

كما اشتملت الآيات الكريمة على سبعة اخبار تضمن كل واحد منها حكما شرعيا مقررا في الإسلام وهي:

الأول: إخبار بان الله تعالى علم منذ الازل أن المنافقين يعصون الرسول عَلَيْ ، ويتبعون الباطل، فردّهم وطردهم بسبب فعلهم فارتكسوا.

والثاني: إخبار بان من أضله الله تعالى فلا سبيل إلى خلاصه من الضلال ولا إلى دخوله في الإيمان لعلم الله المسبَّق به.

والثالث: إخبار بأن المنافقين يرغبون في أن يضل المؤمنون عن الحق وعن اتباع الرسول على الله وعن الله على الرسول المؤمنين.

والرابع: إخبار بأن الله تعالى لم يجز للمسلمين أن يقتلوا الذين عقدوا لهم مواثيق أو دخلوا في ميثاق من عقدوا لهم مواثيق. كما لم يجز للمسلمين قتل المنافقين.

والخامس: إخبار بأن الله تعالى أوجب على المسلمين أن يقتلوا أو يأسروا من أعلن الحرب على المؤمنين ولم يكف عن قتالهم.

والسادس: إخبار يقرر حكم قتل المؤمن لأخيه المؤمن خطا، وبيان وجوب الدية ومايصاحبها.

والسابع: إخبار يقرر حكم قتل المؤمن لأخيه المؤمن عمدا وهو خلوده في النار مع لعنه وغضب الله عليه.

كما اشتملت الآيات على نوعين من النهي :

الأولى: هو النهى عن اتخاذ المنافقين أولياء أو نصراء، حتى يهاجروا في سبيل الله أي أن يقوموا بعمل يقطع النفاق كالهجرة ونحوها .

والآخر: النهى عن اتحاذ الكافرين والمنافقين أولياء ماداموا قد رفضوا الهجرة ومطالبة المؤمنين بقتلهم وأسرهم . . .

• تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة وتفسيرها:

ـ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضلل

# اللَّهُ فَلَن تَجدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ .

- وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة أقوال:
- قال ابن عباس رضى الله عنه ما: نزلت فى قوم اظهروا الإسلام بمكة وكانوا يعينون
   المشركين على المسلمين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا اصحاب
   محمد فليس علينا منهم باس.

غير أن المؤمنين لمًّا أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة، قالت طائفة منهم: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم .

وقالت طائفة من المؤمنين: سبحان الله اتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ماتكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا دبارهم؟ أنستحل دماءهم وأموالهم؟.

والرسول عَلَيْهُ يستمع إلى كل طائفة من المؤمنين، ولاينهى أحدا عن شيء، فنزلت هذه الآية الكريمة: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافَقِينَ فَتَتَيْنِ .... ﴾

- وقال بعض العلماء: نزلت في قوم قدموا على النبي عَلَيَّةُ مسلمين، فاقاموا بالمدينة ماشاء الله، ثم قالوا: يارسول الله نريد أن نخرج إلى الصحراء فاذن لنا، فاذن لهم، فلما خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين. فتكلم المؤمنون فيهم فقال بعضهم: لوكانوا مسلمين مثلنا لبقوا معنا، وصبروا كما صبرنا، وقال قوم: هم مسلمون وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر الله أمرهم، فبين الله تعالى نفاقهم في هذه الآية.
- وروى الإمام أحسد بسنده عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله عَلَى خرج إلى أحد ، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله عَلَى فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم، وفرقة تقول: لا .. هم المؤمنون، فانزل الله: وفما لكم في المنافقين فقتين» فقال رسول الله عَلَى ذبت الحديد».

وأخرجه النجاري ومسلم بسنديهما من حديث شعبة.

- ﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ أى ردهم بسبب أعمالهم إلى أن يطبق عليهم أحكام الكفار من السبى والقتل وسائر مايجرى على الكفار، فهر سبحانه قد كشف نفاقهم في هذه الآية وأجرى عليهم حكم الكفار.
  - ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَن يُصْلِّلِ اللَّهُ فَلَن تَجدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ .

والمعنى أنَّ من أضله الله عن الدين بسابق علمه أن سيضل فلا سبيل إلى أن يهديه أحد، فيعامله معاملة المؤمن، وكأنَّ في ذلك ردًّا على من قالوا: هم مؤمنون وليس لنا أن نقاتلهم.

# . ﴿ وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ .

والمعنى أن هؤلاء المنافقين يودون للمؤمنين الضلال ليكونوا مثلهم، وماذاك إلا لشدة عداوتهم للمؤمنين وعظم كراهيتهم للإيمان، واستحبابهم الكفر.

# . ﴿ فَلا تُتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا في سَبيل اللَّه ﴾

وفى هذه الآية الكريمة نهى للمؤمنين عن اتخاذ هؤلاء الكفار المنافقين أولياء، ولا توادُّوهم وهذا أصل من أصول الدين الراسخة التي لاتتغير بتغير الزمان والمكان وكما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةُ وَقَدْ كُفُرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمُنُوا بِاللّه رَبِكُم إِن كُنتُم خَرَجْتُم جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيتُم وَمَا أَعْلَنتُم وَمَا أَعْلَنتُم وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السّبيل ﴾ [الممتحنة: ١]

• وإنما يجوز للمسلم أن يوالي ويوادّ من أسلم من هؤلاء الكفار وهاجر.

وقد كانت الهجرة إلى دار الإسلام (المدينة) شرطا مكملا للإسلام، فلما فتح الله على المسلمين مكة ألغى الله عنها قالت: المسلمين مكة ألغى شرط الهجرة، لمارواه مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْكَ : « لاهجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا).

ورواه أحمد والنسائي والترمذي بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنهما.

#### • والهجرة نوعان:

- هجرة في سبيل الله، وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والهجرة من أعمال الكفر إلى أعمال الإسلام، وهؤلاء هم الذين يوالون ويوادون.
- وهجرة لغير سبيل الله أي لغرض من أغراض الدنيا، وهي هجرة تحبط العمل وتفسده، ولاتبيح للمسلمين موالاة هؤلاء ولاموادتهم.
- \_ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَيًّا وَلا نَصَيرًا ۞ إِلاَّ الَّذِينَ

يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْثَاقٌ أَوْ جَاءُركُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ .

هاتان الآيتان الكريمتان توضحان للمسلمين أسلوب التعامل مع الكفار والمنافقين الذين رفضوا الهجرة.

والمعنى: أنَّ من أعرض من هؤلاء عن الهجرة إلى المدينة - أيام كانت الهجرة فرضا قبل فتح مكة - فخذوهم إذا قدرتم عليهم واقتلوهم أينما وجدتموهم فى الحِل أو فى الحرم، ولا يجوز أن تتخذوا منهم ولياً يتولى شيئاً من أموركم ولانصيرا ينصركم على أعدائكم.

ويستثنى من هؤلاء الذين أبيح قتالهم صنفان:

الأول: الذين دخلوا في عهد قوم كانوا داخلين في عهد المسلمين. وقد كان رسول الله على الذين دخلوا في عهد المسلمين وقد كان رسول الله على الا يعصونه ولايعينون عليه عدوا.

وقيل عاهد بني بكر بن زيد مناة .

وقيل: هم خزاعة وخزيمة من بني عبد مناة.

والثاني: الذين ضاقت صدورهم عن قتال المؤمنين وعن قتال قومهم، جبنا أو بخلا، فهؤلاء لا يتعرض المؤمنون لهم بقتال، لانهم ليسوا مع المؤمنين ولاعليهم.

- هؤلاء الناس أى هذان الصنفان لو شاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلوبهم ليدفعوا
   عن أنفسهم لو قاتلتموهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، فكيف
   يحل لكم أن تقاتلوهم؟.
- . ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَرْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُوا إِلَى الْفِتَنَة أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا آيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَمَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ .

هذه الآية الكريمة تتحدث عن حكم التعامل مع طائفة من الكفار والمنافقين من حيث

الموالاة والمعاداة.

وهؤلاء إما أن يكونوا من المنافقين الذين يظهرون للنبى الله واصحابه الإسلام ليامنوا على دمائهم وأموالهم وذراريهم، وهم في الوقت نفسه يصانعون الكفار في الباطن ليامنوهم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم.

فهؤلاء بأتون إلى الرسول عَلَي مظهرين الإسلام ثم ياتون إلى الكفار فيرتكسون في الشرك والكفر.

- وحكم هؤلاء هو قتالهم وقتلهم أو أسرهم مالم يعتزلوا حرب المسلمين، ويهادنوهم
   ويكفوا أيديهم عن قتالهم.
- ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنا إِلاَّ خَطْنا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنا خَطْنا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة وَدِيةٌ مُسلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِه إِلاَّ أَن يَصُدُّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُورٌ لَكُمْ وَهُو مَوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيشَاقٌ فَدَيةٌ مُسلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مَتَابَعَيْن تَوْبَةً مَن لَلهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾
- هذه الآية الكريمة توضح جزاء أنواع القتل إن وقع من المؤمن نحو مؤمن، وهو ثلاثة أنواع:
   الأول: أن يقتل مؤمنا خطأ، وقوم القتيل مؤمنون. والجزاء هو: تحرير رقبة مؤمنة، ودية تسلم إلى أهل القتيل، إلا أن يتنازل أولياؤه عن الدية.

والثاني: أن يقتل مؤمنا خطأ، وقوم القتيل كافرون. والجزاء هو تحرير رقبة فقط ولادية تؤدى إلى الكفار.

والثالث: أن يقتل مؤمنا خطا، ولكنه من قوم بينهم وبين المسلمين عهد وذمة وهدنة. والجزاء هو: تحرير رقبة مؤمنة، وأداء الدية كاملة إلى أهله.

- فإن كان المقتول كافرا، ومن قوم لهم عهد وذمة عند المسلمين فالجزاء هو تحرير رقبة مؤمنة،
   وأداء نصف الدية إلى أهله عند بعض العلماء، لأن دية الكافر على النصف من دية المؤمن، وبعض العلماء يقولون: أداء ثلث الدية فقط.
- وعندما يعجز القاتل عن عتق رقبة مؤمنة، فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز

عن الصيام كان له أن يطعم ستين مسكينا أكلتين مشبعتين.

ويرى بعض العلماء أن القاتل لايجوز له الإطعام.

فإن فعل القاتل ذلك وتاب فقد تاب الله عليه.

هذا هو الحكم الشرعي في قبل مؤمن مؤمنا خطا، بغض النظر عن سبب نزول الآية، لأن العبرة كما قلنا- غير مرة- بعموم اللفظ لابخصوص السبب.

\_ ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظَيمًا ﴾

هذه الآية الكريمة في جزاء من قتل مؤمنا عمدا، وهو أشد جزاء وأقساه، وهو خلود القاتل في نار جهنم مع غضب الله تعالى عليه ولعنه إياه، وكل ذلك إذا اجتمع فهو العذاب العظيم الذي أعدّه الله لمن قتل مؤمنا عمداً.

وقسوة هذا الجزاء إنما كانت لدرء هذا القتل، لتهديده بأشد مايهدد به إنسان، لأن قتل المؤمن من أكبر الجرائم وأكبر الكبائر، وأسوأ مايلقى الإنسان ربه به بعد الشرك به سبحانه هو أن يلقاه بدم حرام.

- وحسب هذه الجريمة انها مقرونة بالشرك بالله تعالى في آيات عديدة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِيَ ﴾ [الفرقان: ٢٨]، وقوله جل شأنه: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْفًا وَبِالْوَالَدِيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ أَلِّي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِي ﴾ [الانعام: ١٥١].
  - كما دلت السنة النبوية على بشاعة هذه الجريمة وبشاعة جزائها:

فقد روى ابو داود بسنده عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله علله : و لا يزال المؤمن معنقا(١) صالحا مالم يصب دُمّا حراما، فإذا أصاب دُماً حراما فقد بَلْع ، (٢)

----

<sup>(</sup>۱) ای مسرحا نشطا فی سیره.

<sup>(</sup> ٢ ) أي أعيا وانقطع وعجز عن السير.

وروى الترمـذي بسنده عن ابن عـمـر رضى الله عنهـمـا قـال: قـال رسـول الله ﷺ: • لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ».

وروى أحمد بسنده عن معاوية رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: ١ كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ٩.

- على أن النفس التي أجاز الله قتلها قصاصا أو حدًّا، لايترك أمر قتلها للناس، وإنما ذلك حق
   الدولة والمجتمع ومايفوض فيه الحاكم المسلم من تطبيق منهج الله ونظامه، والإصارت
   الأمور فوضى وفاتت حرمة النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنَبَيْنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾
- وهذه الآية الكريمة تتضمن امراً للمسلمين إذا خرجوا غازين في سبيل الله الا يبدأو بقتال احد، فضلا عن قتله حتى يثبتوا أمره وحاله، وأن يكتفوا بظاهر حاله عندما يعلن أنه من المسلمين، فهذه الكلمة حتى وإن كانت من لسانه؛ تكفى لتحريم دمه واعتباره من المسلمين.

هذا هو الهدف الذي تريده هذه الآية الكريمة وهو: تحريم دم من أعلن أنه من المسلمين.

• وأما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهو أن سُرِيةً من سرايا المسلمين لقيت في طريقها رجلا معه غنيمات، فلما رأى المسلمين أعلن إسلامه، غير أن أحد المسلمين لم يصدقه في دعواه الإسلام ظانا به أنه يعلن ذلك لينجو — فقتله.

فلما عادت السرية إلى رسول الله ومعهم الغنيمات، أخبرهم عَلَيْ بانهم ما كان يهم أن يقتلوه وقد أعلن إسلامه. ونزلت هذه الآية الكريمة.

## المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكرعة:

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة كثيرا من الدروس والقيم التربوية التي تفيدهم في ذوات أنفسهم فيستقيمون بها على الجادة التي تهديهم إلى الحق والخير والهدى، وتفيدهم في تعاملهم بعضهم مع بعض، وتفيد في تنظيم المجتمع وضبطه مع أهداف الشريعة السمحة، بل تفيد المجتمع كله في توقيع الجزاء على من يرتكب مخالفة اوضع الله فيها حداً أو قصاصا.

فضلا عما يفيدهم من معرفة الأسلوب الأمثل في التعامل مع الكافرين والمنافقين.

#### وعلى سبيل المثال:

السلمون من قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَثْرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَصَلُ اللّٰهُ وَمَن يُصْلِلِ اللّٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (٨٨) وَدُوا لَوْ تَكَفُّرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءُ فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أُولِياءَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهَ فَإِن تَوَلُوا فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَلا تَتَخذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَلا نَصِيراً (٨٨) إِلاَ اللّذِينَ يَصلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْنَاقَ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصرَت صَدُورُهُمْ أَن يُقَاتلُوكُمْ أَوْ يُقَاتلُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَكُم لَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْنَاقَ أَوْ جَاءُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ مَا رُدُوا إِلَى الْفَتَلَة عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴿ اللّهُ لَكُم عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴿ اللّهُ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْنُ أَو كُمْ أَلُولُولُمْ السَّلَمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْنُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَلْطَانًا مُبِينًا هُمْ مِاللّهُ مَعْدَلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُومُ مُ وَلَوْلَا إِلَيْكُمُ السَلّمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْنُ لَعُوا اللّهُ لَكُمْ المَلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ لَعُوا الْمُعَانَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَلْطَانًا مُبِينًا هُ مايلَى:

أ- أن التعامل مع المنافقين يجب أن يكون على ظاهر أمرهم، لاعلى حقيقة مايؤمنون
 به، لان ذلك لايعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لأن القاعدة العامة فى التعامل مع المنافقين هى: «لنا الظاهر والله يتولى السرائر».

ب- وأن من ظهرت عليه أمارة من أمارات النفاق الكبرى مثل موالاته الكفار، وعدائه
 المسلمين ونحو ذلك، عومل معاملة الكافر، لأنه بهذه الأمارات قد أفصح عن نفسه
 ولم يعد مظهراً خلاف ما يبطن.

جـ وأنّ صفات المنافقين في هذه الآيات الكريمة، أهمها:

-أنهم يحبون الشر للمسلمين، وعلى رأس الشرور الكفر فهم يحبونه للمؤمنين ليصبحوا مثلهم، وأنهم بالتالي يكرهون أي خير يناله المسلمون.

- وأنهم يعملون على تفريق كلمة المسلمين وتمزيق صفوفهم.
- وأنهم يوالون الكفار والمشركين ويتظاهرون بموالاة المسلمين.
  - وأنهم يعينون أعداء المسلمين على المسلمين.

- وأنهم يفضلون العيش بين ظهراني الكافرين والمشركين.
- وأنهم يحبون أن تشيع البغضاء والفاحشة بين المسلمين.
- وأنهم يتقولون على المسلمين ويصفونهم بماليس فيهم.
- د وأن المؤمن لايجوز له أن يتخذ المنافق وليا أو صديقا، فالمنافق في ذلك والكافر
   سواء، وفي الالتزام بهذا الخلق تنقية لصفوف المسلمين من أعدائهم من المنافقين
   والكافرين وأمان لهم من غدر المنافقين وفجور الكافرين.
- ه- وأن التعامل مع أعداء الله والإسلام والمسلمين من المشركين والكفار والمنافقين هو التعامل مع المحاربين، إذ يحوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يأسروهم.
- لكن من سالم المسلمين منهم بعهد أو ميشاق عامله المسلمون معاملة المسالمين المعاهدين.
- و- وأن المسلم يجب عليه أن يحترم العهد والميثاق الذي بينه وبين غيره من الناس، ولا يجوز له نقض عهد إلا إذا أيقن أن عدوه ناقضه، وأن من دخل في عهد معاهد للمسلمين وجب على المسلمين رعاية عهده واحترام ميثاقه.
- ز- وأن من اعتزل قتال المسلمين ورفض معونة اعدائهم عليهم، لايجوز للمسلمين قتاله أو أسره، فإن عاد إلى حرب المسلمين ومظاهرة عدوهم عليهم جاز قتله أو أسره كما أوضحنا وذلك أن الله تعالى جعل للمسلمين سلطانا على من حاربوهم وأعانوا عليهم أعداءهم.
- ٧- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِن أَن يَقْتُلَ مُوْمِنا إِلاَّ خَطَنا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَنا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنة وَدَيَةٌ مُسلَمة إِلَىٰ أَهْله إِلاَّ أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مَوْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنهُم مَيْفَاقٌ فَدِيةٌ مُسلَمَةٌ إِلَى أَهْله وتَحْيرُ مُوَنَّة مُوْمِنة فَمَن لَمْ يَجدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّه وَكَانَ اللَّه عَليماً حَكيماً (١٤) وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمَنا مُتَعَمَدا فَجَوَراؤُهُ جَهِنَم خَالدا فِيها وَغَضِبَ اللَّه عَلَيْه وَكَانَ اللَّه عَليماً حَكيماً (١٤) وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمَنا مُتَعَمَدا فَجَوَرَاؤُهُ جَهَنَم خَالدا فِيها وَغَضِبَ اللَّه عَلَيْه وَكَانَ اللَّه عَليماً عَلَيماً عَلَيها الله عَنابَعُ مَل الله عَنابَعُ وَاعَدُ لَه عَذَابًا عَظِيماً (١٤) يَا أَيُهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُم فِي سَبِيلَ الله فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُومنا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيا فَعَندَ الله مَغَانِم كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّه عَلَيكُمْ فَتَبَينُوا إِنَّ اللَّه عَمَدا الله عَمَد الله مَغانم كَثيرَة إِنَّ الله عَمَا وَن عَرَضَ الْحَمَا وَن خَبِيراً ﴾ مايلى:

- 1- أن المؤمن لا يجوز له أن يقتل مؤمنا متعمدا بحال من الاحوال، لأن دم المسلم حرام على المسلم وعلى المولة إلا في أحوال ثلاث:
  - الردة بعد الإيمان بشرط الاستنابة.
  - والزني بعد الإحصان بشرط الإقرار أو الشهود.
    - والنفس بالنفس فمن قتل يُقتل.

غير أن الذى يعهد إليه بقتل من استحق القتل هو حاكم المسلمين الذى يطبق شرع الله، وليس أى أحد من المسلمين مهما كانت مكانته، إلا من ياذن له الحاكم في تنفيذ ذلك.

فقد روى البخارى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والنارك لدينه المفارق للجماعة .

ورواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد ومعظم علماء السنة بأسانيدهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

ب- وأن من قتل مؤمنا خطأ فإن عليه أن يعتق رقبة مؤمنة

- وفي هذه العقوبة تحرير لنفس مؤمنة من ربقة العبودية.

كما أن عليه أن يدفع دية إلى أهل القتيل إلا إذا تنازلوا عنها.

وقد أوضحنا- ونحن نشرح الآية- أنواع القتل وعقوبة كل نوع ومتى تجب الدية ومتى لاتجب، وأوضحنا موقف من يعجز عن تحرير رقبة مؤمنة .

ج وان هذه الدية يجب أن تتحملها عافلة القاتل أى أسرته الكبيرة قبيلته وجماعته و و و و الكبيرة قبيلته و و الكبيرة و و الكبيرة و

وعندما لاتؤدى العاقلة الدية عن القاتل من أبنائها بسبب من الاسباب التي يقبلها حاكم المسلمين، فإن حق أهل المقتول لايسقط، وإنما يؤديه عن العاقلة بيت مال المسلمين.

- د وأن من وقع في جريمة القتل خطأ فحرر رقبة وأدى الدية فقد كُفُر عن جريمته وتاب عنها، ويرجى أن يتقبل الله توبته ويغفر جريمته إذا تمت التوبة بشروطها.
- ه وأما من قتل مؤمنا على سبيل العمد فهذا إنسان لا يستحق أن يعيش في المجتمع فيجب قتله قصاصا دون أي تهاون مادامت الجريمة قد ثبتت في حقه، ثم له عند الله أشد الجزاء وهو خلوده في النار مع غضب الله عليه.
- و- وأنه في الحرب لا يحوز لمسلم أن يقتل رجلا أعلن إسلامه ونطق الشهادتين، لأن ذلك وحده كاف لعصمة دمه، لأن القلوب والحقائق الكامنة فيها لايطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى .
- ز وأن هذه التشريعات الإسلامية إنما تستهدف استقرار المجتمع وإحقاق الحق وسيادة العدل، وشيوع الأمن بين الناس.
- وكل هذه التشريعات إنما جاءت من لدن عالم بمايصلح الناس في معاشهم ومعادهم، حكيم في أن يختار لهم الانفع والاصلح، فهو من عند الله رب العالمين.
- المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة بهذا الدين في الناس وفي الآفاق: وهي كثيرة
   ونافعة للدعاة إلى الله بحيث لو لم يعرفوها ما استطاعوا أن يمضوا في طريق الدعرة إلى
   الله، ولا في خطوات الحركة بهذا الدين في الحياة، ومن أمثلة ذلك ما نوضحه فيما يني:

١- يتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم مِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَصَلَ اللّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلاً (٨٨) وَدُوا لَو تَكُفُرُون كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ اَن تَهْدُوا مَن أَصَل اللّهُ وَلَي يَصْلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُهُم هُم وَلا تَشْخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَلا نصيراً (٨٨) إِلاَ اللّهِ فَإِن تَولُوا فَخَذُوهُمْ وَلَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُهُم هُم وَلا تَشْخِذُوا مِنْهُمْ وَلَيْ اللّهُ اللّهِ إِلاَ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ لَسَلَمْهُم وَلَا تَشْخِذُوا مِنْهُمْ وَلَيْا وَلا نصيراً (٨٨) إِلاَ اللّهُ يَكُمُ وَوَمْ بَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصرات صُدُورَهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ فَلَا اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً عَلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً عَلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً وَيَعْمُونَ الْحَدَيْلُوكُمْ وَالْفُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً وَلَا لَمْ أَن اعْتَرَلُوكُمْ وَأُولاً لَكُمْ وَلَقْوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولاً لِي الْفَتَنَةُ أُولُولاً لَيْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطانًا مُبِينًا (١٤) ﴾ ما يلي:

أ- أنَّ من طبيعة الناس أن يختلفوا حول القضايا والمسائل التي تحيط بهم وتتصل بحياتهم سواء منها ما كان متصلا بأمور الدين أو بأمور الدنيا. والمؤمنون من بين الناس جميعا مطالبون بان تكون لهم رؤية جيدة ودقيقة ومنصفة في
 كل تلك الامور، وبخاصة في موقفهم من المنافقين، حيث ينبغي أن يكون هذا الموقف موحدا لايشجع على اختلاف بين المؤمنين في شأن المنافقين. وإنما عليهم أن يكونوا فيهم على نهج واحد، لاعلى فئتين كما كانوا، فأنكر الله عليهم ذلك.

وتلك مهمة الدعاة إلى الله أن يقربوا بين وجهات النظر وأن يحاولوا إيجاد الرأى المشترك والفكر الموحد، بما آتاهم الله من علم وما منَّ عليهم به من حكمة.

ب- وان من الناس ناسا يضلون عن الإيمان، ويؤثرون الكفر أو النفاق، مخالفين بذلك ما أمر الله به داخلين في معصيته سبحانه وتعالى .

هؤلاء الخالفون العصاة لا يستطيع احد أن يدخلهم في ساحة الإيمان، لأن الله تعالى علم عنهم أنهم لا يؤمنون ولا يهتدون، فعلى الدعاة إلى الله آلا يضيعوا معهم الوقت وإنما هي النصيحة والكلمة الطيبة وربما الجدال بالتي هي احسن، إذ لا يستطيع احد أن يهدى من أضله الله، وما على الدعاة إلى الله إلا الدعوة والبلاغ، وما على المحاد الله إلا الدعوة والبلاغ، وما على المحركيين إلا واجب الحركة بالدين وبكلمته وسلوكه فيهم، والامر بعد ذلك لله تعالى، مع وجوب التدبر في قوله تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَصَلُ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ مَبِيلاً ﴾.

جـ وأنّ واجب الدعاة إلى الله أن يحـذروا الناس من الكفار والمنافقين ومن مكرهم وفجورهم ومحاولاتهم المستميتة في أن يَجُروا المؤمنين إلى الكفر والنفاق حتى يصبحوا مثلهم كراهية منهم للإيمان والمؤمنين، وحبا في تحدى الله تعالى ورسوله ومنهجه.

وأن هذا الحذر منهم يجب أن يكون بامور أمرت بها شريعة الإسلام وهي:

- رفض اتخاذهم أولياء أو نصراء في أي موقف.
- ورفض اتخاذ الاولياء والنصراء من الملحدين والفاسقين والمجاهرين بالمعاصى والعلمانيين الذين لايرون للدين وظيفة في الحياة فهؤلاء أكثر خطرا على المؤمنين من المنافقين. ﴿ وَلاَ تَتَخذُوا مَنْهُمْ وَلَيا وَلا نَصِيراً ﴾ .
- واستمرار المعركة بين الإيمان والكفر عمل يغذى الإيمان ويقويه ويضعف الكفر ويوهيه، وبغير هذه المعركة المستمرة لايتميز معسكر الإيمان عن معسكر الكفر، ولا تتبين للمؤمنين

معالم طريقهم نحو سيادة شرع الله ونظامه وما تضمنه هذا الشرع من عدل وإحسان وبِرّ وتعظيم لحرمة الإنسان.

د - وعلى الدعاة إلى الله أن يفقهوا الناس بمفهوم الهجرة، وانها بعد فتح مكة أصبحت جهادا ونية وهجراً لما نهى الله عنه، أو هجراً للإقامة بين ظهراني المشركين وحبا للإقامة بين ظهراني المؤمنين.

#### • أي أن الهجرة نوعان:

- هجرة مكان يسود فيه الشرك والكفر.
- وهجرة العمل السيئ إلى العمل الصالح أى هجرة الخطايا والذنوب، فقد روى ابن ماجة بسنده عن فضالة ابن عبيد رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: « . . . . والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب » .
- ه- وفي سبيل تحرير مفهوم الهجرة، يجب على الدعاة إلى الله أن يقفوا طويلا وأن يتدبروا في حديث نبوى عظيم رواه النسائي عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر؟ ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة، وبنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا، ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت ه.
- إن وقفة الدعاة إلى الله عند هذا الحديث الشريف وأمثاله مما يستطيعون أن يجدوه في
   كتب السنة (١) يجب أن تركز على المعانى العميقة لتلك الكلمات الغنية الواسعة المفهوم
   والدلالة وهي كلمات:

الإيمان.

#### (١) انظر في ذلك من كتب السنة:

- صحيح البخاري: كِتاب الإيمان وفيه اثنان وأربعون بابا، وكتاب الجهاد والسير وفيه: ماثة وتسعة وتسعون باناً.
  - ـ وصحيح مسلم; كتاب الإيمان وفيه: سبعون باباً، وكتاب الجهاد والسير وفيه: واحد وخمسون باباً.
    - وسنز أبي داود: كتاب الملاحم وفيه: ثمانية عشر بابا
    - وسنن الترمذي: ابواب الإيمان وفيه: ثمانية عشر بابا، وغيرها من كتب السنة.

والإسلام.

والهجرة.

والجهاد في سبيل الله.

و- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أنه يستثنى من معركة الإيمان والكفر أصناف من الناس هم:

- الذين بينهم وبين المسلمين عهد أو ميثاق.
- والذين يتصلون او يلجاون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد او ميثاق.
- والذين يسالمون المسلمين ولايعينون عليهم عدوا وإن بقوا على كفرهم.

فهؤلاء لايقاتلون لان الإسلام يحترم العهود والمواثيق.

ز- وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن المؤمنين إذا قاتلوا الكافرين ومن يجب
قتالهم من أعداء الإسلام مخلصين نواياهم في هذا القتال قاصدين وجه الله
ومجاهدين في سبيله فإن الله تعالى ناصر المؤمنين على أعداثهم وجاعل لهم سبيلاً
وسلطانا عليهم، وحسب الدعاة إلى الله في هذ التأكيد أن يقفوا متدبرين في قوله
الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ رُسُلاً إلَىٰ قَوْمِهم فَجَاءُوهُم بِالْبَيّنَاتِ فَانتَهَمْنَا مِن الّذِينَ
أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] فتلك سنة الله تعالى التي

٧- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ اَن يَهْتُلَ مُوْمَنا إِلاَّ خَطَنا وَمَن قَتَل مُوْمِنا خَطَنا فَتَحْرِيرُ رَفَّبَة مُوْمِنة وَدِيةٌ مُسلَمةٌ إِلَىٰ أَهْلِه إِلاَّ أَن يَصَدُقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُو لَكُمْ وهُو مُوْمِن فَتحْرِيرُ رَفَّبَة مُوْمِنة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْفاقٌ فَدِيةٌ مُسلَمةٌ إِلَىٰ أَهْله وَتَحْرِيرُ رَفَّبَة مُوْمِنة فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَبَيْنَهُم مَيْفاقٌ فَدِيةٌ مُسلَمةٌ إِلَىٰ أَهْله وَتَحْرِيرُ رَفَّبَة مُوْمِنا فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبُقُ مَن الله وَكَانَ الله عَلَيما حَكِيما (١٤) وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنا مَتَعمَداً فَجَوَاوُهُ جَهَنّمُ خَالداً فيها وَعَضِبَ الله عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَاعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيما (١٤) يَا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَعَد الله فَعند الله فَعند الله عَليْهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ فَمَن الله عَلَيْهُم فَتَبَيْنُوا إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ ما مَغانِم كَثِيرة كَذَلِك كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ الله عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ ما له. ...

ا-انُ اعظم الحرمات هي قتل المؤمن خطا، لذلك كانت عقوبة هذه الجريمة من أشد العقوبات واكثرها تنوعا، وأوسعها مدى، ففيها: تحرير رقبة مؤمنة، وفيها: دية تسلم إلى أهل القتيل تتحملها عائلة القاتل فتغرم هذا القدر الكبير من المال<sup>(١)</sup>، وفيها : توبة عن هذا القتل الخطأ، وفيها لمن لم يجد ما يحرر به رقبة مؤمنة : صيام شهرين متتابعين يتذكر في كل يوم يصومه أنه قتل مؤمنا خطأ؛ فيجدد التوبة.

• وعلى الدعاة إلى الله أن يذكروا الناس بأن حرمة دم المؤمن أعظم عند الله من كل شيء حتى من الكعبة المشرفة وأن يقفوا معهم طويلا عند قول رسول الله عُظُّةٌ فيما رواه ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله عَلَيُّهُ يطوف بالكعبة ويقول: ١ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن نظن به إلا خير١٠.

إن هذا الحديث الشريف دستور كامل في حقوق المسلم على الناس والمجتمع والدولة، فهل يعي ذلك من ينتهكون حقوق المسلمين من المسلمين؟ اللهم غفرانك.

ب - وعليهم أن يوضحوا للناس أن قتل المؤمن عن عمد ليس له كفارة أبداً (١) وإنما هو الخلود في النار وغضب الله تعالى عليه ولعنته إياه.

جـ ـ وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن منهج الإسلام ونظامه يقيم أكبر وزن لكرامة الإنسان المتمثلة في الحفاظ على نفسه وعرضه وماله وإنسانيته كلها، وأن المساس بشيء من ذلك جريمة كبرى يعاقب الله تعالى عليها أشد العقاب في الدنيا وأقساه في الآخرة .

<sup>(</sup>١) كانت الدية تقدر في الماضي بمائة من الإبل، وهي تقدر الآن بما يساوي ثمن مائة من الإبل.

# ١ - الآيات الكريمة من الآية الخامسة والتسعين إلى الآية الرابعة بعد المائة الجهاد في سبيل الله فرض على كل قادر عليه ونظام صلاة الخوف أو الحرب

﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بأَمْوَالهم وَأَنفُسِهِم فَصَلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْرَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسنَى وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ٢٠ دَرِجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً ورَحْمةً وكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ١٦] إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالمِي أَنفُسهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفينَ في الأَرْض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولُنكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مصيرًا (٧٠) إِلاًّ الْمُسْتَضْعُفينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (۞ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴿٦٤ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَنِيرًا وَسَعَةُ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِه مُهَاجِرًا إِلَى اللَّه وَرَسُوله ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( ٠٠٠٠) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ خفتُمْ أَن يَفْتنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا 💮 وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائكُمْ وَلْتَأْت طَائفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصلُوا فَلْيُصلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرُهُمْ وأَسلحتُهُمْ وَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَن أَسلحَتُكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مَن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلَحَتَكُمْ وَخُذُوا حَذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ﴿٢٠٠٧ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُرِدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنينَ كتَابًا مُّوقُوتًا ﴿ آ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَعَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَتَرْجُونَ مَنَ اللَّه مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا ﴾ .

اشتملت هذه الآيات الكريمة على تعليم المسلمين أمور دينهم فيما يتصل بالجهاد في
 سبيل الله تعالى، وأحكامه وآدابه، ونظام الصلاة في الحرب أو في الخوف.

#### ومن ذلك :

أولاً: إخبار المؤمنين بأن الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أفضل عند الله من القاعدين أولى الضرر، وإن كان للنوعين عند الله تعالى درجة حسنى وإن اختلف الأجر.

ثالثاً: وإخبارهم بأن من عقد النية على الهجرة في سبيل الله، فإن الله تعالى سوف ييسر له ملجا، وفرصة رزق ويعوضه عن البقاء بين ظهراني المشركين، ويهيئ له من أسباب الهدى مايشاء، فإن مات وهو في طريق هجرته فقد وقع أجره على الله وهو والمجاهد في الأجر سواء. وابعاً: وتعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يصلون صلاة الحرب أو صلاة الخوف، ومانظامها وماشروطها؟.

وقد تضمنت الآيات الكريمة إلى جانب ذلك أوامر عديدة منها ما نشير إليه بإيجاز فيما
 يلي:

أولاً: وجوب أخذ الحذر دائماً.

ثانياً: ووجوب ذكر الله على كل حال.

ثالثاً: ووجوب إقامة الصلاة على مواقيتها.

- وفى الآية الكريمة الأخيرة من هذه الآيات نهى للمؤمنين عن الفتور أو القعود عن متابعة
   الكافرين وتتبعهم ومحاربتهم مهما تكلف ذلك العمل من مشقة، لأن أجر ذلك على
   الله، ببنما الوزر على الكافرين بما كفروا.
  - تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة:

﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَصُّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾

المعنى -والله أعلم- أن الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وفي الحقيقة من الذين أباحت لهم الاعذار-كالعمي والعرج والمرض وغيرها من

الضرورات- ترك الجهاد والقعود عنه.

على أن أصحاب الاعذار ماجورون كذلك، لكن بأجر أقل من أجر المجاهدين، فقد روى البخارى بسنده عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله على قال: وإن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً ولاقطعتم من وادر إلا وهم معكم فيه، قالوا: وهم بالمدينة يارسول الله؟ قال: ونعم حبسهم العذر.

- ومن المعروف أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال فرض كفاية إلا إذا تحول إلى فرض عين
   عندما يحدث عدوان على المسلمين أو الاستجابة للنفير العام.
- والجاهدون والقاعدون عن الجهاد بعذر مقبول لهم عند الله الاجر والمثوية ﴿ وَكُلاً وَعَدَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَير أن الذين مارسوا الجهاد عمليا لهم أجر أكبر وأعظم، وتلك درجات يمنحها الله لمن يشاء من عباده ﴿ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفَرةٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ .

وقد روى البخارى بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله عَلَى قال: وإن فى الجنة مائة درجة أعده! الله للمجاهدين فى سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.

- ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا اللَّهِ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جَرُوا فِيهَا فَأُولَٰتِكَ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾ إِلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاء وَالولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِللاً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (١٦٥) فَأُولُتك عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴿١٤) وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهَ يَجِدُ فِي الأَرْضُ مُرَاغَما كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رُحِيما هِ.
- نزلت الآية الكريمة الاولى في قوم أسلموا وأقاموا بمكة ولم يهاجروا إلى المدينة يوم كانت الهجرة فرضا على كل مسلم، فاستحقوا عقاب الله تعالى لإخلالهم بفرض من فروضه، ومات كثير منهم على الكفر يوم بدر.

قال ابن إسحق: « وكان الفتية الذين قتلوا ببدر فنزل فيهم القرآن كما ذكرنا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلانكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴾ فتية مسمين وهم: الحارث بن زمعة، وأبو قيس بن الفاكه، وأبو قيس بن الوليد، وعلى بن أمية، والعاص بن منبه، وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الله على يمكة، فلما هاجر على إلى المدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتننوا، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فاصيبوا به جميعا،

- وعلى الرغم من نزول هذه الآية في شأن قوم باعيانهم إلا أن الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بإجماع العلماء.
- ولايستطيع من تركوا الهجرة وكانوا قادرين عليها أن يعتذروا بالضعف والعجز، لان الردّ عليهم هو: أن أرض الله واسعة فلم لم تهاجروا فيها؟ وما كان لكم أن تبقوا في دار الشرك والكفر لان ذلك مما حرم الله على المؤمنين بهذه الآية الكريمة، وبما رواه أبو داود بسنده عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله على قال: لامن جامع المشرك وسكن معه فإنه
- وممن عذرهم الله تعالى فى تركهم الهجرة، المستضعفون من الرجال والنساء والولدان
   الذين لا يستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا، روى البخارى بسنده عن ابن عباس رضى
   الله عنهما قال: كنت أنا وأمى ممن عذر الله عز وجل.
  - وفي رواية كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان.
- وفي الآية الكريمة: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّه يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُراَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رُحِمًا ﴾ في هذه الآية الكريمة تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وتأكيد لكل مؤمن بانه حيثما ذهب مهاجرا في سبيل الله لابد أن يجد ملجا يتحصن فيه، وهذا من فضل الله وحسن جزائه على النوايا الحسنة المقرونة بالعمل.
  - وفي الآية الكريمة بشارة لمن هاجر بانه سوف يجد رزقا حيث هاجر.
- والمعنى: أن من هاجر فى سبيل الله تعالى تغير حاله من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر والقلة إلى الغنى والكثرة والعزوة.
- ومن خرج من بيته وقد انعقدت نيته على الهجرة في سبيل الله ثم مات قبل 'ن يبلغ مُهاجره فقد وقع اجره على الله ونال جزاء من اكمل هجرته.

روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عتيك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يَقَلَمُ وَمِن خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله، ثم قال: واين المجاهدون في سبيل الله؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا(١) فقد استوجب المآب – وفي رواية فقد استوجب الجنة ».

- ﴿ وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا ﴾
- ﴿ ضَرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾: سافرتم سفرا للطاعة كالجهاد والحج والعمرة وطلب العلم أو نحو ذلك مما فيه طاعة لله تعالى، أو سافرتم للتجارة ونحوها مما يعود على الإنسان بالنفع بشرط أن يخلو السفر من معصية الله.
- كل هذه الانواع من السفر تجعل من حق المسلم أن يقصر الصلاة فيجعل الصلاة الرباعية ثنائية، وتلك صدقة تصدق الله بها على عباده، وترخيص لهم رحمة بهم.

فقد روى أحمد بسنده عن يعلى بن أمية رضى الله عنه (٢) قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قلت له: قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةَ إِنْ خَفْتُمْ أَنَ يَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةَ إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ وقد أمن الناس؟ فقال لى عمر رضى الله عنه: عجبتُ مما عجبتُ منه فسألت رسول الله عَنْ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ».

ورواه مسلم والترمذي وأهل السنن.

 وفى كل سفر للجهاد مع خوف العدو، أو سفر للتجارة مع الإحساس بالامن يجوز للمسلم أن يصلى الرباعية ركعتين، فقد روى النسائي بسنده عن عبد الله بن عون عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة ونحن آمنون لانخاف بينهما، ركعتين ركعتين.

فالقصر في الصلاة ليس من شروطه الخوف، بل الأصل في صلاة السفر أن تكون ركعتين. روى أحمد بسنده عن عمر رضى الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى

(١) المقعوص من مات مكانه أو من طعن طعنا سريعا بالرمع .

 <sup>(</sup>٢) هو يعلى بن أمية الثقفي أحد بني حنظة توفي سنة ٣٧ هـ، أمة مُنية، وهو الذي يقال له: يعلى بن منية. من
 مشاهير الصحابة في مكة المكرمة. وقد ولاه أبو بكر رضى الله عنه على ٤ حلوان ٤ في حروب الردة.

ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد عَيِّة

<u>ورواه ابن ماجة وابن حبان وصححه .</u>

وصلاة الخوف إذن هي أن تكون ركعة واحدة خلف الإمام لإحدى الطائفتين للجيش،
 وركعة خلفه للطائفة الاخرى، فيصلى الإمام ركعتين، وكل طائفة تصلى ركعة واحدة.

روى ابن جرير بسنده عن سماك الحنفى (١) قال: سالت ابن عمر رضى الله عنهما عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر فى صلاة المخافة، فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة ثم يجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.

- \_ ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم مُعَكَ وَلَيْا خُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتُ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَوَدُ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ اللّهَ أَعَدُ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مَن مُطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدُ لِلْكَافِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ للكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾
  - من المعروف لدي علماء المسلمين أن صلاة الخوف أنواع كثيرة:
  - ـ منها نوع يكون فيه العدو تجاه القبلة، فيصلى المسلمون غير مستقبلي القبلة.
    - ـ ونوع لايكون العدو فيه تجاه القبلة فيصلى المسلمون مستقبلي القبلة.
- ـ ومن يصلون صلاة الخوف تارة يصلون جـمـاعـة، وتارة لايقـدرون على عـقـد الجـمـاعـة فيصلون فرادي، رجالاً ـ أي ماشين ـ أو ركبانا- أي على خيولهم ومايركبون.
- ـ وللذين يصلون صلاة الخوف أن يمشوا أو يضربوا العدو ضربا متتابعا وهم يصلون دون أن تبطل صلاتهم .
  - ولهم أن يصلوا الصبح ركعة واحدة، ولهم أن يومئوا بها إيماءً دون ركوع أو سجود.

(١) سماك بن الوليد الحنفي أبو زُميُّل من أهل الهمامة قدم البصرة فحدثهم فكتب عنه العراقيون، وكان متقناً ثبتاً من مشاهير التابعين باليمن.

- ولهم أن يؤخروا الصلاة بسبب القتال والمناجزة، كما أخر النبي عَلَيْهُ يوم والاحزاب؛ الظهر والعصر، فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء.
- وخلاصة القول: أن الصلاة لاتسقط أبدا عن المسلم مادام عاقلا، وعليه أن يؤديها وهو خائف ركعة واحدة للصلاة الثنائية وركعتان للصلاة الرباعية وتبقى الصلاة الثلاثية على حالها، وله أن يؤخرها.

هذا مجمل ما رآه جمهور العلماء، وكله مؤيد بهذه الآية الكريمة وبعمل الرسول عليه.

- وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة روى الواحدى في كتابه: أسباب النزول بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقى المشركين بعسفان، فلما صلى رسول الله عَيَّكُ الظهر، فرأوه يركع ويسجد هو واصحابه قال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ماعلموا بكم حتى تواقعوهم، فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هى أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها، فانزل الله تبارك وتعالى على نبيه عَيَّكُ : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ﴾ إلى آخر الآية، وأعلمه ما ائتمر به المشركون وذكر صلاة الخوف».
- ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ كَتَابًا مُوْقُوتًا ﴾
- في هذه الآية الكريمة أمر بالإكثار من ذكر الله عقيب صلاة الخوف والذكر مرغب فيه
   على كل حال ولكنه هنا آكد وأقوى لما وقع في صلاة الخوف من التخفيف في أركانها،
   ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وعدم استقبال القبلة، عمالا يجوز في غيرها من الصلمات.
- وذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة في حال القيام والقعود والسقوط على الارض، أي
   في جميع أحوال الذكر، لأن الذاكر إما قائماً أو قاعداً أو ساقطاً على الارض.

فإذا ذهب الخوف عنكم فاقيموا الصلاة - أى أتموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وحركوعها وحركوعها وركوعها وسجودها وجميع آدابها، فهى على المؤمنين فرض لازم له أوقات معينة هى: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقُوتًا ﴾ .

- \_ ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتَغَاء الْقَوْم إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .
- والمعنى: نهى المؤمنين عن الفتور أو القعود عن تتبع الاعداء وطلبهم، ومطالبتهم بأن
   يجدوا في ذلك ويقاتلوا عدوهم ويقعدوا لهم كل مرصد.

وإقناع المؤمنين بأن مايصيبهم من جراح وقتل في قتال الاعداء يصيب الاعداء أنفسهم، ولكن المؤمنين يتميزون على أعدائهم بأنهم يرجون من الله الاجر والمثوبة والنصر، بينما الاعداء لايرجون شيئاً من ذلك.

وفيما يصيب المؤمنين من مشاق قتال اعدائهم مايؤكد إيمانهم بالله تعالى وطاعتهم إياه واستحقاقهم النصر، كما وعدهم بذلك في كتابه: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِنَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وكما أخبر بذلك رسوله عَلَيْهُ فيما رواه ابن ماجة بسنده عن ثوباذ رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: وولاتزال طائفة من أمتى على الحق منصورين لايضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله عز وجل».

وفي رواية أخرى لابن ماجة عن قرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « لاتزال طائفة من أمنى منصورين لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة ».

- والاعداء لايرجون من الله أجرا أو مثوبة، وكيف يرجون ذلك وهم على الكفر وانحادة الله
   ورسوله؟.
- والله تعالى كان ومايزال وهو دائماً العليم الحكيم، أى هو الأعلم والأحكم فيما يقدره ويقضيه، وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية، وهى النواميس التى يخضع لها الكون كله، وأحكامه الشرعية التى فيها صلاح الناس فى دنياهم وأخراهم، فهو سبحانه لايكلف الناس شيئاً ولايأمرهم به أو ينهاهم عنه، إلا بما هو عالم بأنه سبب فى صلاح دينهم ودنياهم، وهو سبحانه المحمود على كل ذلك وعلى كل حال.
- المواقف التربوية العامة التي في هذه الآيات الكريمة: وهي كثيرة نذكر منها ما يفتح الله به فيما يلي:
- ١- يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَوِ
   وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأَمْوَالهمْ وَأَنفُسهمْ فَضُلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهمْ عَلَى

الْقَاعدينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَصْلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعدِينَ أَجْرًا عَظيمًا ۞ دَرَجَاتِ مُّنَّهُ وَمَغْفَرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ مايلي:

أ - أنَّ الله تعالى لايساوي في الاجر والمثوبة بين المجاهدين باموالهم وانفسهم في سبيل الله والقاعدين عن ذلك الجهاد بغير عذر، وإنما يفضل سبحانه الجاهدين على القاعدين، ومعنى ذلك أن المؤمن إذا وجد فرصة للجهاد في سبيل الله فإنه يجب عليه أن ينتهزها، ولوقعد عنها خسر عند الله درجة أو درجات وماذلك إلا لغفلة منه وضلال عما ينفعه في دنياه وأخراه لأنه لو وعي لوضع نفسه مع الذين يفضلهم الله لجهادهم في سبيله بأموالهم وأنفسهم.

ب- وأن الجهاد في سبيل الله على وجه الإجمال- نوعان:

- جهاد بالنفس

- وجهاد بالمال

وتحت كل نوع منهما مفردات كثيرة، ومن جاهد بأي نوع من أنواع الجهاد نال عند الله درجة أعلى من غيره ممن جاهد بأحد الأنواع دون بعضها، فضلا عمن قعد عن

جـ وأن القاعدين عن الجهاد بعذر مقبول لهم عند الله أجر ومثوبة ولهم عنده منزلة نبي وهي الجنة كالمجاهدين باموالهم وانفسهم في سبيل الله تعالى، لكنه سبحانه وتعالي قد جعل للمجاهدين في سبيله باموالهم وانفسهم فضلا عظيما ودرجات في غرف الجنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وأحوال الرحمة والبركات.

فقد روى أحمد بسنده عن كعب بن مرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «ارموا أهل صنع، من بلغ العدو بسهم، رفعه الله به درجة، قال: فقال عبد الرحمن بن أبي النحام: يارسول الله وما الدرجة؟ قال: فقال رسول الله عَلَيْكُ : إنها ليست بعتبة أمك ولكنها بين الدرجتين مائة عام ٠٠

ورواه النسائي بسنده عن كعب بن مرة أيضاً.

وروى النسائي بسنده عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله عَلِيُّ يقول: «من رمي بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبة، ومن اعتق

(١) لمعرفة الجهاد بكل أنواعه ودرجاته انظر لنا: ركن الجهاد. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة.

٧- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنا مُستَضَعْفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ الله وَاسَعَةُ فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنْمُ وَسَاءَتْ مَصَيرًا (٧٠) إِلاَّ الْمُستَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لا يَستَطَيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (١٠) فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُورًا (١٦) وَمَن يُهَاجِر في سَبِيل الله يَجَدُ في الأَرْضِ مُراغَمًا كثيرًا وَسَعَةُ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَي سَبِيلِ اللهِ يَجَدُ في الأَرْضِ مُراغَمًا كثيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَي الْمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا ﴾.

أ - أن القعود عن الجهاد في سبيل الله تعالى، ظلم للنفس يبلغ بصاحبه حد الكفر،
 وبخاصة إذا قبل القاعد عن الجهاد في سبيل الله أن يسكن دار الكفر، ويعايش الكافرين، ولم يهاجر إلى ديار المسلمين.

ب- وأن القعود عن الجهاد في سبيل الله بغير عذر مقبول يستوجب عقاب الله تعالى يوم القيامة حيث يكون مأوى هذا القاعد عن الجهاد في سبيل الله هو جهنم، وساءت جهنم مصيرا لكل من صار إليها.

وإلى جانب هذا العقاب الأخروي قد يعاقبهم الله تعالى في الدنيا بالذل والانكسار.

ج- وأن الاعذار والتعلات التي يقدمها القاعدون عن الجهاد في سبيل الله الذين قبلوا البقاء في ديار الكفر ولم يهاجروا، هذه التعلات غير مقبولة ولاتعفى من عقاب الله، وأبرز هذه الاعذار والتعلات قولهم: كنا ضعفاء بل مستضعفين في الارض!!!

والجواب الذي يجدونه على ذلك العذر هو قول الملائكة لهم: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾؟

د - وأن الذين تقبل أعذارهم من القاعدين عن الجهاد في سبيل الله والهجرة إلى دار الإسلام هم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، ممن لايستطيعون الهجرة لعجزهم عن النفقة أو عن الاحتيال للهجرة، ولايعرفون طريقا يهتدون إليه.

هؤلاء عسى أن يعفو الله عنهم بتركهم الهجرة .

هـ وأن أسباب الامتناع عن الهجرة في مجملها سببان:

الأول: أن يكون الممتنع عن الهجرة مؤثرا للراحة والدعة في وطنه فيخشى إن هاجر وفارق وطنه أن يخسر الرفاهية والدعة ويقع في الشدة والضيق.

وهذا الممتنع عن الهجرة لهذا السبب يقال له: إنه لو خرج مهاجرا في سبيل الله لوجد في
 الأرض التي هاجر إليها خيرا مما كان يجد في الأرض التي هاجر منها، مصداقا لقوله
 تعالى: ﴿ وَمَن يُهاجر في سبيل الله يَجدُ في الأرض مُراعَمًا كثيرًا وسَعَةً ﴾.

والثاني: أن يكون الممتنع عن الهجرة قد وسوس إليه الشيطان بانه لو خرج من وطنه من راحة هو فيها إلى أرض ربما وجد فيها الراحة وربما لم يجدها، لو فعل ذلك فقد جازف وتعرض لحسارة ما كان في يده.

- وهذا المتنع عن الهجرة لهذا السبب غافل عن عدل الله تعالى ورحمته الواسعة، وأنه
   سبحانه يجزى على النية الحسنة، فهو مأجور بنيته، فمن قصد الهجرة ثم حيل بينه
   وبينها فكانه قد هاجر فعلا، وله أجر من هاجر، وهذا فضل من الله تعالى ورحمة.
- ٣- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِن الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتَنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَبِينًا (١٠٠) وَإِذَا كُنتَ فَيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمُ طَائِفَةٌ مِنْهُم مُعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلَتْأَت طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَصَلُوا فَلْيصلُوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا حَدْرَهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ وَدَ اللَّينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحتَكُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ وَدَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ كَمْ أَذَى مَن مُطَرِ أَوْ كُنتُم مُرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حَدْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَلَيْكُم مُواللَّهِ عَنْ مَا لِلْهَ أَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَلَيْكُم مُعْدَا الله مُهِينًا ﴾ يتعلم المسلمون من هاتين الآيتين مايلي:
- أ -- أن الصلاة المكتوبة أكثر الفرائض تكرارا في حياة الإنسان إذ هي خمس مرات في
  البوم واللبلة، حيث يقف المسلم بين يدى ربه يكبره ويحمده ويثني عليه ويمجده
  ويدعوه ويركع له ويسجد، ويتقبل رحماته، فيغسل بهذه الصلوات ذنوبه ومعاصيه
  خمس مرات في اليوم والليلة.
- ولان الصلاة كذلك جاءت فريضة لازمة يؤيها المسلم على كل حال، وفي كل موقف،
   ولاتسقط عنه إلا إذا سقطت عنه التكالف الشرعية لفقد عقله أو نحو ذلك.

ب - وأن للكفار صفتين لا تفارقانهما:

.

إحداهما:

العمل على فتنة المؤمنين وصرفهم عن دينهم.

والأخرى:

العداء الشديد المستمر الواضح للمؤمنين.

كما أوضحت ذلك الآية الكريمة : ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا ﴾ .

فليس للمؤمنين أن يعاملوا الكفار إلا وهم يعلمون أن هذه صفاتهم.

ج- وأن الله تعالى شرع للمسلمين التخفيف عليهم في وقت الحرب، وخوف العدو، ووقت السفر، وهذا التخفيف في الصلاة نوعان:

#### أحدهما:

التخفيف في كمية الصلاة بحيث تصبح الرباعية منها ثنائية في السفر، وركعة واحدة في صلاة الخوف.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: فرض الله صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد ﷺ.

والآخر: التخفيف في كيفية الصلاة وأداء ركعاتها، حيث يشرع أداؤها بالإيماء والإشارة بدل الركوع والسجود، كما يجوز فيها المشي وعدم استقبال القبلة، وجواز الصلاة بثوب ملطخ بالدم عند التحام العدو وخوفه.

٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائفَةٌ مَنْهُم مَعَكَ وَلَيْا خُدُوا اَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَاثِكُمْ وَلَتَاْتَ طَائفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصلُوا فَلْيُصلُوا مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا حِدْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ وَدُ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ اسْلَحَتَكُمْ وَاَسْتَحَكُمْ فَلْيُصلُوا مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا حِدْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ وَدُ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ اسْلَحَتَكُمْ وَامْتَعَكُمْ فَلْيُصلُوا مَعَكَ وَلْيَاخُدُ وَاحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذُى مِن مُطْرِ أَوْ كُنتُم مُرْضَى أَن تَعَكُمُ تَصْعُوا السَلَحَتَكُمْ وَخُدُوا حَدْرُكُمْ إِنْ اللّهَ أَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٠٠) فَإِذَا السَّلاة عَلَى السَّلاة كَانَتُ عَلَى فَاقْيَمُوا الصَّلاة إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى اللّهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى اللّهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة إِنَّ الصَلاة كَانَتْ عَلَى اللّهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة إِنْ الصَلاة كَانَتْ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جَنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُ مُ فَاقِيمُوا الصَّلاة إِنْ الصَلاة كَانَتْ عَلَى الصَلاق :

أ - يتعلمون كيفية صلاة الخوف، وفي كيفيتها مذاهب وآراء لعلماء الفقه نذكرها

#### وهي:

#### الرأى الأول :

وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وهو: أن يجعل الإمام القوم طائفتين ويصلى ركعة بالطائفة الأولى، ثم تسلم هذه الطائفة، وتأتى الطائفة الثانية فيصلى بهم الإمام ركعة، ثم يسلم الإمام، وتسلم هذه الطائفة، وبذلك تنتهى الصلاة، فتكون صلاة الخوف ركعتين للإمام وركعة واحدة للمأمومين.

#### والرأى الثاني:

ذهب إليه الحسن البصرى رحمه الله وهو: أن يصلى الإمام بالطائفة الاولى ركعتين، ثم يسلم الإمام وتسلم هذه الطائفة، ثم تاتي الطائفة الاخرى فيصلى بها الإمام مرة أخرى ركعتين ثم يسلم ويسلمون».

#### والرأى الثالث:

ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وهو: أن يصلى الإمام مع الطائفة الأولى ركعة تامة ثم يبقى الإمام قائما في الركعة الثانية إلى أن تصلى هذه الطائفة ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو، ثم تأتى الطائفة الآخرى فيصلون مع الإمام قائما في الركعة الثانية ركعة ، ثم يجلس الإمام في التشهد إلى أن تصلى الطائفة الثانية الركعة الثانية ثم يسلم الإمام به.

والرأى الرابع:

ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو: أن يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ويعودون إلى وجه العدو، وتأتى الطائفة الثانية فيصلى بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة.

واختلاف العلماء في كيفية صلاة الخوف يدل على أن النبي عَلَيْهُ صلى بهم هذه
 الصلوات في أوقات مختلفة وظروف مختلفة حسب ما تقتضيه مصلحة الحرب مع العدو.

ب - وأن صلاة الخوف تستوجب على المقاتلين أن ياخذوا حذرهم من العدو، وأن تكون اسلحتهم معهم بحيث يسهل عليهم تناولها واستعمالها.

على انه يسمح للمقاتل بان يترك هذا السلاح إذا كان بالمقاتل أذي من جرح أو مطر

او ما يعوقه عن حمل السلاح، لكن مع ضرورة أخذ الحذر، وذلك أن العدو متربص بالمسلمين يودُ لو أنهم غفلوا عن اسلحتهم وامتعتهم فمال عليهم ميلة واحدة، ولاعجب في ذلك فهو العدو المبن.

ومن أجل هذه العداوة للإيمان والمؤمنين أعد الله للكافرين عذابا مهينا لهم في مهذم.

ج- وأنّ انقضاء صلاة الخوف ليس معناه الفراغ من المعركة أو ترك دعاء الله وطلب النصر ودوام ذكره، ومن أجل هذا الامر يذكر الله بعد انقضاء الصلاة على كل وضع من الاوضاع للإنسان أثناء قيامه أو قعوده أو سقوطه على الارض ﴿ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَاما وَقَعُوداً وَقَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ وحتى في حالة الاطمئنان فلابد من ذكر الله وإقام الصلاة ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنَمُ فَأَقِيمُوا الصَلاة إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُوقُوتًا ﴾ أي عندما يزول الخوف والحرب والسفر، يعود المسلم إلى صلاته كما كانت من حيث عدد ركعاتها وشروطها وآدابها.

ه -- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى:﴿ وَلا تَهِنُوا فِي الْتِغَاءِ الْقُوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾ مايلي:

أ- أن المعركة بين الإيمان والكفر معركة مستمرة لاتهدأ حتى تعود إلى اشتعالها من جديد، وأن المؤمنين ماينبغى لهم أن يقعدوا عن قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله، وحتى تبلغ دعوة الله إلى جميع عباد الله، ومايكون ذلك إلا بإزالة الكفار من طريق المؤمنين، وإفساح المجال وإزالة العقبات أمام الدعاة إلى الله ليبلغوا رسالات ربهم، ولا يخشون أحداً إلا الله.

ب- وأن كل حجة يسوقها الذين يريدون أن يقعدوا عن متابعة الكفار أعداء الله
 وأعداء دينه ومنهجه حجة واهية وهي لذلك مرفوضة مردود عليها:

- فإن كانت الحجة في ترك قتالهم أن القتال شاق لمافيه من جراح وآلام، يقال لهم: وأعداؤكم يتحملون مشاق القتال كما تتحملون!!
- وإن كانت الحجة أن قتال الكفار يعرض المؤمنين للموت!! قيل لهم، وإن الاعداء يتعرضون للموت كما تتعرضون!!
  - على أن الفارق بين المؤمنين والكفار في خوض المعركة فارق كبير لصالح المؤمنين:

- فالمؤمنون بقتالهم وتضحيتهم باموالهم وانفسهم يرجون من الله اجرا ومثوبة. أما الكفار فلايرجون شيئاً، وكيف يرجون من كفروا به؟.
  - وقتلي المؤمنين في المعركة شهداء كتب لهم الله الجنة، أما قتلي الكفار ففي النار .
    - والله تعالى قد تكفل بنصر المؤمنين، وتعهد بالتنكيل بالكافرين.
- وبهذه المعانى جاءت آيات كثيرة من القرآن الكريم كهذه الآية الكريمة وغيرها مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التُّورَاةِ وَالإنجيلِ وَالْقُرُانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بَبِيعَكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم به ﴾ [التوبة: ١١١].
- جـ وأن أمر الله بالجهاد ونهيه عن القعود عن طلب الكفار مع القضاء عليهم، ليس مما يشق على المؤمنين أو يدخلهم في حرج من أمرهم، إنما في هذه الأوامر والنواهي ما دامت من عند الله كل الخير لمن امتثل ولمن انتهى، فالله سبحانه وتعالى عليم بما فيه صالح المؤمنين في دنياهم وأخراهم، حكيم في أن يكلفهم بما يشاء.
- المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة، وهي كما قلنا غير
  مرة زاد للدعاة ونبراس لهم يضيء لهم طريق العمل والانتشار في الناس بهذا الدين.
  ونستطيع أن نذكر من هذه المواقف والدروس ما يلي:
- أ أنّ المجاهدين في سبيل الله كل أنواع الجهاد ودرجاته والدعوة جهاد والحركة
   جهاد لهم عند الله منزلة أعلى ودرجة أكبر وأعظم من منزلة القاعدين.
- فلينظر الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية أين يضعون انفسهم أولا؟ وماذا يوضحون للناس من منزلة الجهاد؟.
- ب وأن الجهاد في سبيل الله يتسع مدلوله ويتعمق مفهومه لما هو أعم وأشمل من القتال فيشمل الحرب والإعداد لها، ويدخل الجهاد بالكلمة؛ خطبة ومحاضرة وبحثا ودراسة ومحاورة ومناظرة لشرح دعوة الإسلام وتيسيس دخول الناس فيه ورد

الشبهات وفضح الاكاذيب والمفتريات، وإبلاغ الدعوة والحركة لكل الناس.

ويمتد مفهوم الجهاد ليتناول تربية الناس افراداً وجماعات على قيم الإسلام ومفاهيمه واحكامه وآدابه، وتفقيه الناس في دينهم ودنياهم، وتنويرهم وتبصيرهم باعدائهم وأصدقائهم.

- وكل من قعد عن أى نوع من أنواع الجهاد هذه وهو قادر عليه فقد أثم وأخطأ فى حق ربه
   الآمر الناهى، وفى حق نفسه التى أمر أن يحفظها ويقيها عذاب الله وفى حق وطنه وأمنه
   إذ مكن بهذا القعود عدوها منها.
- جدوان المال والنفس يجب أن يضحى المسلم بهما في سبيل الله إن كان يريد عند الله المدرجة الرفيعة، فلو تدبر الدعاة إلى الله والحركيون في قوله تعالى: وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ... [ التوبة: ١١١] الآية لاستضاعوا أن يقنعوا الناس بأن تلك هي أكثر الصفقات ربحا مع الله تعالى. وفي الماضي قال الاسلاف من الدعاة: ياعجبا لهذه الصفقة، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها فهي له وإليه، ومع ذلك يعطى من بذلها في سبيله الجنة ؟ والجنة غاية لايساويها جميع مافى الدنيا من مال وجاه وسلطان ومتع وملذات، لأن مافي الجنة دائم، ومافي الدنيا زائل، وما في الجنة لايفوت من دخلها ولايفوته صاحبها فهو الخلود والابدية، أما الذي في الدنيا فإن لم يفته الناس فاتهم هو 111
- ٧- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ طَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنًا مُستَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللّه وَاسْعَةُ فُتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مصيراً ﴿
  واسعة فُتُهاجِرُوا فِيها فَأُولَئِكَ مَا واهُمْ جَهنَّمُ وَسَاءَتْ مصيراً ﴿
  والنّساء والولْدان لا يَسْتَطيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿
  وكانَ الله عَفُوا غَفُورا ﴾ مايلي:
- أ أن المسلم الذى يقيم فى دار الكفر غير مستطيع إقامة دينه ولا تربية أبنائه تربية إسلامية وهو بذلك واقع لامحالة فى معاملات ربوية، هذا المسلم ظالم بترك الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، مرتكب خطيئة وإثما بدليل هذه الآية الكريمة، وبدليل إجماع علماء المسلمين على ذلك.
- والدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية مطالبون بأن يوضحوا ذلك لهؤلاء الذين
   يؤثرون الإقامة في ديار الكفر طمعا في مغنم مادي، أو أمن ظاهري، قد لايستطيع

- الحصول عليهما في ديار المسلمين.
- وقد أضحت تلك ظاهرة في العصر الذي نعيش فيه عصر مابعد الاستعمار المسلح والسيطرة الاجنبية على معظم بلدان العالم الإسلامي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، حيث أصبحت دول العالم الإسلامي معظمها إماتسيطر عليها نظم عسكرية، أو أسر حاكمة ترث الملك ولدا عن والد!!
- وهى أنظمة لايتمتع فيها المواطن بالامن السياسي ولا بالامن الاجتماعي، ولا بالامن الديني.
- إنها أنظمة لاتعطى المسلمين الحق في التعبير عن أنفسهم ولا عن منهجهم، ثم تدعى
   الديموقراطية، والتعددية السياسية!! كأن المسلمين في أوطانهم غير مواطنين!!!
- غير أن إيثار هؤلاء المسلمين البقاء بعيدا عن ديارهم الإسلامية مخدوعين بأمن كاذب
   ومال في مقابل عمل مجهد مضن، فيه من الاخطاء مافيه:
- فهو خطأ من المسلم في حق نفسه وذويه إذ يحرم نفسه ببقائه في بلاد غير إسلامية من الإحساس بالانتماء، ويحرم أبناءه من أن يتربوا بين أمثالهم من المسلمين.
- وهو خطأ في حق الوطن نفسه، إذ كيف ينصلح حال هذه الاوطان ويقاوم فيها الشر والفساد وصفوة أبنائها قد هجروها وآثروا غيرها عليها؟.
- وخطأ في حق الإسلام نفسه، لأن الله تعالى حرم الاستقرار في بلاد الكفر على المسلمين إلا أن يكون من الرجال أو النساء أو الولدان الذين لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلاً.
- إن على الدعاة إلى الله أن ينذروا الناس بسوء العاقبة لو استمرت هذه الظاهرة، وأن يبشروا
   بان عودة هؤلاء المسلمين إلى أوطانهم فيها دعم للجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة
   الله هي العليا، وحتى يعبروا عن إسلامهم وعن منهجهم في الحياة، وحتى يسود منهج الله
   ولو بعد حين.
- ب وأنه لاحجة تقبل ممن يبررون لانفسهم البقاء في دار الكفر وترك الهجرة إلى ديار المسلمين، إذ مهما ساقوا من حجج فما يقبل منها إلا أن يكونوا عاجزين عن العودة لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا.

• وللدعاة إلى الله فى رسول الله عَلَى اسوة حسنة، فعندما وقع عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه عقيل بن ابى طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فى أسر المسلمين فى غزوة بدر، قال الرسول عَلَى لعمه: واقد نفسك وابن أخيك ، فقال العباس: يارسول الله ألم نصل إلى قبلتك ونشهد شهادتك ؟ قال عَلَى : وإنكم خاصمتم فخصمتم ، ثم تلا عليه هذه الآية ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله واسعة فُتها جرُوا فيها ﴾ الآية.

وكان العباس رضى الله عنه قد أسلم قبل الهجرة إلى المدينة وكتم إسلامه وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله على أخبار المشركين.

وقد قال النبي عَيُّكُ في عمه العباس: أجود قريش كفًّا، وأوصلها، هذا بقية آبائي ١.

الاليت الذين يعيشون في الغرب: أوروبا وأمريكا يتدبرون في هذه القصة، ويدركون وجه الصواب فيها من فساد، فكان ذلك خيرا لهم ولا وطانهم، وأرضى لربهم سبحانه وتعالى، وكان مخرجا لهم من أن يقال لهم: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾.

جـ - وأن الذين يقعدون عن الهجرة من ديار الكفر التي لايامنون فيها على انفسهم وذراريهم من أن تنتقل إليهم عدوى القيم السائدة في الغرب، فإن آثرو الراحة والابتعاد عن المشقة التي تصاحب الهجرة والانتقال فقد قصروا.

وهؤلاء يرجى أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عن تقصيرهم، فيغفر لهم، فالله تعالى عفو غفور .

٣ - ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْ سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُراَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ما يلى:

أن الذين تنعقد نواياهم على الهجرة في سبيل الله من ديار الكفر - حيث لا
 يأمنون على أنفسهم وذراريهم - لابد أن يجدوا في أرض الله الواسعة ملتجا

#### ومهربا وامنا على دينهم وابنائهم وسعة في رزقهم.

- هذه قضية يجب التسليم بها عند المؤمنين، لانها قضية حكم بها وافتى فيها رب العالمين
   ﴿ وَمَن يُهَاجِر فِي مَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُراغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ وهو سبحانه وتعالى
   لايخلف وعدا، ولا ميعادا.
- ب وأن من رحمة الله وبره بعباده أن يجزيهم أحسن الجزاء على نواياهم الحسنة حتى قبل أن تصبح عملا يدخل مجال التنفيذ، فمن صحت نيته وانعقد عزمه على الخروج من بيته مهاجرا إلى الله، ثم يدركه الموت قبل أن يبلغ مهجره؛ فقد نال عند الله تعالى أجر من هاجر فعلا وبلغ مهجره أو مامنه.
- وتلك حقيقة وعد بها رب العالمين، ويمكن أن تنسحب هذه الرحمة على كل طاعة يعقد المسلم العزم على أدائها ثم يحول الموت بينه وبين أن يكملها، أو يحول القَهْر والاستضعاف بينه وبين أدائها، فقد روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: (إنما الاعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى ما هاجر إليه».
- وفى سبب نزول هذه الآية يقول ابن عباس رضى الله عنهما كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يخبر أهل مكة بما ينزل فيهم من القرآن، فكتب الآية التى نزلت: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ... ﴾ فلما قرأها المسلمون بمكة، قال ابن ضمرة الليثى لبنيه وكان شيخًا كبيرا -: احملونى فإنى لست من المستضعفين، وإنى لاهتدى إلى الطريق، فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة، فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت، فصفق بمينه على شماله وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعتك يد رسول الله على فقالوا: لو بايعتك يد رسول الله على فقالوا: لو وأنى المدينة لكان أتم أجرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ﴾ الآية.
- ٤ ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُبِينًا ( )
   وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائفةٌ مَنْهُم مُعَكَ وَلَيْأَخُذُوا أَسْلِحتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا

فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَانِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا حَذَرَهُمْ وَاَملِحَنَهُمْ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلَحَتَكُمْ وَاَمْتِعَتَكُمْ فَيَسَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةُ وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مُطرَ أَوْ كُنتُم مُرْضَىٰ أَن تَصَعُوا اَسْلِحَنَكُمْ وَخُلُوا حَذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ اَعَدً لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا (٢٠٠٠) فَإِذَا قَصَيْئُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوثُوثًا ﴾ يتعلمون منها ما

ألله تعالى شرع لعباده التخفيف في بعض العبادات عند وجود أسباب التخفيف
 من مشقة سفر أو حرب أو خوف، وما ذلك إلا لأن هذا الدين يسر ولا حرج على
 العباد في شيء من عباداته كلها.

وآيات القرآن الكريم الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْقُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْقُسْرَ وَلَا يَرِيدُ بِكُمُ الْقُسْرَ وَلَا اللَّهُ بِكُمُ الْقُسْرَ وَلَا اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ بِكُمُ الْقُسْرَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقوله تعالى: ﴿ هُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] [وقـوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ صَعَيفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

والدعاة إلى الله مطالبون بأن يواجهوا دعاة التشدد في الدين أو التنطع فيه بهذه آيات
 الكريمة وأمثالها، ليدفعوا عن الدين هذه الشوائب التي جاء بها المتشددون بحسن لنية.

ب - وأن المسلمين مطالبون دائما بأن يكونوا متنبهين وعلى حذر من كل عدو، وأن يدركوا أن قوله تعالى: ﴿ وَلَيَأْخُدُوا أَسْلِحَتُهُمْ ﴾ رمز لوجوب الاخذ بالاسباب ووجوب الإعداد للعدو. وأن قوله تعالى: ﴿ وَلَيَأْخُدُوا حِدْرَهُمْ ﴾ تعنى وجوب التنبيه واليقظة لما يفعله العدو، وما بين الإهمال في الاخذ بالاسباب والإهمال في ضرورة التنبه واليقظة لما يفعله العدو، ومابين الإهمال في الاخذ بالاسباب والإهمال في عضرورة التنبه والحذر يقع المسلمون في معظم مشكلاتهم، ثم يلوم بعضهم بعضا، ولايتناصحون أو يتواصون بما يجب عليهم أن يفعلوه كما أمرهم الله تعالى به!!!

جـ وعلى الدعاة إلى الله أن ينبهوا الناس إلى أن ذكر الله ودعاءه والتوكل عليه
 وطلب العوذ منه مع الاخذ بالاسباب هو الاصل وهو الزاد والماء على طريق العمل

من أجل الإسلام وقد طالب الله بذكره والالتجاء إليه بعد الصلاة، وطالب بإقامة الصلاة بعد الاطمئنان من الخوف ومن الحرب ومن السفر وما ذلك إلا للاهمية القصوى للصلاة الموقوتة وللذكر المطلق.

• أما الصلاة الموقوتة، فلبعض علمائنا فيها تعليل جميل.

يقول فخر الدين الرازي (١٠): وواعلم أن تقدير الصلوات بهذه الاوقات الخمسة في نهايةً الحُسن والجمال نظرا إلى المعقول.

وبيانه: أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة:

أولاها: مرتبة الحدوث والدخول في الوجود، وهو كما يولد الإنسان ويبقى في النشوء والنماء إلى مدة معلومة، وهذه المدة تسمى سنَّ النشوء والنماء، وفيها صلاة الفجر.

وثانيتها: مدة الوقوف وهي أن يبقى ذلك الشيء على صفة كماله من غير زيادة ولا نقصان، وهي المدة تسمى سن الشباب وفيها صلاة الظهر.

وثالثتها: مدة الكهولة وهي أن يظهر في الإنسان نقصان خفيّ، وهذه المدة تسمى سنُّ الكهولة. وفيها صلاة العصر.

ورابعتها: مدة الشيخوخة وهي أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية إلى أن يموت، وتسمى هذه المدة سنّ الشيخوخة، وفيها صلاة المغرب.

وخامستها: أن تبقى آثار الإنسان بعد موته مدة، ثم تَمْحي تلك الآثار وتبطل وتزول ولا يبقى منه في الدنيا خبر ولا أثر وفيها صلاة العشاء.

• وأما ذكر الله المطلق، فيعنى أن يكون الإنسان على ذكر من الله دون توقيت بل في كل حين وفي كل حال.

وذلك أن من أراد أن يذكره الله فليذكر الله، قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾

[البقرة: ١٥٢].

ومن اراد الا يكون من الخافلين فليـذكر الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ وَاقْكُر رُبُّكَ فِي نَفْسَكَ تَضَرُعًا وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَرْلِ بِالْغُدُو َ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مَنَ الْغَافلينَ ﴾

[الأعراف: ٢٠٥].

· ( ١ ) التفسير الكبير أو مفاتيع الغيب: ١١ / ٢٤ باختصار وتصرف.

ومن أراد الفلاح فعليه بذكر الله كثيرا قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ [ الجمعة: ١٠].

وروى أبو داود بسنده عن معاذ رضى الله عنه أن رسول الله على أخذ بيده وقال: ويا معاذ والله إلى الحبك فقال: والله المعاذ والله إلى المعاذ والله إلى المعاذ والله وحسن عبادتك).

وروى البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: ويقول الله على قال: ويقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في نفسه ،

وروى الترمذى بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَى : والا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ( ذكر الله تعالى » .

ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي البُعْءَ الْقُومُ إِن تَكُونُوا تَاللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْهُمْ عَالَمُونَ كَمَا تَاللَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا ﴿ كَيْمَا ﴾ ما يلى:

أ - أن المؤمنين عموما والدعاة إلى الله خصوصا، والعاملين في الحركة بالإسلام في الناس والآفاق على وجه أخص، هؤلاء جميعا يجب أن يوطنوا أنفسهم على ألا يفتروا فضلا عن أن يهملوا في تتبع أعداء الإسلام والمسلمين دون كلل أو ملل، من أجل أن يفسدوا عليهم تدبيرهم المعادى، ومن أجل أن يواجهوهم بما يناسب كيدهم وشرهم من توقي وحنذر واستعداد وأخذ بالاسباب ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْسَغَاء الْقُومْ... ﴾.

ب - وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن ما يصيبهم من أجل الدعوة والحركة
من نصب أو وصب أو هم أو حزن، أو ظلم أو اضطهاد، فإن مثله يصيب الأعداء
والظالمين والكافرين والفساق والفجار ولكنهم لايحتسبون، والدعاة يحتسبون
ذلك كله عند الله تعالى.

وفى هذا ما فيه من وجوب التامل والتدبر، ووجوب حمد الله تعالى وشكره على هذه
المن الذى تقع على الدعاة والعاملين من اجل الإسلام، وإذا امتحن الدعاة إلى الله فتألموا
لذلك الامتحان ولكنهم صبروا محتسبين اجرهم عند الله، فإن الاعداء والظالمين
والكافرين يتالمون كذلك لما فعلوا بالدعاة ولكن أني لهم أن يحتسبوا عند الله اجرا؟.

جـ ومهما تحمل الدعاة إلى الله من آلام ومحن من أجل هذا الدين فهم بهذا التحمل والصبر في معية الله تعالى وحفظه حتى لو مات بعضهم من التعذيب والتنكيل فقد حفظه الله من الفتنة والمعصية وممالاة الظلين، وحفظ لهم عنده أجزل الاجر وأعظم الثواب.

اما معذبوهم فلهم عند الله جزاء الظالمين وعقبى الكافرين فللدعاة إلى الله الجنة التي وعدوا بها، وللظالمين والكفار النار، قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنّةِ الّتِي وُعِدَ النّمُتُقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الّذِينَ اتّقَوا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ اللّهَارُ ﴾ [الرعد: ٣٥].

د - وعلى الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية أن يوقنوا أن ما يصيبهم في الدنيا من مشاق من أجل عملهم في الدعوة والحركة هو عند الله من أبر الاعمال وأقربها إلى الله، وأولاها بالاجر والثواب، فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه ته دما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كَفَّر الله بها من خطاياه، وأى أجر أعظم من هذا، فهنيئاً لمن عانى أى معاناة من أجل الدعوة والحركة والعمل على أن يمكن لدين الله في الأرض.

# ١٣ - الآيات الكريمة من الآية الخامسة بعد المائة إلى الآية

## الثانية والعشرين بعد المائة

# تحديد الهدف من إنزال القرآن الكريم، وبيان لأحوال

## المنافقين والكافرين والشياطين

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِاخْقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَالِينَ خَصِيمًا ( ١٠٠٠ ) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلا تُجَادَلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ مَن كَانَ خُواًنَا أَتْهِمًا ﴿ ١٠٠٠ يَسْتَخْفُونَ مَنَ النَّاسَ وَلا يَسْتَخْفُونَ مَنَ اللَّهَ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيُّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقُولُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠ هَا أَنتُمْ هَوُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةَ أَمْ مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا (١٠٠٠) وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظَلُّمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُرِرًا رَّحِيمًا ﴿ ١٠٠ وَمَن يَكْسَبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسَبُهُ عَلَىٰ نَفْسه وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حكيمًا (١٦٠) وَمَن يَكْسَبُ خُطيئَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرُم به بَرِينًا فَقَد احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِنْمًا مُبِينًا (١١٦) وَلَوْلًا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَائفَةٌ مُنْهُمْ أَن يُصَلُّوكَ وَمَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُونَكَ مَن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمر بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿١١٤ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ يَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَه مَا تَوَلَّىٰ ونُصْله جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصيراً (١١٥٠) إنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلالًا بَعِيدًا 📆 إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿۞ لَعَنهُ اللَّهُ وَقَالَ لاَتَّخذَنَّ من عبَادكَ نَصيبًا مَّفْرُوضًا الله وَالْمُسَلَّقُهُمْ وَالْمُمَنِينَهُمْ وَالْآمُرِنُهُمْ فَلَيُسَتِكُنُ آذَانَ الأَنْعَام وَالْآمُرنَهُمْ فَلَيْغَيْرُنُ خَلْق اللهِ وَمَن يَتَخذ الشُّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ ١١٠ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاًّ غُرُورًا (١٠٠٠ أُولَّكُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (١٢١) وَالذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات صَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مَنَ اللَّه قيلاً ﴾

اشتملت هذه الآيات الكريمة على تقرير عدد من الحقائق في حياة النبي عليه والمؤمنين، وتوضيح احوال المنافقين والكافرين، وتكشف اعمال الشياطين وتحذر من كل ذلك، ففي الآيات الكريمة:

- إخبار بان الهدف من إنزال القرآن الكريم هو الحكم به بين الناس بالحق الذي علمه الله لرسوله في هذا القرآن الكريم.
- ـ وإخبار بأن الله تعالى لا يحب من كان خائنا يرتكب الآثام ويخاف الناس ولا يخاف الله.
  - -- وإخبار بان الله يتوب على من ندم واستغفر.
- وإخبار بانه الله تعالى قد تفضل على النبى عَلَيْهُ والذين آمنوا، فحال بينهم وبين أن يضلهم المنافقون والكافرون عن الحق، وتفضل عليهم بان أنزل عليهم الكتاب و الحكمة وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون.
- وإخبار بأن لاخير في تناجى المنافقين والكافرين وما يبيتون من شر للنبي الله والذين المنوا، بل لا خير في تناجى الناس وخوضهم في الاحاديث إلا أن يكون ذلك التناجى في الخير كالامر بالصدقة والامر بالمعروف، والإصلاح بين الناس.
- وإخبار بأن الله تعالى يغفر لعباده مادون الشرك، أي اتخاذ الأوثان واتباع الشيطان المارد الملعون.
  - وإخبار بمقولات الشياطين ليكون المسلمين منها على حذر.
  - وإخبار بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مصيرهم إلى الجنة.
    - كما اشتملت الآيات الكريمة على عدد من النواهي، منها:
      - نهى النبي عَيْكُ والمؤمنين عن أن يدافعوا عن الخائنين.
        - ونهى عن الدفاع عن المنافقين.
- واشتملت الآبات على تأكيد عدد من الحقائق المتصلة بالعقيدة، وبالمعاملات، ومن ذلك:
  - تقرير أن من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما.
    - وتقرير أن من يعمل الخير فإن له عند الله أجرا عظيما.
- ـ وتقرير أن من يعاند الرسول عَلَا ويخالفه ويشاقُه ويتبع منهجا غير منهج الله، فله نار

- وتقرير أن من يشرك بالله فقد ضل أبعد الضلال.
- ـ وتقرير أن من اتخذ الشيطان وكيًّا من دون الله فقد خسر اكبر أنواع الحسران.

هذه صورة مجملة عما اشتملت عليه هذه الآيات وسوف نفصل هذه الصورة ونحدد أبعادها في التفصيل والشرح لهذه الآيات الكريمة.

تفصيل القول في شرح الآيات الكريمة.

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾

معنى الآية الكريمة واضح وهو أن الهدف من إنزال القران هو أن يحكم به رسول الله عَلَيْهُ بين الناس، ويطبق عليهم أحكامه، وما أنزله لمجرد تلاوته فقط.

• واحتج بعض العلماء بهذه الآية على أن رسول الله على كان يحكم بالاجتهاد، ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بسنده عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله عَلَيْ في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله عَلَيْ إِنَّ وَإِنَّمَا أَنَا بشر، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض، وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا ياخذه، فإنما أقطع له قطعة من النارياتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامة » فبكي الرجلان وقال كل منهما: حقى لاخي، فقال رسول الله عَنْ : • أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما، ثم ليحلل كل منكما لصاحبه ».

ورواه أبو داود بسنده عن اسامة بن زيد وزاد: «إنما اقضى بينكما براي فيما لم ينزل على فيه».

﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَائِينَ خَصِيمًا ( مَن وَ اسْتَغْفِر اللّهَ إِنَّ اللّهَ كان غفورا رحيما ﴾ في سبب نزول هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها، روايات عديدة اشهرها روايتان:

رجّح الطبرى إحداهما على تاويل - أن الخيانة - هي جحود الامانة لان ذلك هو الموافق لدلالة اللغة ولظاهر الآية وفي ذلك يقول: • وتاويل القرآن إلى الاشهر من معاني كلام العرب ما وجد إليه سبيلا أولى من غيره ٠.

والرواية الثانية للطبري رواها بسنده عن السدى قال: نزلت في طعمة بن أُبَيْرَق، استودعه

رجل من اليهود درْعاً فانطلق بها إلى داره - فحفر لها اليهودى ثم دفنها - فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فاخذها، فلما جاء اليهودى يطلب درعه كافره ( جحده) عنها، فانطلق إلى ناس من اليهود من عشيرته فقال: انطلقوا معى فإنى أعرف موضع الدرع، فلما علم بهم طعمة أخذ الدرع فالقاها في دار أبي مُليْل الانصاري.

فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها، وقع به طعمة وأناس من قومه فسبوه، وقال: أتخوفونني، فانطلقوا يطلبونها في داره، فأشرفوا على بيت أبى مليل فإذا هم بالدرع، وقال طعمة: أخذها أبو مليل.

وجادَلَتُ الانصار دون طعمة، وقال لهم: انطلقوا معى إلى رسول الله عَلَيْ فقولوا له ينضح عنى (أي يدافع) ويكذّب حجة اليهودي، فإنى إن أكذّبُ كذب على أهل المدينة اليهوديُ!

فاتاه أناس من الانصار فقالوا: يا رسول الله.. جادلْ عن طعمة وأكذب اليه ودى، فهم مرسول الله عَلَيْه أن يفعل فانزل الله عليه: ﴿ وَلا تَكُن لِلْخَانِينَ خَصِيمًا ۞ وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ ﴾ مما أَرَدْتَ ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آَنَ وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوْانًا أَيْمًا ﴾ .

ثم ذكر الانصار ومجادلتهم فقال: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّه وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيْتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْل ﴾ يقرلون ما لا يرضى من القول ﴿ هَا أَنتُمْ هَزُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَة ﴾ .

ثم دعا إلى التوبة فقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا .

ثم ذكر قوله حين قال: اخذها ابو مليل فقال: ﴿ وَمَن يَكُسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسه ﴾ .

﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيقَةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيثًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ .

ثم ذكر الانصار، إياه، أن ينضح عن صاحبهم ويجادل عنهم فقال: ﴿ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مَنْهُمْ أَن يُصلُونَ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ الندة -

ثم ذكر مفاجاتهم فيما يريدون أن يكذّبوا عن طعمة، فقال: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثْيِرِ مِن لَجُواهُم إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَو مَعْرُوف أَوْ إصلاح بَيْنَ النَّاسِ ﴾. فلما فضح الله طعمة بالمدينة بالقرآن، هرب حتى أتى مكة فكفر بعد إسلامه، ونزل على الحجاج بن علاط السلمى، فنقب بيت الحجاج فأراد أن يسرقه، فسمع الحجاج خشخشة في بيته وقعقعة جلود كانت عنده، فنظر فإذا هو بطعمة فقال: ضيفي وابن عمى وأردت أن تسرقني!! فاخرجه، فمات بحرة بني سليم كافرا، وأنزل الله فيه ﴿ وَمَن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدُ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَعْ غَيْرُ صَيِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ مَا تَولَىٰ وَتُصْلِهِ جَهِنَّمَ وَمَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ انتهى كلام الطبرى.

• وفي الآية الكريمة تعليل لإنزال الكتساب وهو الحكم به بين الناس في كل أمسورهم وقضاياهم .

# - ﴿ وَلا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ .

الخائنون قد يجدون شفعاء يتشفعون لهم، ولكن لايجوز أن يخاصم المسلم عنهم أو فيهم، فقد نهى الله تعالى نبيه عَلَيْ عن أن يدافع عن طعمة، ونهينا نحن عن أن ندافع عن أمثال طعمة بن أبيرق.

# ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثْيِمًا ﴾ .

فمن كانت صفته خيانة الناس في أموالهم أو شيء آخر، فذاك لا يحبه الله. ومن كان مرتكبا للإثم والمحرمات فذلك لا يحبه الله أيضا، ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يدافع عنه أحد من المسلمين.

- ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا ﴾ .
- الكلام في هذه الآية الكريمة عن الناس الذين ذهبوا إلى رسول الله ﷺ في مسالة الدفاع عن طعمة بن أبيرق والجدال عنه، إذ يستخفون بأعمالهم المشيئة من الناس ولا يستخفون من الله المطلع عليهم، وهم يبيتون ويدبرون مالا يرضى الله تعالى من القول، فهم يخدعون ويكذبون ويرغبون في اتهام البرىء، والله تعالى محيط بما يعملون.

و يمكن أن يكون الكلام عن طعمة نفسه، إذ قال في نفسه: أرمى اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع، وأحْلَفُ أنى لم أسرقها، فيقبل الرسول علله يميني لاني على دينه، ولا يقبل

يمين اليهودي.

\_ ﴿ هَا أَنتُمْ هَوُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ .

هذه الآية الكريمة تتحدث عن أولئك الذين كانوا يدافعون عن طعمة وعن قومه بسبب أنهم مسلمون في الظاهر، وهذا خطأ منهم، أما في الآخرة حيث تتكشف الحقائق، فمن يستطيع أن يجادل الله عنهم، أو يكون وكيلا عليهم يحميهم من عذاب الله.

وهذا استفهام يحمل معنى التوبيخ لكل من تُسوَّل له نفسه الدفاع عن الخائنين أو المدافعين عن الخائنين.

- ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحيِمًا ﴾ .
- تلك قاعدة عامة في مغفرة الله تعالى ورحمته لعباده، وهي: أنَّ من عمل عملا سَيُّعاً أيا كان نوعه - فيما عدا الشرك - فإن باب التوبة مفتوح أمامه مادام قد استغفر ربه، لانه لا إصرار مع التوبة والاستغفار «وما أصرً من استغفر».
  - \_ ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .
- والمعنى: أنَّ الآثم لايضر إلا نفسه، ولو كان قد عقل فاطاع الله ورسوله ما أثم، وما دام قد
   أثم فما أضر بالله ولا برسوله، ولا بمنهج الله ونظامه، وإنما أضر بنفسه فقط، حين جعلها
   بإثمه موضعاً لعقاب الله تعالى.

على أنه لو تاب واستغفر لقبل الله منه لأن الله تعالى عليم بنية من تاب، حكيم في قبول توبة من أخلص، وعقاب من أصر على الإثم والمعصية.

وتلك الآية الكريمة من الآيات المبشرة المرعبة في النوبة مهما كانت الذنوب غير الشرك بالله - كما أسلفنا - .

- \_ ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمٍ بِهِ بَرِينًا فَقَدِ احْتَمَلَ بَهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾
  - الفرق بين الخطيئة والإثم كما قرر ذلك العلماء هو:
    - ان الخطيئة هي الصغيرة، والإثم هو الكبيرة.
- او أن الخطيئة هي الذنب المقصور على فاعله، والإثم هو الذنب المتعدى إلى غير فاعله

- كالظلم والقتل والسرقة.
- أو أن الخطيئة هي ما لاينبغي فعله سواء أكان عمداً أو خطا. والإثم ما ارتكب على وجه العمد.
- ومن ارتكب خطيئة أو إثما ثم رمى به إنسانا بريئا من ذلك الإثم أو الخطيئة متهما إياه به، فقد احتمل بهذا العمل الشائن بهتانا والبهتان الافتراء والكذب وصاحب البهتان مذموم في الدنيا لأنه يسىء إلى الناس فيتجنبونه ويذمونه، وله عند الله في الآخرة أشد العقاب.
- إن اتهام البرىء جريمة اجتماعية ضخمة تقطع العلاقات بين الناس، وتشيع الخوف بينهم،
   وتفقدهم الإحساس بالامن، والمجتمع الذي يفقد أهله الإحساس بالامن فيما بينهم
   مجتمع قلق مضطرب تسيطر عليه الكراهية بل الحقد والرغبة في الشر والانتقام.
- أقول هذا وفي نفسى وعقلى وقلبى ما تمارسه أجهزة الخابرات في معظم دول العالم من اتهام للابرياء بل تلفيق للتهم لبعض أعداء النظام كسما يقولون 111 وعلى رأس هذه الاجهزة جهاز المخابرات في الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، وفي ذيلهما الاتباع والاقنان من أجهزة الدول الاخرى.
- إن المحافظة على أمن بلد ما، من خلال أجهزة الاستخبارات فيها أمر مطلوب، لكن تلفيق
   التهم ورمى الابرياء بها أمر لايمت للإنسانية بصلة ولا يخدم الامن ولا يحققه!!!
- ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَائِفَةً مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ .
- أى: ولولا فضل الله تعالى الذى تفضل به على محمد على وهو: النبوة ولولا ما أنعم الله على به من الرحمة وهى: العصمة من الاخطاء، لولا ذلك لهمت طائفة منهم أن يضلوك وذلك أن قوم طعمة بن الابيرق عرفوا أن طعمة سارق وعلى الرغم من ذلك سالوا النبي على أن يدافع عنه ويبرئه من السرقة، وينسبها إلى اليهودى، فهم بذلك يريدون أن يوقعوا الرسول على في ظلم هذا اليهودى والخطا في حقه.
- على أن الحق والحقيقة أنهم ما يضرونك بذلك ولن يستطيعوا لا في الحاضر ولا في المستقبل لأن الله تعالى عصمك، ولأن هذه العصمة مستمرة.

\_ ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ ﴾ .

الكتاب: القرآن الكريم. والحكمة: السنة النبوية المطهرة.

وقد منحك الله تعالى هذا وذاك ليعصمك بهما عن الخطأ في الحكم، أو ليكون لك بهما عذرك في أن تبنى الاحكام على الظاهر، وتدع للناس ما في قلوبهم من نوايا لايعلمها إلا الله تعالى.وذلك هو الاصل الذي قرره الله تعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

\_ ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّه عَلَيْكَ عَظيمًا ﴾ .

اى أن الله تعالى أنزل عليك الكتاب والهمك الحكمة واطلعك على أسرارهما وحقائهما، مع أنك ما كنت من قبل عالما بشيء منهما وكذلك يفعل الله معك في مستقبل أيامك، فلا يستطيع أحد من الناس كافرا أو منافقا أو ضالا من المسلمين - كما ضل قوم طعمة - أن يضلوك أو يدفعوك إلى الخطأ.

ولهذا كان فضل الله عليك عظيما، لان العلم الذي منحك إياه هو أعظم الفضل وأشرف الدرجات.

\_ ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مَن نَجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتغَاءَ مَرْضَاتَ اللَّهُ فَسَوْفَ نُؤْتِه أَجْرًا عَظيمًا ﴾ .

والمعنى العام: هو تقرير أن كل المتناجين من الناس، وكل ما يتناجى به الناس ويخوضون فيه من حديث لاخير فيه، ويستثنى من ذلك ثلاثة أعمال من الخير ينبغى أن يتناجى الناس فيها وهي:

- الامر بالصدقة: وهي إعطاء المال لمن يستحقه وعدم البخل به.
- والأمر بالمعروف: وهو الأمر بفعل الخير الذي يعود على الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
- والإصلاح بين الناس: وهو العمل على إزالة الضرر عنهم أى ما يقع بهم من ضرر فى دينهم أو دنياهم. وهذه الثلاثة الاعمال هى مجامع الخير كله، ومن قام بها فقد أرضى الله تعالى وعرض نفسه لثوابه، بشرط واحد هو أن يقصد بها وجه الله تعالى، عندئذ ينال عند الله أجرا عظيما.
- ومن المفرر في شريعة الإسلام ونظامه أن كل عمل يقوم به الإنسان لابد فيه من الإخلاص

لله تعالى وصرف النظر عما سوي رضوانه سبحانه وتعالى.

- ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴾ .
- المشاقة: المعاندة والمخالفة. ومشاقة الرسول على تعنى الارتداد عن الإسلام، كما حدث من طعمة بن أبيرق فإنه كان قد أسلم وتبين له ما دله على صحة نبوة محمد على، وكان أقوى دليل لديه ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه من أمره، وما أوحى في شأن السرقة والخيانة، وكل ذلك كان أدعى إلى أن يزداد إيمانا، لكنه عادى رسول الله على، وارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فكان طعمة بذلك من اتبع سبيلا ومنهجا غير سبيل المؤمنين ومنهجهم، وهو الكفر وعبادة الاوثان.
- والآية الكريمة عامة في شأن كل من شاق الرسول على واتبع منهجا غير المنهج الذي اختاره
   الله للمؤمنين وأمر رسوله على بإبلاغهم إياه، إذ هو المنهج الصحيح المتكامل الواجب
   الاتباع بكل تفاصيله.
- ومن يشاقق الرسول عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن الله تعالى يتركه وما اختار لنفسه ويكله إلى ما توكل عليه، أي يخذله ويغضب عليه، ويجزيه في الآخرة جهنم وهي أسوأ مصير يصير إليه الإنسان.
- وفى الآية الكريمة وعيد شديد لهؤلاء المشاقين الذين يختارون منهجا آخر غير منهج
   المؤمنين.
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا ﴾ .
- هذه الآية الكريمة في خصوصيتها تصف ما آل إليه أمر طعمة بن أبيرق من مشاقة أدت إلى الارتداد والشرك وعبادة الأوثان، وتلك جريمة لايغفرها الله تعالى، ولكنه يغفر ما دونها من الجرائم.
- أما الآية في عمومها فتقرر حقيقة هامة في كل زمان ومكان وهي أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً، حتى الكبائر منها، ما لم يحدث شرك به سبحانه وتعالى.

- وقد تكررت هذه الآية الكريمة في هذه السورة مرتين:
  - في هذه الآية ذات الرقم: ١١٦.
  - وفى الآية الكريمة ذات الرقم: ٤٨.

وهذا التكرار في السورة الواحدة يعني زيادة التأكيد على أمرين هامين هما:

- أنَّ الشرك جريمة كبرى لاتغفر، وصاحبها يفترى إثما عظيما. ويضل بشركه هذا ضلالاً بعدا.
  - ـ وأنَّ ما هو اقل من الشرك من الذنوب يغفره الله تعالى، حتى لو كان من الكبائر.
- ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا شُرِيدًا (٧٢٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لاَنْخَذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١٨٨٠) وَلاَصِلْنَهُمْ وَلاَّمْزَيْنُهُمْ وَلاَمُرنُهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَّمْرَنُهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَّمْرَنُهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَّمْرَنَهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَمْرَنُهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَمْرَنُهُمْ فَلْيُعَلِّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا ﴾.
- هذه الآيات الكريمة تفسر كيف كان الضلال بعيدا عن الحق وعن الصواب بسبب هذا
   الشرك، وبعد الضلال يعنى كثرته وعمقه، وذلك يتمثل فى أمرين:

#### - الأول:

عبادة الاوثان، وكان المشهور منها عند عرب الجاهنية ثلاث: اللأت، والعُزَّى، ومناة، وهي أصنام أطلقوا عليها أسماء الإناث.

وقال الحسن رحمه الله تعالى: لم يكن حيّ من أحباء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه: أنشى بني فلان.

وقد يكون المقصود بالإناث الملائكة، لأن بعض العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله، ولذلك عبدوها.

#### -الأمر الآخر:

عبادة الشيطان الكامن في كل صنم مما يعبدون، والذي يزعم السدنة أنه يتراءى لهم ويكلمهم ويأمرهم وينهاهم!!! وقال بعض العلماء: المراد بالشيطان في هذه الآية الكريمة إبليس لعنه الله.

والشيطان أى شيطان أو إبليس نفسه شديد البعد عن الطاعة مُغْرِق في المعصية، ولذلك وصف في الآية الكريمة بأنه مريد أى متمرد قوى فاجر، ولذلك استحق لعنة الله تعالى وطرده من رحمته.

وهذه الآية الكريمة توضح ما قاله الشيطان الأكبر إبليس لرب العزة سبحانه وتعالى،
 وكانت للشيطان مقولات عديدة كلها من الباطل ومن الشر والفساد، وهذه المقولات
 هي:

### - المقولة الأولى:

قوله لرب العزة: ﴿ لِأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ أي عـددًا من الناس هم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه.

#### - المقولة الثانية:

هى قوله: ﴿ وَلَأُضِلِّنَّهُمْ ﴾ أي عن الحق والصواب وبإغراثهم بالشرك وبالباطل وبالشر والفساد.

#### - والمقولة الثالثة:

﴿ وَلَا مُنِينَهُم ﴾ بأن يلقى في قلوبهم الاماني الكاذبة، وهذه الاماني من أقـوى وسائل الإضلال، فالذي تعشعش الاماني الكاذبة في عقله سريعا ما تضله ثم تلغيه نهائيا إذ هو تعلق بها وشغلته، ومجمل هذه الاماني الخادعة الكاذبة أمران:

- الحرص: أي البخل، بحب المال لذاته ورفض إعطائه لمن يستحقه.
  - والأمل: بمعنى الغفلة عن الآخرة والتعلق الشديد بالدنيا.
    - المقولة الرابعة:

﴿ وَلَا مُرْنُهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ ﴾ أي يقطعونها - وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية من قطع أذُنى البحيرة أو شقها إذا ولدت خمسة أبطن، وجاء البطن الخامس ذكرا، فيحرمون على أنفسهم الانتفاع بها.

وهذا ضلال وإضلال لما فيه من تحريم ما أحل الله.

- والمقولة الخامسة:

﴿ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾

وخَلْق الله في هذه الآية يحتمل معاني ثلاثة:

الأول:

هو الدين أى تغيير الدين الذى فطر الله الناس عليه، فمن كفر بإضلال الشيطان فقد غير فطرة الله أى دينه، ويؤيد هذا التفسير ما رواه الترمذى بسنده عن بى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه قال: قال رسول الله على على مولود يولد على الملّة ـ وفى رواية لابى يعلى على الفطرة - فابواه يهودانه أو ينصرانه، أو يشركانه ، قيل: فمن هلك قبل ذلك؟ قال:

و والله أعلم بما كانوا عاملين،

وهذا النوع من التغيير تغيير معنوي.

#### والمعنى الثاني:

تغيير يعنى جعل الحرام حلالا، والحلال حراما، والاصل في الحلال والحرام هو ما أحلّ الله وما حرم، وليس ما يوسوس به الشيطان.

وهذا النوع من التغيير تغييرٌ معنوي أيضا.

### والمعنى الثالث :

تغيير يتناول ما هو ظاهر من شكل الإنسان وأعماله مثل:

وصل الشعر، والوشم، وتفليج الأسنان، والإخصاء، وقطع الآذان، وفقء العين، ونحو ذلك.

ومنه ترجل النساء وتخنث الرجال، والسحاق، واللواط وسائر الاعمال الشاذة، وهي تتم بوسوسة الشيطان كذلك.

وهذا النوع من التغيير تغييرٌ ماديّ، وهو ضلال وإضلال.

\_ ﴿ وَمَن يَتَّخذ الشُّيْطَانَ وَلَيًّا مَن دُونِ اللَّهَ فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مَبِينًا ﴾ .

والمعنى أنَّ مَنْ فعل ما أمره به الشيطان، وترك ما أمره الله به، وما نهاه عنه فقد اتخذ الشيطان وليا لنفسه، وترك ولاية الله تعالى، وبذلك خسر خسراناً مبينا، لأن طاعة الله تجلب المنافع العظيمة الخالصة من شوائب الضرر، المستمرة في الدنيا والآخرة.

وطاعة الشيطان تجلب الضرر، فإن أتت بشيء ظاهره النفع فإنه نفع منقطع مشوب بالغم والحزن والالم.

- ولا يمكن الجمع بين ولاية الله تعالى وولاية غيره، بل هذا هو المستحيل.
- -ومن فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب وأحقرها، فلا شك أن هذا هو الخسار المطلق.
  - ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ .

والمعنى: أن كل عدات الشيطان وأمنياته ليست إلا من الغرور ولا تفيد في شيء إلا في الأوهام الخادعة - إن كانت تلك فائدة - وذلك أن الإنسان يظن بالشيء أنه نافع ولذيذ، ثم يتبين له اشتماله على أعظم الآلام وأكبر المضار النفسية والبدنية والاجتماعية، وهذا شأن كل ما يوسوس به الشيطان، والعاقل هو الذي لايلتفت إلى شيء من وسوسته.

﴿ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴾ .

أى أولئك الذين استجابوا للشيطان فاغتروا بما زين لهم من الخطأ والباطل، مأواهم جهنم عقابا لهم على الاستجابة للشيطان؛ فمن كانت استجابته للشيطان فسقا وعصيانا كان جزاؤه الورود على جهنم مدة تساوى جرمه، ومن كانت استجابته له كفرا كان جزاؤه الخلود في جهنه.

- ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهَ قَيلاً ﴾ .
  - الخلود: طول المكث والدوام.
  - أبداً: أي على التأبيد وهو الاستمرار: إلى ما لا نهاية له.
- وفي حق الكفار يرد التأبيد في نار جهنم إلى ما لانهاية له، أما في حق عصاة المؤمنين فلم يرد تأبيد لهم في النار بما يدل على أن عقاب الفساق والعصاة منقطع بعد حين وليس أبديا.
  - \_ ﴿ وَعْدَ اللَّه حَقًّا ﴾ .

أى أن ما وعد الله به عباده المؤمنين الصالحين حق لا شك فيه ولا مراء.

- \_ ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾ هذا توكيد لما وعد الله به المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ووعد الله حق وصدق.
- ومن التدبر فيما وعد الله به المؤمنين الذين يعملون الصالحات وما أوعد به الكفار والمنافقين، يمكن الوصول إلى الاقتناع بالعمل الذى يرضى الله تبارك وتعالى لأنه وفق منهجه ونظامه والابتعاد عن العمل الذى يغضب الله ورسوله، لانه من وسوسة الشياطين.

هذا موضع التدبر في تلك الآيات الكريمة، فليتدبر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة، وهي كشيسرة، يفيد منها المسلمون في حياتهم النفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية والسياسية.

### ومن هذه المواقف ما نذكر بعضه فيما يلي:

- ١ يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا الزّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَائِينَ خَصِيمًا ( ) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ( ) وَلا تُجَادِلْ عَنِ اللّهِ مَا يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُحبُ مَن كَانَ حَوْانًا أَثِيمًا ( ) يَسْتَخْفُونَ مِن النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهَ وَهُو مَعَهُم إِذْ يُبَيّئُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو مَعَهُم إِذْ يُبَيّئُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا ( )
   ٨٠٠ هَا أَنتُمْ هَوُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهُ عَنْهُمْ يُومَ الْقِيَامَةِ أَم مُن يُكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ ما يلى:
- أ ــ أن القرآن الكريم يتضمن الحق في كل ما جاء به وما جاء فيه ــ وأن كل ما تشتمل عليه حياة الإنسان إما أن نجده فيه، وإما أن نجد دلالة عليه في هذا الكتاب العظم.
- وأن الاخذ بما جاء في القرآن الكريم هو الاصل وهو الحق وهو ما يحتاج إليه المسلمون لإصلاح شئونهم كلها في الدنيا وفي الآخرة .
- ومعنى ذلك أن المسلمين لاتضطرب أمورهم ولا تسبوء أحوالهم ولا يضعفون سياسيا واقتصاديا وخلقيا إلا إذا هجروا ما جاءهم به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
- ب ــ ويتعلمون أن رسول الله عَلَي كان يحكم بين الناس بأمرين أو مصدرين أو قانونين هما:

- القرآن الكريم، فقد أنزله الله عليه ليحكم به.
- وما علَّمه الله تعالى من حكمة وهي كلماته ﷺ وأعماله وإقراراته.

ومعنى ذلك أن كل من يحكم المسلمين من خليفة أو أمير أو قائد، أو قاضٍ فإن عليه أن يتجه إلى هذين المصدرين ياخذ منهما ويحكم بين الناس.

وله أن يجتهد بعد ذلك ما وسعه اجتهادا شخصيا يستند إلى علمه ومعرفته وقدرته على فهم نصوص الإسلام.

وليس له أن يدعى أنه ملهم أو أن الله تعالى علمه كذا أو أراه كذا فإن ذلك ليس لاحد إلا لرسول الله عَلَيْهُ، وقد أوضح ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال: ولايقولن أحدٌ أحكم بما أرانى الله، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما ».

ج - ويرى بعض العلماء أنه لا حكم إلا بالنص وحده - أى القرآن والسنة - وهو رأى مرجوح - لان النص كثيرا ما يحمل دلالات ومعانى ومضامين تحتاج إلى شرح وتعليل واستنباط، وهذا نوع من الاجتهاد - في فهم النص لا خلاف في جوازه، وهو يؤخذ به إلى جوار الاخذ بالنص.

وكذلك يؤخذ بالقياس لانه لايتعارض مع النص، والقياس حجة والعمل به واجب في كثير من الاحيان.

وبعض العلماء يرون أن العمل بالقياس هو العمل بعين النص، مستندين إلى هذه الآية الكريمة: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ قال فخر الدين الرازى في تفسير هذه الآية: ﴿ . . . التقدير كان الله تعالى قال: مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين الصورتين، فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن، وإذا كان الأمر كذلك كان العمل بهذا القياس عملا بعين النص (١٠).

د - وأن المسلم مطالب بان لا يدافع أو يخاصم أو يجادل عن أحد من الخونة، وإنما عليه أن يتبين أنه أهل لان يدافع عنه بحيث لا يسمع فيه إلى أقوال آخرين ربما انخدعوا فيه أو خافوا عليه أو آثروه على غيره من الناس فالله تعالى يقول: ﴿ وَلا تَكُن

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير: ١١/٢٧ مرجع سابق.

للْخَائِينَ خَصِيمًا ﴾ ومن وقع منه شيء من ذلك أو مال قلبه إلى ذلك فليستخفر الله المغفر الله

ه وان من الناس من يستخفون باعمالهم من الناس ولا يستخفون من الله الذي علم غيب السموات والارض، ويعلم ما يضمر هؤلاء من شر، وما يرغبون فيه من ظلم الابرياء، حتى لو كان هذا البرىء على غير دين الإسلام كمثل هذا اليهودى الذي اتهم في الدرع... فإن الله تعالى لا يجيز الظلم وإنما حرمه مطلقا بين الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين.

ومن ظلم أحدا بدفاعه عن خائن فقد استحق عقاب الآخرة وهناك لايجد من يجادل عنه الله تعالى هو يوقع به العقاب، وكذلك شأن كل من أراد أن يخالف الحق، أو يظلم أحدا من الناس أو يحابى أحدا على حساب الحق.

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورا رَّحِيما (١٦) وَمَن يَكْسِبْ إِثْما فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيما (١٦) وَمَن يَكْسِبْ إِثْما فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِه وَكَانَ اللَّهُ عَلَيماً حَكِيما (١٦٥) وَكُولا فَضْلُ اللَّه عَلَيْكَ يَكْسِبْ خَطِيقة أَوْ إِثْما ثُمِيناً اللَّه عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ لَهَمَّ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْء وَأَنزَلَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ اللَّه عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ ما يلى: اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَ الْحَكْمَة وَعَلْمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّه عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ ما يلى:

أن القاعدة العامة التي تفضل الله تعالى بها عنى عباده هي: أنْ وسعتهم رحمته
 وشملتهم مغفرته إذا هم تابوا واستغفروا الله. وهذا من أقوى الأدلة على حب الله
 لعباده التائبين المستغفرين.

فكل عمل يقوم به الإنسان لايرضى الله تعالى لأنه مخالف لما أمر ولما نهى لتضمنه ظلم
 نفسه، فما عليه إلا أن يتوب ويستغفر، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، عندئذ يجد الله
 غفورا رحيما.

روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بأسانيدهم عن أبي بكر رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله بدلك الذنب إلا غفر الله له بدلك الذنب إلا غفر الله له .

ب ـ وأنَّ قاعدة أخرى هي من أهم قواعد العدالة في مجازاة كل أحد بما عمل هي أنَّ:

من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وهي بنفس معنى ﴿ وَلا تَنْزِرُ وَانْرِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [فاطر: ١٨] فليس في الإسلام احد يُحاسب عن احد، أو يحمل ذنوبه وخطاياه، وإنما كانت تلك القاعدة العادلة لأنها نابعة عن علم الله تعالى وحكمته.

- جـ وأنّ من أكبر الجرائم أن يرتكب الإنسان إثما ثم يتهم به إنسانا بريئا، فهذا العمل غش وتزوير وكذب وبهتان وظلم، فهو مجموعة من الكبائر لا كبيرة واحدة، وقد حرم الله تعالى ذلك كله، لأن الله تعالى يحفظ لكل إنسان حقه كاملا ويمنع من الاعتداء عليه، ومن فعل شيئا من ذلك فاتهم بريئا فقد احتمل بهتانا أى كذبا وافتراء واحتمل عقاب ذنب كبير يجزيه الله عليه في الآخرة.
- د وأن على المسلم أن يكون حذرا فلا يصدق كل ما يقال له وإنما عليه أن يتحرى ويدقق، وأن لم يفعل ذلك فإنما هو مضلل للعدالة وماثل عن الحق ومستحق لعذاب الله، وما يضر بذلك إلا نفسه فيوقعها في حرج مع الله تعالى، وما هو ببالغ بعمله ذلك أن يضر الله أو يضر رسوله عَلَيْكُ ، بل ولا ضرر المسلمين، فالله تعالى تفضل علينا بأن أنزل الكتاب على رسوله عَلَيْكُ وعلمه ما لم يكن يعلم من قبل، ليعلمنا ويبصرنا في أمور ديننا ودنيانا، وليحذرنا أعمال المنافقين وكيدهم كما يفهه ذلك من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ ولا الإيمَانُ ولكن جَمَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نُشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدي إِلَى صَرَاط مُسْتَقِيم (٤٠) صَرَاط الله الذي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٢٥،٣٥].
- ٣ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن تُجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا اللهِ فَسَوِقَ نُولَهِ مَا تَولَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا تَولَىٰ وَنُصلهِ جَهَتْمَ وَسَاءَت مصيراً ﴾ ما يلى:
- أ أن أكثر ما يتناجى به الناس وما يخوضون فيه من أحاديث لانفع فيه، بل قد يحمل الضر والشر لهم ولغيرهم، باستثناء أمور ثلاثة تكون فيها النجوى من الخير. وهي:
- الصَّدَقة: والتواصى بها، وهي أعم من أن تكون نفعا ماديا فقط، فقد تكون علما وقد تكون خدمة وقد تكون شفاعة، وقد تكون تعاونا على البر والتقوى، وكل ذلك من الخير

الذي يتناجى به الناس.

- والامر بالمعروف أو النهى عن المنكر، فالامر بالمعروف يشد ظهر المؤمن ويقوى موقفه ويشجعه على المضى في طريقه، ويوقفه عن الفسق بل يقمعه قمعا، فهذا من التناجي بالخير.

- والإصلاح بين الناس مختصمين أو متخاصمين والعمل على إزالة ما بينهما من خصام وخصومة هو من التناجي في الخير الذي يؤمن للمجتمع حياة إنسانية كريمة.

 لكن يشترط لاجل أن تكون النجوى في الخير أن تكون ابتغاء مرضاة الله، فإن كانت للرياء والسمعة فإنها تكون من نجوى الشر.

ب - وأن مشاقَة الرسول عَلَيْهُ كفر بواح، له عند الله تعالى آخزى الجزاء وأسوأ المصير.
والمشاقة - كما قلنا - تعنى المخالفة له عَلَيْهُ والمعاندة، وترك منهجه وإهمال سنته
وهديه، فضلا عن التهجم على السنة والزراية بها - كما يحدث من بعض المارقين
أدعياء العلم.

ج - ويتعلم المسلمون أنّ من يتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين أيًّا كان هذا السبيل المتَّبَع فإنه خارج عن منهج الله مُتَحدًّ لنظامه وشريعته، مهما زين الناس له هذا المنهج ومهما رأى فيه من بهرج وزيف، من يفعل ذلك يتركه الله تعالى لما تولاه من باطل وضلال، ويدعه لمن ناصره من كاهن أو متعالم، ولما سيطر علبه من هوى، وذاك الترك هو منتهى الخذلان، وله في الآخرة مأوى يخصه في جهنم وساء ذلك الماوى مصيرا له.

٤ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ صَلَّ صَلالاً بَعِيدًا (١١) إِن يَدْعُونَ مِن دُونِه إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مُرِيدًا (١١٠) لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لاَّتَحَدُنَ مِنْ عَبادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٥) وَلاَصلَنْهُم وَلاَّمَرَنَهُمْ فَلَيْغَيْرُنُ خَلْقَ الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا وَلَا مَن دُونِ الله فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٦) يَعدُهُمْ وَيُمنيهِمْ وَمَا يَعدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُورًا (١٢٠) وَلَيْن مَا وَلَك مَا وَلَك مَا وَعَد مُن أَصْدَق مِن الله عَلَا الشَّيابَ المَّالِكَ المَا المَالِحَاتِ الشَّرْخِلُهُمْ جَمَان أَواللهَ مَنْ أَصْدَق مِن اللهِ وَعَد الله حَقًا وَمَن أَصْدَق مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَا المَا المَا المَا الله عَلَا الله حَقًا وَمَن أَصْدَق مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَا المَّالِحَاتِ مَنْ الله حَقًا وَمَن أَصْدَق مِن اللهِ عَنْ الله عَلَا وَعَد الله حَقًا وَمَن أَصْدَق مِن اللهِ مِنْ اللهِ عَلَا الله عَلَا وَمَا الله عَلَا الله عَلَو وَمَن أَصَدَق مِن الله الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَا المُولِ المَا المَا المَا المَلْ الله عَلَا المَا المَلْ الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَلَا المَلِلهُ المَا المَلْ الله عَلَا الله الله المَلْ الله الله عَلَا الله المَا المَلْ الله الله المَلْ المَا المَلْ المَا المَلْ الله المَلْ الله الله الله المَلْ المَلْ المَلْ الله الله المَلْ المَلْ الله المَلْ المَلْ الله المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ الله المَلْ المَلْ الله المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المُلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَل

## قيلاً ﴾ ما يلي:

1 - أنَّ الشرك بالله يعني اتخاذ شريك له، وهذا اقبح الكفر وهو الشرك الاكبر.

وعبادة هذا الشريك مع الله أو عبادته وحده يعنى خلود المشرك في جهنم، كما دلت على خلود المشرك في جهنم، كما دلت على ذلك هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

أما الشرك الصغير فهو مراعاة غير الله تعالى مع الله في بعض الامور، وهو ما يعرف بالرياء أو النفاق المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٤٠٠) أَيشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الاعراف: ١٩١،١٩٠]، وأن ذلك المشرك جزاؤه عند الله عظيم يساوى جريمته.

- ب ويتعلم المسلمون أنَّ من رحمة الله بعباده أن يغفر لهم مادون الشرك حتى لو كان من الكبائر، ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ لكن بشرط التوبة والاستغفار.
- وبعض العلماء يقولون: إن هذه الآية دليل على مغفرة ما دون الشرك ... دون شرط النوبة ... وهو رأى ضعيف.
- وأنَّ الشرك ضلال بعيد، وإنما عد ضلالا بعيدا لان من يشرك بالله فقد ذهب عن طريق الحق وتخبط في طرق الضلال، وأطاع الشيطان وعصى الله تعالى وترك طاعته وذهل عن منهجه، وذلك خسران للدنيا والآخرة معا وبهذا سمى ضلالا بعيدا.
- د وأنّ هؤلاء الضالين ضلالا بعيدا بشركهم، ما يعبدون من دون الله إلا ما يؤكد بعدهم في الضلال وعمقهم فيه، فهم يعبدون أصناما وأوثانا وكواكب وشياطين وأناسي كثيرا، وكل ذلك يؤكد أنهم على ضلال بعيد.
- وهؤلاء الممعنون في الضلال بشركهم، هم أجهل خلق الله تعالى وابعدهم عن العلم والمعرفة، وأُضْعَفُهم عقولا وقلوبا وابعدهم عن الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها.
- ه وأن صراع الشيطان مع الإنسان صراع قديم من يوم رفض إبليس أن يسجد لآدم كما أمره ربه ليختبر طاعته.

وصراع الشيطان مع الإنسان ياخذ صورا عديدة لا تكاد تحصى، لكن يجمعها كلها أن الشيطان يغرى الإنسان بمعصية الله والخروج على شرعه ومنهجه - وقد ضربنا لذلك بعض الامثال: كتغيير خلق الله وإشاعة الفاحشة ونحو ذلك - وإن فعل شيئا من وسوسات الشياطين فقد أطاع الشيطان وعصى الله واستحق بذلك أن يكون مأواه جهنم ولا يجد عنها

و \_ وانَّ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ إيماناً لم يداخله شرك وعملا صالحا لم تختلط به المعاصى؛ هؤلاء لهم عند الله تعالى مكافاتان:

إحداهما: دخول الجنة التي تجرى من تحتها الانهار.

والأخرى: الخلود في هذه الجنة حيث الحياة فيها بلا موت؛ ذلك وعد الله لهم، ووعده الحق والعدة والمحتى الحق والمحتى الحق المحتى المح

# المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة:

يتعلم منها الدعاة والحركيون ما لابد لهم منه لكى يمارسوا الدعوة والحركة، ويعملوا على التمكين لدين الله في الارض، وذلك ما نشير إلى بعضه فيما يلي:

١- يتعلم الدعاة العاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِهَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَانِينَ خَصِيمًا (١٠٠٠) وَاسْتَفْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُراً رَحِيمًا (١٠٠٠) وَلا تَجَادلُ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسِهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْمًا (١٠٠٠) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ النَّولُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا (١٠٠١) هَا أَنتُمْ هَزُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَن ليُحَادلُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَن يُجَادلُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَن يُجَادلُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَن يُجَادلُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَن يَحُادلُ اللَّهَ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا فَمَن يُحُودُ مَا يَعْمَلُونَ مُن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ مايلي:

1 - أنّ نجاح الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة سبيلة واحدة هي: أن يُحْكَموا بكتاب الله، وبسنة رسوله عَلَيْه .

وأن كل دعوات الإصلاح الإسلامية تستهدف أن يحكم الناس بما أنزل الله على رسوله الخاتم محمد على أن الله على الله الخاتم محمد على أن الشرائد والعراقيل، لأن أعداء الله ومنهجه لن يستسلموا لحكم الله ورسوله ومنهجه ونظامه، لأن الشيطان يوهمهم أن فيما يضعونه من قوانين غَنَاء عن منهج الله، ولانهم لو طبق عليهم منهج الله لحرمهم من

كثير مما يحصلون عليه دون حق لهم فيه.

ب - ويتعلم الدعاة إلى الله أن الشريعة الإسلامية التي أجازت قتال الكفار وقتلهم وأسرهم في ظروف بعينها، إلا أنها لاتبيع ظلمهم ولا خيانتهم ولا رميهم بتهمة هم أبرياء منها، وإنما تجعل الكافر والمسلم في الحق وفي التقاضي سواء، يفهم هذا من قوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ والخطاب في الآية للرسول عَلَيْتُ ولكل حاكم أو قاض أو فرد من المسلمين.

والخائن في هذه الآية هو طعمة - وهو مسلم - وقد نُهي النبي عَلَيْ أن يخاصم عنه وينصره على النبي عَلَيْ أن يخاصم عنه وينصره على اليهودي على الرغم من أن النبي عَلَيْ قد مالت نفسه إلى نصر طعمة لما قدمه قومه من توصيات وشفاعات، بل أمر النبي عَلَيْ بالاستغفار من أنه هَمَّ بذلك وإن لم يفعل.

- وتلك هي أحكام الإسلام وأخلاقياته في التعامل مع غير المسلمين يهوداً ونصاري ومشركين، فإن كونهم كذلك لايبيع مجرد اتهامهم بما هم أبرياء منه، فضلا عن أن يقع عليهم أي نوع من الظلم أو الخيانة.
- ج- وأن الله تعالى حرم الخيانة مطلقا، وأعلن أنه لا يحب من كان خائنا لنفسه أو لغيره من الناس مسلمين أو غير مسلمين، وعند التدبر نجد أن الخيانة فساد للعلاقات التي يجب أن تسود بين الناس عموما، وبذلك يفسد المجتمع ويتعادى أفراده وجماعاته.
- وهذا درس عظيم يجب أن يوليه الدعاة إلى الله أهمية كبيرة، إذ عليهم أن يوضحوا للناس أن إعانة الظالم على ظلمه والفاسق على فسقه إثم ومعصية، وأن إلصاق ننهمة يبرىء إثم ومعصية كذلك.
- وفي تعلم هذا الدرس تنقية للمجتمع من الظلم والظالمين ومن الفسق والفسقة ومن الذين يحبون أن يلصقوا التهم بالابرياء.
- د وعلى الدعاة أن يفقه وا الناس بأن الجريمة لاتسقط العقوبة عليها لان الحكم أو المسعول لم يعرفها بسبب أخفيت عنه لأن وراء ذلك عقابا أخرويا يطبقه على المحرم مَنْ لاتخفى عليه خافية سبحانه وتعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْل ﴾.
- وكيف يتصور هؤلاء المجرمون أنهم يمارسون إجرامهم في خفية عن الله تعالى وهو يقول:
   ﴿إِنَّ اللّٰهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] ويقول: ﴿ يَعْلَمُ

- خَالِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ١٦ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْء إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [خافر: ٢٠٠١٩].
- وهذه هي صيانة الإسلام للمجتمع من أخطاء الناس، فلا يجعل حسابهم إلى الحاكم والعسس والشرطة، وإنما يكل ذلك إلى أخلاقهم وضمائرهم ودينهم واعتقادهم أن الله تعالى لاتخفى عليه خافية وأنه محاسب على كل خطأ يرتكبه مخالف لامره أو نهيه سبحانه وتعالى.
- وما أفلح الحاكم ولا مخابراته وشرطته في منع جريمة، لأن الاحتيال على القانون والنظام اصبح مهنة في المجتمعات التي تطبق قوانينها الوضعية، وكلما ضيق واضعوا القانون خناقهم على المجرمين، بحث أصحاب مهنة التحايل على القوانين الوضعية عن ثغرة ينفذ منها المجرم دون عقاب!!!
- ه ويتعلم الدعاة إلى الله أن أعمق الدروس من هذه الآيات الكريمة هو إحقاق الحق، ولذلك يحرم على المسلم أن يشفع لمجرم أو يطلب له الشفاعة لما بينهما من روابط الدم والقربى والجوار وغيرها من الوشائح، لان الحق يجب أن يعلو على كل تلك الروابط، لان الحق هو الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية وهو دين الإسلام خاتم الاديان، وهو المنهج والنظام الذى اختاره الله لعباده، والنص القرآنى الكريم يعلن لكل الناس ولكل زمان ومكان: ﴿ قُلِ اللّٰه يَهْدِي لِلْحَقِ ٓ أَفَمُن لاَ يَهْدِي إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾
- تلك وظيفة الدعاة إلى الله، وهذه هي الاخلاق التي شرعها الله تعالى ليلتزم بها عباده،
   فعليهم أن يعلموا الناس ذلك، فتلك هي الاصول التي تقوم عليها الدعوة إلى الله.
- ٢ ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ غَفُوراً رُحِيماً (١٠٠٠) وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٠٠٠) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيقةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم به بَرِيفاً فَقَد احْتَمَلَ بَفْسَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٠٠٠) وَلُولًا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَائِفَةٌ مَنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْء وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمكَ مَا لَمْ يَضْلُونَ إِلاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْء وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ الله عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ ما يلى:

- أ أن الدعوة إلى الله وأن التحرك في الناس بالإسلام منهجا ونظاما، وأن العمل على محكين دين الله في الارض، كل ذلك أساسه الرحمة والتسامح مع الخطفين في هذه المجالات كلها، فليس الدعاة إلى الله قضاة بين الناس ولا يملكون بالدعوة سلطانا على الناس يحاسبهم ويعاقبهم.
- وعلى الدعاة إلى الله أن يتذكروا دائما أن الناس خطاءون بحكم فطرتهم، وأن الدعوة إلى
   الله صدرها يتسع لكثير من هذه الاخطاء وأنها تعلم الخطائين التوبة إلى الله والاستغفار
   من الذنوب.
- ولا يجوز للدعاة أن يشقوا على الناس أو يكونوا غلاظا في التعامل معهم، فإن أوليات فقه الدعوة هي الحكمة والموعظة الحسنة، والله تبارك وتعالى يقول لسيد الدعاة إليه ورائدهم: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةَ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ فما بال الدعاة إلى الله الذين يترسمون خطا رسول الله عَلَيْة ؟.
- ب وأنّ من الفقه في الدين اعتبار عمل السوء ظلماً لنفس من عمله أولا، ثم هو ظلم لتكاليف الله تعالى التي عطلها بعمله السوء، وهو ظلم للناس والمجتمع.
- وعمل السوء هو كما ذلّت على ذلك هذه الآية الكريمة وكثير من آيات القرآن الكريم هو كل قبيح أو كل ما حرمه الله، والعلماء يقولون هو كل ما يغم الإنسان من الامور اندنيوية والآخروية ومن الاحوال النفسية والبدنية والاجتماعية... ويدخل في العمل السيىء كل ما نهى الله عنه من كفر ونفاق وقتل للنفس عمدا وغصب وسرقة وزني وشرب خمر، وعقوق للوالدين، ومفردات هذه الاعمال السيئة مما لا نستطيع إحصاءه هنا.
- كل تلك الاعمال السيئة إذا تبعتها توبة وندم، واستغفار، فإن رحمة الله تتسع نحو آثارها، فما بال بعض الدعاة يتشددون؟ فقد روى أبو داود بسنده عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه أحرّ من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة».

وروى أبو داود بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ مَنْ لَزَمَ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ مَنْ لَزَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى عَل محتسب عَدِ وروى أبو داود بسنده عن على رضى الله عنه قال: كنتُ رجلا إذا سمعتُ من رسول الله عنه عرب الله عنه الله عنه الله منه بما شاء أن ينفعنى به، وإذا حدثنى أحد من أصحابه - رضى الله عنه - عنهم - استحلفته، فإذا حلف لى صدقته، قال: وحدثنى أبو بكر - رضى الله عنه - وصدق أبو بكره أنه قال: سمعتُ رسول الله عنه الله عنه نبو بكره أنه قال: سمعتُ رسول الله عنه الطهور، ثم يقوم فيصلى ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: في وَالذينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةُ أو ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاستَغَفَرُوا لِلنَّوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إلاً اللهُ وَاسْتَغَفَرُوا لِلنَّوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إلاً عمران: ٢٥ ].

وعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس الاستغفار، وأنه مصحوب بالتوبة والندم والإخلاص وأن سيد الاستغفار هو ما رواه البخارى بسنده عن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى توقيق قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربى لا إِنه إِلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة،

هذا من صميم عمل الدعاة إلى الله، فهم المبشرون وهم الرحماء ورثة الانبياء، وقد أمرهم الرحماء ورثة الانبياء، وقد أمرهم الرسول الخاتم علله بالتبشير والتيسير، فقد روى مسلم بسنده عن أبى موسى - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله علله إذا بعث أحدا من 'صحابه في بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا».

هذه هي روح الإسلام في التعامل مع الناس إذا أخضاوا ... وقاعدة الإسلام العامة هي: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».

أما أولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى الدعوة إلى الله ثم يضيقون على الناس ما وسع لهم
 من رحمته، ويغلقون دونهم ما فتح الله لهم من أبواب توبته، فليسوا على فقه بالدين ولا
 بالدنيا، وهم يقينا ليسوا على فقه بالدعوة إلى الله، بل هم أبعد ما يكونون عن ذلك.

جـ وعلى الدعاة إلى الله أن يبصروا الناس بأن من ارتكب إثما أو خطيئة ثم رمى به إنسانا بريئا - مهما كان دينه ومهما كانت عداوته للمسلمين - فقد أجرم جريمتين كلا منهما تُستحق العقاب.

#### إحداهما:

البهتان وهي رمي بريء بامر منكر، وتلك كبيرة.

#### والأخرى:

نتيجة هذه الجريمة وهى العقاب الذى ينتظره عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة وتلك ظلم النفس وهى كبيرة أيضا لأن الله تعالى نهى عن الظلم بكل صوره وأشكاله ومع أى أحد من الناس، بل حرم أن يقع الظلم على الحيوان والأشياء!!!

د - وأن على الدعاة إلى الله أن يبصروا الناس بأن فضل الله عليهم عظيم وأن رحمته بهم شاملة، وأنه لحبه إياهم يحول بينهم وبين الشر لو استجابوا لأمره ونهيه وهدى نبيه عليه ، وأن من مارس الشر من الناس فإنه ما يضر بشره إلا نفسه أولا وأخيرا ودنياه وأخراه، وأنه لن يبلغ بشره مهما عظم أن يضر الله ولا رسوله ولا المؤمنين.

وذلك يجعل المؤمن قوى الإيمان عظيم التوكل على الله لا يخاف إلا الله ولا يلجأ إلا يه.

هـ - وأن فضل الله على نبيه ﷺ وعلى المؤمنين عظيم، وأن لهذا الفضل مظاهر يجب
 أن يحس بها الناس وأن يتدبروا في الحكمة منها ثم ينتفعوا بما شاء الله لهم أن ينتفعوا به منها.

### ومن مظاهر هذا الفضل والتفضل ما يلي :

- أن أنزل الله تعالى على نبيه القرآن الكريم وأمره بتبليغه للناس وأمر الناس أن يتحاكموا إليه ليشعروا بالامن والعدل والاطمئنان.
- وأنْ أَعْطَى الرسول عَلَى الحكمة، وأمره أن يعلمها الناس. والحكمة كما أوضحنا غير مرة إصابة الحق بالعلم والعقل، وأحاديث الرسول عَلَى والنبوة ذاتها، فهذا فضل من الله عظيم وعميم.
  - وأنْ علّم الرسول عَلَيْ ما لم يكن يعلم، وأمره أن يعلم الناس ما علمه الله. وكل ذلك من فضل الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين.

٣ - ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نُجُواهُمْ إلا مَن أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إصلاح بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعُلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتَ الله فَسَوْف نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ فَسَوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا يَلَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا يلى:

ان الصدقة من خير ما يتناجى به الناس أو يتواصون بفعله. وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أمورا عديدة في الصدقة، في توضيحها مزيد إغراء للناس بأن يكونوا من المتصدقين، وتلك الأمور هي:

- والصدقة هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه انقربة إلى الله تعالى كالزكاة الواجبة ، ولكن الصدقة في الأصل تطلق على المتطوع به ، والزكاة تطلق على الواجب .
- وأن الصدقة تطلق على ما تنازل عنه الإنسان من حقه فكانه تصدق به، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسُوهَ فَنظِرةٌ إِلَىٰ مُسْرةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٩٣]. وفي قوله تعالى: ﴿ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَدُّقُوا ﴾ [النساء: ٩٣].
  - وأن المسلم الذي يناجى أخاه ويتواصى معه بالصدقة لابند أن يكون هو من المتصدقين.
    - وأن الصدقة أنواع:

صدقة بالمال، وصدقة بالجهد، وصدقة بالوقت، وصدقة بالعلم والتعليم، وصدقة بالجاه والشفاعة، وصدقة بالعرض بالتسامح مع الخائضين، وصدقة بالتنازل عن الحقوق المادية أو المعنوية، وصدقة بخدمة الآخرين والقيام بحوائجهم.

وكل هذه الانواع وغيرها مما يستطيع أن يفيض فيه الدعاة إلى الله، وأن يؤيدوه بعشرات النصوص من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة.

ب - وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن للصدقة فاثدتين جليلتين:

#### إحداهما:

تعود على المتصدق بالنفع والخير في نفسه ودينه ودنياه وأهله وولده وعقبه، وعمله.

#### والأخرى:

تعود على المجتمع كله بالخير والفائدة، وكل ما عاد على المجتمع بالنفع عاد على الفرد والجماعة والامة كلها.

- ومن أجل هذا اهتمت نصوص القرآن والسنة بالحث على الصدقة، وهذه النصوص هي
  الزاد الذي يتزود به الدعاة إلى الله والمتاع الذي يساعدهم على المضى في طريق الدعوة
  و يمكنهم من توصيلها إلى كل من يجب أن تصل إليه.
  - ولأذكر هنا ببعض الآيات القرآنية الكريمة وببعض الاحاديث النبوية الشريفة:
- قال الله تعالى: ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤثُّوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١].
- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ [يوسف: ٨٨]. وغيرها من الآيات الكريمة.

### ومن الأحاديث النبوية الشريفة:

- روى أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « كل سُلامى من الناس عليه صدقة، وتعين الرجل على دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة عشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة».
- وروى أحصد بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلتُ يا رسول الله: ذهب الأغنياء بالاجر؛ يصلون ويصومون ويحجون، قال نعم: وانتم تصلون وتصومون وتحجون. قلتُ: يتصدقون ولا نتصدق الله قال: وانت فيك صدقة: رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الابكم صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة، قلتُ يا رسول الله: نأتى شهواتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قال: قلتُ: نعم، قال: افتحتسبون بالشر ولا تحتسبون الخيرة.
- وروى أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «كل سلامى عن ابن آدم ضدقة حين يصبح، فشُقُ ذلك على المسلمين فقال رسول الله عَلَيْهُ: «إن سلامك على عباد الله صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإن أمرك بالمعروف

صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة ١.

- وروى أحمد بسنده عن أم بشر امرأة زيد بن حارثة رضى الله عنهما قالت: قال رسول الله عليه: 3 من غرس غرسا أوزرع زرعا فاكل منه إنسان أو سبع أو دابة أو طير فهو المصافقة
- وروى احمد بسنده عن المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت زوجك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة).
- وروى أحمد بسنده عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : «كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إنائه».
- وروى أحمد بسنده عن رافع رضى الله عنه وكان ممن شهد الحديبية أن النبى عَلَيْهُ قال: وحسن الخُلُق نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء ق.
- ورى أحمد بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: ويصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ أحدكم عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى عن ذلك كله

والاحاديث النبوية في هذا المجال كثيرة تفيض بها كتب السنة لمن أراد أن يسترشد من الدعاة إلى الله.

- جـ وعلى الدعاة أن يبصروا الناس بالدعامة الثانية من دعائم الخير الثلاثة وهى « المعروف » مع تفقيههم باهميته واثره في حياة الناس وانه ليس اقل فاعلية من الصدقة أو من الإصلاح بين الناس، وهي دعائم الخير في الآية الكريمة.
- والمعروف كلمة جامعة تعنى كل خير يقوم به الإنسان، أو يدعو إليه، فهو اسم لكل فعل
   عرف حسنه بالشرع أو بالعقل، وضد المعروف المنكر.
- والمعروف يقال للقول الحسن كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ قُولٌ مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌ خَيْرٌ مَن صَدَقَة يَتَبُعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنيٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣].

- ويقال للسلوك الحسن، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيُسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦].
- ويقال للمعاشرة الحسنة بين الزوجين، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ إَوْ سَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ } [النساء: ١٩]، ومن قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٣١].
- والآيات القرآنية الكريمة التي تامر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر كثيرة، نذكر منها:
- قوله جل وعلا: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [الاعراف: ١٥٧]، فتلك صفة النبي الخاتم عَيْنَكُ، وهو قدوة لكل مسلم.
- وقوله سبحانه: ﴿ وَلَتْكُن مَنكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُوْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] فهذا أمر مباشر من الله تعالى بفعل المعروف والامر به، والانتهاء عن المنكر والنهى عنه.
- وقدوله جل شنانه: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وتلك صفة الامة الإسلامية التي اختارها الله لاداء وظيفة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بعد الإيمان بالله.
- وقوله سبحانه: ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحامدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَالنَّاهُونَ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١٢]. وهي صفات المجاهدين الذين باعوا لله أموالهم وأنفسهم بأن لهم المجنة كما وعدهم الله تعالى.
- وقوله جل وعلا: ﴿ اللَّذِينَ إِنْ مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١] وهي صفة الذين يمكنهم الله تعالى في الأرض، بحيث لا يمكنون إلا إذا كان من صفاتهم الامر بالمعروف.
- ومن الاحاديث النبوية الشريفة التي طالبت المسلمين بالأمر بالمعروف ما نذكر بعضه فيما
   يلي:

- روى احمد بسنده عن درة بنت أبى لهب رضى الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبى علام الله على الله على النبى الله وهو على المنبر فقال الله الله أى الناس خير؟ فقال الله الله الله أى الناس أقرؤهم واتقاهم، وآمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم».
- روى أحمد بسنده عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أن النبى عَلَيْ قال: ﴿ والذي نفسى بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ﴾ .
- ـ وروى أحمد بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه إلى النبى ﷺ قال: «ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر».
- وروى أحمد بسنده عن البراء بن عازب رضى الله عنه، قال: جاء أعرابى إلى النبى على فقال: فقال: با رسول الله علمنى عملا يدخلنى الجنة، فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة، قال: يا رسول الله أو ليستا بواحد؟ قال: لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة (١) الوكوف (٢) والفيىء على ذى الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك، فياطعم الجائع واسق الظمآن وأصر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير،
- وروى أحمد بسنده عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على:

   والذى نفسى بيده إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف

  فيبشر أصحابه ويوعدهم الخير، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم، وما يستطيعون له إلا

  لزوما ».
- وفى كتب السنة النبوية المطهرة زاد لكل متزود من الدعاة فليهرع إلى تلك الكتب الجليلة
   فهي خير الكتب بعد كتاب الله تعالى.
- وأنّ على الدعاة إلى الله أن يبصروا الناس بأهمية الإصلاح بين الناس، وكيف تعالج
   مشكلات المجتمع بهذا الإصلاح.
  - والإصلاح في العمل وفي الامور كلها: هو الإتيان بما هو صالح نافع، مع إزالة الفساد.
    - والإصلاح بين الناس هو: إزالة ما بينهم من عداوة وشقاق.

· ( ١ ) المنحة هي الدابة أو الآداة أو الأرض تُعيرها، والمقصود في الحديث الناقة.

(٢) الناقة الوكوف هي التي لا ينقطع لبنها.

- والآيات الكريمة الواردة في دعوة الناس إلى الإصلاح كشيرة، منها ما جاء على وجه
   الوجوب، ومنها ما جاء على جهة الندب والاستحباب.
  - فمن الآيات الدالة على وجود الإصلاح:

قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الانفال: ١]. بمعنى: خافوا الله والتزموا أمره ونهيه في المشاجرات والخلافات والتنازع واصلحوا نفس ما بينكم وهي الصلة التي تربط بينكم وهي رابطة الإسلام، وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمساواة، وترك الاثرة والبعد عن التفرق، وتجنب أسبابه ليحل محلها الوئام والإيثار وكل ما يعطف المسلمين بعضهم على بعض.

- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠] وهذا أمر صريح من الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين، والأمر للوجوب.
- وقوله عز وجل: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِنَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَٱقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].
- وجاء الإصلاح في القرآن الكريم في مجال الندب والاستحباب في الآيات الكريمة التالية:
- قال الله تعالى: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَٰكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُوابُ الرَّحِيم ﴾ [البقرة: ١٦٠]، ففي الآية الكريمة وعد بقبول التوبة بمن اتصفوا بصفات التوبة والإصلاح وإعلان الحق للناس، وهؤلاء هم أهل الكتاب الذين انكروا رسالة محمد عَبَاتُهُ على الرغم من ورود صدقها وصحتها في كتبهم.
- وقال جل شأنه: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: - ٨٩]، فهؤلاء مستثنون مِن عذاب الله إذا تابوا واصلحوا.
- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرِكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنِ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَٱصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٥، ٢٤٦].
- وقال جل شانه: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].
- والدعاة إلى الله يستطيعون مواصلة البحث عن الآيات الكريمة، التي توجب الإصلاح
   بكل معنى من معانيه، سواء أكان من الإصلاح الواجب أو الإصلاح المستحب.
- واما الاحاديث النبوية التي اوجبت الإصلاح بين الناس او حببت فيه، فهي كثيرة نذكر منها ما يلي:
- روى البخارى ومسلم بسنديهما عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: وليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا ه والمعنى: أن الإصلاح بين الناس يجيز لمن يصلح بينهم أن يكذب مع أن الكذب كبيرة من الكبائر لكن الإصلاح بين الناس مما يباح فيه الكذب كما يباح في الحرب، وفي حديث أحد الزوجين للآخر.
- وروي الترمذى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، وفى رواية أخرى للترمذى بسند آخر: ١ . . . . إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتى ».
- وروى أحمد بسنده عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « ألا أخبر كم بأفضل من
   درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: ٩ إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين
   هي الحالقة ».
- إلى غير ذلك من الاحاديث النبوية التي يحسن الدعاة إلى الله البحث عنها والتزود بها
   في موكب الدعوة إلى الله.
- إن الدعاة إلى الله يجب أن يبصروا الناس بأن واجبهم الاساسى بوصفهم مسلمين أن
   يتحدثوا ويتناجوا ويتواصوا بالخير وبفعله، وأن يكون ذلك كله ابتغاء وجه الله ومرضاته،
   ليكون لهم على ذلك الاجر العظيم عند الله كما أكدت الآية الكريمة ذلك في ختامها
   بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾.
- هـ وأن على الدعاة أن ينبهوا الناس بل يحذروهم من مخالفة الرسول ﷺ في شيء لأن ذلك مشاقّة له ﷺ، ومشاقته كفر كما أوضحنا ذلك آنفا.

- وأن يحذروهم من أن اتباع سبيل غير سبيل المؤمنين هو أسوا ما يقوم به الإنسان من عمل، وأن جزاء ذلك هو جهنم، وهي أسوا المصير.
- وأن يفقه وهم بأن سبيل المؤمنين الذي يجب اتباعه هو ما كان عليه رسول الله كله و أصحابه، وأن الخروج عن هذه السبيل هو اتباع لغير سبيل المؤمنين، ومن فعل ذلك تركه الله لما تولاه من سبيل فضل وتخبط في الدنيا، ثم يصليه في الآخرة جهنم وساءت مصيرا.
- وأن يؤكدوا لهم أن المؤمنين يجب عليهم أن يحذروا الانتكاس بعد الهدى وبعد تبين الحق، وإنما يكون الانتكاس باتباع همزات الشياطين، ووسوساتهم وما يوحون به من زخرف القول ومبهرج العمل وخادعه، فالشياطين يقومون على كل درب ويدعون إلى الضلال، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع الشياطين في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ والانعام: ١٥٣].

وقد أوضح ذلك رسول الله عَلَيْ فيما رواه أحمد بسنده عن عبد الله بن سعد رضى الله عنه قال: خط رسول الله عَلَيْ خطًا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما» وخط عن يمينه وشماله ثم قال: «هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُبُلُ فَتَفَرَقَ بكُمْ عَن سَبيله ﴾.

وروى أحمد بسنده عن النواس بن سمعان رضى الله عنه عن رسول الله على قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مُفتَحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس هلم ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله، والذاعى فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم».

رواه الترمذي والنسائي بسندين مختلفين.

وبعد: فهذا واجب الدعاة إلى الله في كل حين ومع كل الناس.

٤ - ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّه فَقَدْ ضَلُّ ضَلالاً بَعيدا ١٦٦ إن يَدْعُونَ من دُونه إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مُريدًا (١٠٠٠) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخذَنَّ منْ عبَادكَ نَصيبًا مُفْرُوضًا (111) وَلاَّصْلَنَهُمْ وَلاَّمَنِيَّتُهُمْ وَلآمَرُنُهُمْ فَلَيُبَتَكُنَّ آذَانَ الأَنْعَام وَلآمُرنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه وَمَن يَتَّخذ الشَّيْطَانَ وَلَيًّا مَن دُون اللَّه فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١١) يَعدُهُم ويُمنّيهم وَمَا يَعدُهُمُ الشَّيطَانُ إِلاَّ غُرُورًا (٢٠) أُولَئكَ مَأْوَاهُم جَهِنَّمُ وَلا يَجدُونَ عَنهَا محيصًا (٢١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا أَبَدُّا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَيلاً ﴾ .

أ - أنّ رحمة الله بعباده تتسع لكل الاخطاء بل الجرائم التي هي دون الشرك بشرط التوبة والندم واستغفار الله تعالى. أما الشرك به سبحانه وتعالى فذنب لايغتفر وجريمة ليس كمثلها جريمة، والله تعالى لايغفر أن يشرك به.

ب ـ وأن الشيطان لعنه الله قد أعلن أمام رب العزة سبحانه وتعالى أنه سيتخذ من عباد الله أولياء له ولشره وضلاله، وأنه سوف يملاً عقولهم بالضلال وقلوبهم بالكفر ونفوسهم بالأماني الكاذبة وبأنواع من الغرور .

• ومن وظيفة الدعاة إلى الله أن ينبهوا الناس إلى ذلك وأن يجنبوهم وساوس الشياطين، وكل إنسان قادر أن يكون أبعد ما يكون عن الشيطان وهمزه ولمزه إذا هو التزم بما أمره الله به واجتنب ما نهاه عنه، فيكون بذلك من المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يدخلهم الله الجنة خالدين فيها أبدا كما وعد سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا.

جــ وأن على الدعاة إلى الله أن يبصروا الناس بمقولات الشيطان وتهديداته لعباد الله وخداعهم عن الحق وعن الصراط المستقيم وقد ذكر القرآن الكريم أنواعا من أعمال الشياطين وحذر منها المسلمين.

ومن هذه الاعمال التي يجمع بينها الشر والفساد والإفساد ما تشير إليه آيات القرآن الكريم فيما يلي:

- المناجاة (١):

(١) وقد جاءت نجوي الشيطان ومناجاته في الآيات: ٩،٨،٢ من سورة المجادلة وفي الآيات: ٤٧ من الإسراء، و٦٣ من طه، و٣ من الانبياء، و ٨٠ من الزخرف، و٧٨ من التوبة، وغيرها.

وهى المسارَّة والنجوى، حيث يوهم الشيطان الإنسان أن في هذه النجوى الحلاص من المتاعب والراحة من الآلام، وقد كذب لانه بهذه المناجاة يحزنهم وربما أياسهم من رحمة الله تعالى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّجُوئ مِنَ الشَّيْطَان لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهُمْ شَيْعًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الجادلة: ١٠].

- والتزيين<sup>(١)</sup>:

وهو إظهار حسن الشيىء أو القول أو العمل والشيطان يزين للإنسان ذلك من باب الخداع والتمويه، ويفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ . . . وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ٤٣].

- والتغرير<sup>(٢)</sup>:

وهو أن يغرر الشيطان بالإنسان فينال منه ما يريده على غفلة منه وغرَّة، والتغرير من أبرز أعمال الشياطين، كما يفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾

[النساء: ١٢٠].

وقد سمى الله تبارك وتعالى الشيطان بالغَرُور(٣).

- والوسوسة والإيحاء: (٤)

والوسوسة هي الخطرة الرديئة التي تخطر للإنسان.

والإيحاء هو الإشارة السريعة، وهي من الشيطان شر وفساد، والشيطان يوسوس للإنسان وربه وبينه ويوحى إليه الباطل والشر والضلال والفساد والإفساد، وكل ما يباعد بين الإنسان وربه وبينه وبين الحق والعدل والاستقامة، كما يفهم ذلك من قول تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرة النَّيْطانُ النَّيْطانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرة النَّيْطانُ النَّيْطانُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

[طه: ۱۲۱، ۱۲۰].

( 1 ) تكررت الآيات في تزيين الشيطان للاعمال القبيحة في الآيات : ٤٨ من الانفال، و٦٣ من النحل، و٢٤ من النمل، و٣٨ من العنكبوت، و٢٥ من فصّلت، و٣٩ من الحجر، وغيرها.

 <sup>(</sup>٢) تكررت الآيات التي تكشف تغرير الشيطان بالإنسان في الآيات: ١١٣ من الانعام، و١٢ من الاحزاب، وه٣ من الجائية، و٢٠ من الانعام، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) من الآيات الدالة على ذلك: الآية ٣٣ من لقسان، وه من فاطر، و١٤ من الحديد، و٦ من الانفطار، و٧٠ من الانعام، و٢٢ من الاعراف، وغيرها من الآيات الكريمة .

<sup>(</sup>٤) ومنها الآيتان: ٢٠ من الاعراف، و د من سورة الناس.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الانعام: ١٢١].

\_ والاستهواء والاستزلال(¹):

وهو أن يحمل الشيطان الإنسان على اتباع الهوى، أو الوقوع فى الزلات، ويسمى ذلك استزلال الشيطان للإنسان، كما يفهم من قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعْنا وَلا يَضُرُنَا وَنُردُ عَلَىٰ أَعْقَابِنا بَعْدَ إِذْ هَدَانا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْرَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْتَتَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُو الْهُدَى وَأُمرِنَا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ٧١]. وكما يفهم من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ مُن تَولُوا مِنكُمْ يَوْمُ التَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِعُض مَا كَسَبُوا ﴾ [آل عمران: ده ١].

- والإغواء والإغراء :<sup>(٢)</sup>

وهو الإضلال والإغراء بالباطل والشر، والشيطان يغوى الإنسان فيضلّه ويخيبه، ويفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَيعِزَّتِكَ لَأُغْزِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلاَّ عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانعام: ٦٨]

- والصدُّ عن الله تعالى وعن الحق(<sup>٤)</sup>:

الصد : المنع والإعراض والصرف، أى أن الشيطان يصد الإنسان عن ربه وعن اتباع منهجه ويصرف عنه، والحق السم من أسماء الله تعالى، وهو البقين الشابت، وهو دين الإسلام والشيطان يصرف عن ذلك، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ ... وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمالُهُمْ فَصَدُّمُ عَن السَّيلِ فَهُمْ لا يَهَدُّونَ ﴾ [النمل: ٢٤].

(١) وكما في الآية: ٣٦ من سورة البقرة وهي خاصة بان الشيطان أوقع آدم وحواء عليهما السلام في الزلل: إذ اكلا

(٢) وذلك في الآيات: ٣٩ من سورة الحجر، و١٦ من الاعراف، و١٧٥ من الاعراف، و٢٠٦ منها أيضا، و٣٣ من الصافات.

(٣) وفي ذلك الآيات: ٤٢ من سورة يوسف، و٦٣ من سورة الكهف، و١٩ من سورة المجادلة.

(٤) وذلك في الآيات: ٣٨ من سورة العنكبوت، و٩١ من المائدة، و٣٦ و٣٧، و٦٣ من الزخرف.

- والتحبيب في الفواحش والأمر بها(١):

فذلك عمل الشيطان وإضلاله الناس، كما يفهم ذلك من قوله: ﴿ وَمَن يَقْبِعْ خُطُواتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّن أَحَد أَبَداً وَكَنْ اللهَ يُؤكِّي مَن يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢١]. ومن قوله تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقَرُ وَيَالُمُ كُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

- وعداوة الإنسان وخذلانه<sup>(٢)</sup>:

فقد وصفه الله تعالى بأنه عدو مبين أى واضح العداوة للإنسان كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ الشَّيْطَانُ للإِنسَانِ خَلُولًا ﴾ [الإسراء: ٥٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَلُولًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

- وتخويف أوليائه:

وإنما يكون ذلك من الشيطان بعد احتلال أوليائه وإخوانهم وصدهم عن الله ورسوله وعن الحق، عندئذ يخوفهم فيخافون، والأصل أنهم لا يخافون إلا الله، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُوْمِنِنَ ﴾

[آل عمران: ١٧٥].

- وأما الآيات التى يحذر الله فيها عباده من الشيطان ومن الانخداع به أو اتخاذه وليا،
   فكثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
   منْ أَصْحَاب السَّعير ﴾ [ فاطر: ٣٦].
- وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتْبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
   عَدُو مُبِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].
- وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦](٣).
  - (١) وقد جاء ذلك في الآيات: ٩٦ من المائدة، و١٠٠ من سورة يوسف، و٣٤ من الإسراء.
- (٢) وجاء ذلك في الآيات: ٦٠ من سورة يونس، و١٦٨ منها أيضا، و٢٠٨ من سورة البقرة، و١٧٥ من آل عمران، و١١٩ من النحرف، و١٠ من الاعراف، و٥٠ من الكهف، و٦٣ من الزخرف، و١ من المتحنة.
- (٣) وقسد جساء ذلك في الآيات: ١١٩ من النسساء، و٤٤ من مسريم، و٢٠ من مسورة يس، و٦ من فساطر، ود١ من القصص، وغيرها من الآيات.

• وأما الآيات الكريمة الداعية إلى الاستعادة بالله منه فكثيرة أيضا، منها: قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

[الأعراف: ٢٠٠].

وقوله جل وعلا: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ فَاسْتَعَدْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ ١٨ } إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ ﴿ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلِّونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٩-٠٠٠] أي مشركون بربهم سبحانه وتعالى .

• وأهم عمل للدعاة إلى الله هو كشف أعمال الشيطان والتحذير منه والتشديد في وجوب مخالفته ومبادلته العداوة، فتلك كانت وظيفة الأنبياء والمرسلين في كل زمان ومكان، وهي لابد أن تكون وظيفة ورثتهم من الدعاة إلى الله الذين يحملون عبء الدعوة إلى الله والحركة بدينه ومنهجه في الناس والآفاق، هيأ الله لدعاته من الاسباب ما ييسر عليهم دعوتهم وحركتهم وعملهم على التمكين لدين الله في الارض، إنه على مايشاء قدير.

# ٤ - الآيات الكريمة من الثالثة والعشرين بعد المائة

## إلى السادسة والعشرين بعد المائة

## ميزان العمل والجزاء عند الله تعالى

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلا أَمَانِيَ آهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلَيَّ وَلا نَصِيرًا ( ٢٣٣) وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنْثَىٰ وَهُو مَوْمِنٌ فَأُولْنِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُصِيرًا ( ٢٣٤) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ حَيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ( ٢٤٥) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ حَيفًا ﴾ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ( ٢٤٥) وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾

اشتملت هذه الآيات الكريمة على توضيح الميزان الصحيح الذي توزن به أعمال الناس ليحاسبوا به على ما قدموا من عمل في الدنيا، وهو ميزان دقيق عادل يجزى من خلاله كل إنسان من جنس ما عمل إن خيرا فخيرا، وإن شرا فبمثله، ونتيجة الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار.

كما اشتملت الآيات الكريمة على تحديد أن للإسلام وللتدين الصحيح ركيزتين يقوم
 عليهما هما:

الاعتقاد الصحيح:

والعمل الصالح أي الموافق للشريعة .

وسوف نفصل ذلك فيما يلي:

تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة:

\_ ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلِيًّا وَلاّ نَصِيرًا ﴾

المخاطبون بهذه الآية الكريمة ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ ﴾ هم طائفة من طوائف ثلاث، كما قال بذلك العلماء، وهذه الطوائف هي:

#### أ - طائفة المشركين:

### وهم عبدة الأوثان، وأمانيهم هي:

- أنه لا حشر ولا نشر ولا ثواب، ولا عقاب، يقولون ذلك على الرغم من اعترافهم بالبعث، كما حكى عنهم ذلك القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفُرُوا أَن لَن يُعتُوا قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتُبعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]. وفي قوله: ﴿ أَفَحَسِبتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَفًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].
- وأن أصنامهم تشفع لهم عند الله بل تقربهم إليه، كما يفهم ذلك من قوله تعالى:

#### ب - طائفة أهل الكتاب من يهود ونصارى:

#### وأمانيهم هي:

- دعواهم أنهم وحدهم الذين يدخلون الجنة، كما حكى عنهم الله تعالى في قوله: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُسُمُ صَادقينَ ﴾ [البقرة: ١١١].
- وزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فلذلك لايعذبهم بكفرهم كما جاء ذلك عنهم في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يَعَذَّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرَّ مَمَّنْ خَلَقَ ﴾ [المائدة: ١٨].
- وزعمهم أنهم لن يدخلوا النار بسبب كفرهم وأخطائهم إلا أياما معدودة ثم يخرجون منها، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عند الله عَهْداً فَلَن يُخْلفَ الله عَهْده ﴾ [ البقرة: ٨٠].

#### جـ - طائفة المسلمين:

#### وأمانيهم هي:

- أن يغفر الله لهم وإن ارتكبوا الكبائر، وهي أمنية كاذبة لأن الأمر ليس على إطلاقه، والله تعالى وإن كان يغفر مادون الشرك إلا أن مرتكب الكبيرة متروك أمره إلى الله، إن شاء غفر له - بعد توبة واستغفار - وإن شاء عاقبه، والشرك معدود من الكبائر فكيف يغفر؟ والله

لايغفر أن يشرك به.

وقد روى النسائى بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه عن ابى سعيد رضى الله عنه انهما سمعا رسول الله عنه انهما سمعا رسول الله علله يخطب يوما فقال: ووالذى نفسى بيده والذى نفسى بيده والذى نفسى بيده، ما من عبد يصلى الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، فقيل له: ادخل الجنة بسلام ، ورواه الحاكم في مستدركه بنفس السند.

• والكبائر السبع هي كما روى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن ياله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف الخصنات الغافلات المؤمنات».

وقد ورد في بعض الاحاديث أن الكبائر تسع بزيادة: شهادة الزور، وعقوق الوالدين.

 وفى سبب نزول هذه الآية الكريمة قال الواحدى فى كتابه أسباب النزول: قال مسروق وقتادة: احتج المسلمون وأهل الكتاب؛ فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم.

وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله، نبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضى على الكتب التي قبله.

فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾.

ومن رحمة الله تعالى بالمسلمين أن يجعل جزاءهم على سيئاتهم في الدنيا، لتخلص لهم
 الآخرة من العقاب.

وعقاب الدنيا يكون بما يصيب المسلم من غم او هم او حزن او الم او سقم.

والدليل على أن العقاب قد يكون دنيويا، الكتاب والسنة.

- أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مَنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦) فَمَن تَابَ مِنْ بَعْد ظُلْمِه وَأَصْلُحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨، ٣٩]، فقد سَمَّى سبحانه وتعالى قطع اليد جزاء، وجعل التوبة عن السرقة بعد إقامة الحد، مجالا لمغفرة هذا الذنب في الآخرة.

واما السنة: فقد روى احمد بسنده عن ابى بكر بن ابى زهير قال: أخبرتُ أن ابا بكر الصديق رضى الله عنه قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكَتَابِ مَن يَعْمَلُ مُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ فكل سوء عملناه جزيناه؟ فقال النبى فَلَكُ : وغفر الله لك يا أبا بكر، الستَ تَمرض، الست تنصب، الست تحزن، الستَ تصيبك الادواء؟؟ قال: وفهر مما تجزون به .

وروى أحمد بسنده عن ابن عمر رضى الله عنه ما قال: سمعت أبا بكريقول: قال رسول الله ﷺ: ومن يعمل سوءا يجز به في الدنيا ».

وروى ابن أبى حاتم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يارسول الله إنى الاعلم أَشُدَّ آية في القرآن، فقال: (ما هي يا عائشة »؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به، فقال: (هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها).

وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن على بن زيد عن ابنته أنها سالت عائشة رضى الله عنها عن هذه الآية: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ فقالت: ما سالني احد عن هذه الآية منذ سالت عنها رسول الله عَلَيْه ، سالت رسول الله عَلَيْه فقال: ﴿ يَا عَائِشَةُ هَذْهُ مِبَايِعَةَ الله للعبد مما يصيبه من الحُمَّى والنكبة والشوكة ، حتى البضاعة فيضعها في كمه فيفزع فيجدها في جيبه ، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه ، كما أن الذهب يخرج من الكير » .

#### • والخلاصة :

أن الله تعالى يجزى المسىء بما عمل، فإن جازاه في الدنيا كان ذلك خيرا له، وإن جازاه عليها في الآخرة كان ذلك مما عليه.

. ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ .

هذا كرم من الله تعالى وإحسان منه إلى عباده جميعا ذكورا وإناثا بشرط واحد هو «الإيمان» فهو سبحان يجزيهم على عملهم الصالح أعظم الجزاء بحيث لا ينقص من جزائهم مقدار نقير (وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر) وأن هذا الجزاء هو الجنة، وحسب المؤمنين بذلك جزاء بل هو أحسن الجزاء.

\_ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَٰنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ﴾ .  في هذه الآية الكريمة بيان للإيمان الذي صاحبه العمل الصالح وهو مؤمن وفادي بصاحبه إلى دخول الجنة.

وهذا الإيمان قد وصفه الله تعالى في هذه الآية الكريمة بصفتين:

أولاهما:

إسلام الامر كله لله بإظهار كمال العبودية والخضوع له سبحانه وتعالى، وذلك هو الاعتقاد الصحيح في الله وفيما أمر به وفيما نهى عنه.

والأخرى:

أنه الدين الحنيف القيم الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

- أما الذين تتحدث عنهم الآية الكريمة فهم محمد عَلَيْهُ وأتباعه إلى يوم القيامة، فهم الذين أمروا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام الذي وصل مع الله إلى غاية ما يتقرب به إلى الله وهو درجة والخلة، ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ والخلّة: المودة والحب.
  - ـ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطًا ﴾ .
  - هذه الآية الكريمة تقرر كمال قدرة الله تعالى وطلاقتها وأنه لا شيء يخرج منها.

كما تقرر الآية الكريمة كمال علم الله تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا ﴾ .

والمعنى أن كل ما فى السموات والأرض ملك له سبحانه وعبيد له ومخلوقات له، وهو المتصرف فى أمرهم جميعا، أمرهم كله دون معقب لكمال قدرته وعلمه وعدله وحكمته ورحمته.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة.

وهي كثيرة يتعلم المسلمون منها ما لاغني لهم عنه في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة . ومن ذلك ما نذكر بعضه فيما يلي :

١ - يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً ( ( ) وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مَوْمِن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مَوْمِن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مَوْمِن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مُؤْمِن فَأُومِن فَاوْمِن مَا يلى :

أ - أن الدين والتدين ليس بالتمني، كما أنه ليس بالادعاء أو التحلي الظاهري، ولكنه

هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، والعبرة فيه بالطاعة لله ولرسوله والاتباع لما في شريعته - على لسان رسله - من أحكام وأخلاق، فما أيسر أن يقول أحدهم إنه مؤمن، ولكن الامر ليس كلاما ولا دعاوى وإنما هو تصديق وعمل.

ب - وأن الجزاء على العمل ليس خاضعا لرغبات الناس ولكنه يخضع لميزان دقيق يزن الله به إيمان الناس وأعمالهم ثم يجازيهم عليها، ولا يتاثر ذلك الميزان بدعاوى المدعين من يهود أو نصارى بأن الجنة لهم وحدهم، وبأن من يدخل منهم النار لايبقى فيها إلا أياما معدودة، ولا بدعاوى بعض المسلمين القائلين بأن الله تعالى يغفر لهم حتى مع ارتكابهم الكبائر.

هذا الميزان لا يتأثر بهذه الدعاوى جميعا، وإنما هو عدل ورحمة ونظام ومساواة بين جميع من عملوا سوءا في عقابهم.

ج - وأن القاعدة العامة في الجزاء هي: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزُ بِهِ ﴾ والقاعدة الآخرى التي تكمل العدل والإنصاف هي:

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكرِ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مَوْمِن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴾.

هذه القاعدة تطبق على جميع الناس، دون خرم لها مع أي أهل دين.

د - وأن من رحمة الله بالمؤمنين أن يجازيهم على ما عملوا من سوء فى الدنيا لينجيهم من عناب الآخرة، بما يصيبهم فى الدنيا من هم أو غم أو حزن أو فزع أو نكبة أو نحوها، كما أكدت ذلك الاحاديث النبوية انتى أوردناها آنفا.

هـ - وأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أدخله الله الجنة، وهذه دعوته إلى الإيمان والعمل الصالح من لم يستجب لها فهو حقا من الغافلين.

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
 وَاتَّبُعَ مَلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ ما يلى:

أ- أن أحسن الدين وأهداه وأقربه إلى رضا الله تبارك وتعالى هو أن يسلم الإنسان
 وجهه وأمره كله لله تعالى وأن يقبل على ما أمره به، وأن ينتهى عما نهاه عنه،
 فهذا هو الاعتقاد الصحيح في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،

وقضاء الله وقدره، ويتبع ذلك صحة الاعتقاد في الإنسان ومكانته في مخلوقات الله تعالى، وحرمته حرمة دمه وماله وعرضه وان يظلم أو يُهان، وصحة اعتقاده في قوى الشر من شياطين الإنس والجن، وإنما يصبح الاعتقاد في ذلك كله إذا تدبر الإنسان في كتاب الله وسنة رسوله عَلَا وأقبل عليهما ياخذ بكل ما فيها، فهذا هو: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسُلَمَ وَجَهَةُ لله وَهُو مُحْسَنٌ ﴾

وأن من تمام حسن العقيدة وصحتها والاستسلام لله تعالى والخضوع لمنهجه أن يترجم عن ذلك بالعمل الصالح، ومعنى صلاح العمل أن يكون موافقا للشريعة فيه اقتداء بالمعصوم

ب - وأن هذه الآية الكريمة تصل بالمؤمن إلى نتيجتين:

إحداهما:

وجوب الإخلاص لله في كل أمر وعلامة ذلك الاستسلام له ولمنهجه ونظامه وما شرع إيمانا واحتسابا، من أجل أن يصح باطن عمله، ويخلو من الرياء والنفاق.

والأخرى:

الالتزام بشريعة الله من أجل أن يصح ظاهر عمله ويخلو من الخلل والاضطراب.

وعند فقد الإخلاص لله والالتزام بشريعته يبطل الإيمان ويفسد العمل، ويحل محل ذلك
 الكفر والفسوق والعصيان.

ج - وأن من تمام الإيمان اتباع ملة إبراهيم عليه السلام لان أولى الناس باتباع ملة إبراهيم هم محمد على أوامية وأتباعه إلى يوم القيامة، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: 
﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلَيُ الْمُؤْمِينَ ﴾

[آل عمران: ٦٨].

ولا عجب في هذا الاتباع فإن إبراهيم عليه السلام قد قام بجميع ما أمره الله به حتى هم بذبح ولده إسماعيل، فكان له في كل مقام من مقامات العبادة حظ موفور، فكان لا يشغله جليل عن حقير ولا كبير عن صغير، فكان بذلك أمَّة قانتا لله حنيفا.

د - وان الإنسان يجب أن يمتلئ قلبه وعقله بكمال قدرة الله تعالى وطلاقتها فهو سبحانه قادر على كل شيء وعلى كل أحد ومن امتلا قلبه وعقله بذلك خاف ارتكاب المعاصى وآثر أن يضع نفسه موضعا يرضى الله تعالى، فهو سبحانه ﴿ وَلَلّٰهِ مَا فِي السُّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْء مُحِيطًا ﴾ فاين يذهب الكافر أو العاصى وكيف يتوهم أنه يخفى عن الله عملا يقوم به ؟ وكيف يتصور أنه لا يعاقب على عمل سيئ اقترفه ؟ .

## المواقف التربوية في مجالي الدعوة إلى الله والحركة بهذا الدين في الناس والآفاق .

وهى مواقف كثيرة وغنية، فكل آية من آيات القرآن الكريم تنفع الدعاة إلى الله وتعينهم على اداء عملهم لو أنهم اخذوا بها، إذ القرآن كله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، ويؤمنون بما أنزل على محمد على وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الدعاة إلى الله و لا أزكى على الله أحدا وإنما أحسبهم كذلك والله حسببهم - ومن الدروس التي يتعلمها الدعاة إلى الله من هذه الآيات الكريمة ما نذكر بعضه فيما بلد:

١ - يتعلم الدعاة إلى الله من قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ مَن أَسُورًا بَعْ وَلَا يَحِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلَيًّا وَلا نَصِيرًا ( عَن ) وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مَوْمَن فَوْمِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مَوْمَن فَوْمِن فَاوْلَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ ما يلى:

أ - أن عدل الله تعالى مطلق وأن عباده لا يتفاضلون عنده بآبائهم وأجدادهم - ولو
 كان هؤلاء الآباء والاجداد من الانبياء - وإنما يتفاضلون بطاعتهم لله واستجابتهم
 لام دونيم.

وان كل ما يخالف الله ادعاء باطل لا وزن له ولا مصداقية عند الله، وما ينبغي أن يكون له وزن ولا مصداقية عند الناس.

- إن على الدعاة إلى الله أن يرسخوا هذه الحقائق في قلوب المؤمنين وعقولهم، ليستقيم لهم
   فهم الدين ولتصح لديهم العقيدة في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله.
- ب وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن من عمل سوءا فقد خالف الله تعالى واستحق عقابه، فإذا عاقبه الله تعالى فلن يجد له من دون الله وليًا يواليه ولا نصيرا ينصره، فيخفف عنه العقاب أو يلغيه، ومن ذلك الذي يوالى العصاة وينصرهم؟.

- ج وأنّ التعبير عن الإيمان إنما يكون بالعمل الصالح، والعمل الصالح لابد أن يكون موافقا للشريعة الإسلامية، وأن هذا العمل لايجوز أن يكون مظهريا فقط وإنما يكون جوهره وحقيقته كشكله ومظهره، وإلا وقع صاحبه في النفاق والرياء. وكل ذلك كامن في قوله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزُ بِه ﴾ .
- والدعاة إلى الله هم المستولون عن توضيح ذلك وعن تحبيب الناس في التدبر في كلام الله تعالى .
- د وأهم واجبات الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس ويبصروهم بحقيقة الإيمان، وبحقيقة العمل، فبتوضيح تلك الحقيقتين يستقيم للمؤمن إيمانه وعمله الصالح.
  - وأما حقيقة الإيمان فتتمثل في أمور أهمها:
    - الإيمان بعالم الغيب:
    - بالله وملائكته واليوم الآخر.
      - والإيمان بعالم الشهادة:
    - بكتب الله جميعا ورسله جميعا.
      - والسلوك الاجتماعي الراشد :
- بإعطاء المال على وجه الصدقة لكل مستحق له من ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب .
  - والالتزام باركان الإسلام الخمسة.
    - والوفاء بالعهود والمواثيق.
  - والصبر في الباساء والضراء وحين الباس.

تلك حقيقة الإيمان كما أوضحتها الآية الكريمة: ﴿ لَيْسَ البُّرِ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البُّرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِهُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى النَّيْنَ الزَّكَاةُ وَالْمُسُولُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ اللّذِينَ صَدَقُوا وَأُولُكِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

- والباساء: الفقر، والضراء: المرض، وحين الباس: القتال - كما فسرها ابن مسعود رضى الله

وابن عباس رضي الله عنهما وعدد من مشاهير التابعين رحمهم الله.

• وأما حقيقة العمل:

فهي أن يتوافر فيه شرطان:

أحدهما :

الإخلاص فيه أي قصد وجه الله تعالى به دون سواه.

والآخر :

أن يكون موافقا لشريعة الله ومنهجه.

٢ -- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أُحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أَسُلُم وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتّبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ ما
 بلد :

أن كمال الإيمان لا يحصل إلا مع تفويض الأمر كله لله في جميع الأصور،
 والاستسلام له في كل شيء.

- ومعنى ذلك أن الاستعانة يجب أن تكون بالله وحده، لأن الاستعانة بغيره فساد فى
   العقيدة وفساد فى العمل بل فساد فى الأسباب.
- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس ذلك وأن يضربوا لهم عليه الأمثال، وأمامهم في
   هذا طائفتان يجب التنبيه إلى باطلهما واستعانتهما بغير الله، وهما:

المشركون.

والدهريّون.

• أما المشركون:

فقد استعانوا باصنامهم ومعبوداتهم فكانوا يقولون عن هذه المعبودات - كما حكى القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ مَن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعًاوُنَا عِندَ اللهِ ﴾ [يونس: ١٨]، وفي قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياءَ مَا

نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣].

وتلك مقولة المشركين من لدن نوح عليه السلام وإلى يوم الناس هذا، حيث لايزال بعض الناس يعبدون قطعا من الحجر ومن الشجر، ويعبدون الحيوانات، وكلهم يرون في معبوداتهم ما يقربهم إلى الله!!!

#### • وأما الدهريون:

فهم الملحدون الذين لايؤمنون باليوم الآخر والبعث، وهم الذين قالوا بقدم الدهر، وأسندوا إليه الحوادث، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله تعالى: ﴿ مَا هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُّهُرُ ﴾ [الجائية: ٢٤]. وهم الذين الغوا العبادات من حياتهم.

وقد قال عنهم الإمام أبو حامد الغزالى: «إنهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، وزحموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، والنطقة من الحيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبدا (١٠).

• وأقرب ما يكون ما يقول به الدهرية إلى ما يقول به ﴿ الطبيعيون ﴾ .

ويرى الجاحظ أنهم فرقة يقوم مذهبهم على الآخذ بمبدأ اللذة، وفي مذهب الطبيعيين ومذهب الطبيعيين ومذهب منكرى البعث يقول الجاحظ: «وإنما الصواب عنده – أى عند الدهرى – والحق في حكمه أنه والبهيمة سيّان، وأنه والسبع سيّان، ليس القبيع عنده إلا ما خالف هواه، وأن مدار الامر عنده على الإخفاق والدَّرك، وعلى اللذة والالم، وإنما الصواب – عنده – فيما نال من المنفعة وإن قَتَل الف إنسان».

 وفى العصر الحديث اهتم كثير من الكتاب والعلماء بالرد على الدهريين وإبطال حججهم وبيان فساد مذهبهم(۲).

### ومن هؤلاء العلماء :

- السيد جمال الدين الأفغاني المولود سنة ١٢٥٤ هـ ١٨٣٨ م، والمتوفى سنة ١٣١٤هـ-١٨٩٧م في رسالة له اسمها: والردّ على الدهريين،
- وعلاء الدين البغدادي: المتوفى سنة ١٣١٣ هـ ١٨٩٦ م في رسالته: والدرة السنية في

<sup>(</sup>١) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال.

- الرد على المادية وإثبات النواميس الشرعية بالأدلة العقلية).
- وإبراهيم بن عيسي الحوراني الحلبي المتوفي بيروت سنة ١٣٣٤ هـ ١٩١٧م في كتابيه: ومناهج الحكماء في مذهب النشوء والارتقاء ، و دالحق البقين في الرد على مذهب

وخلاصة ما يفهم من هذه الكتب أن الدهرية مرادفة للمادية، وقريبة من العلمانية وفيها

- إن على الدعاة إلى الله أن ينبهوا إلى هذه المذاهب الهدامة وأن يحذروا الناس منها، ومن اشهرها وأخطرها:
  - الدهرية، والقاديانية والبابية والبهائية والمادية والوجودية والعلمانية ونحوها(١).
    - ومن المستعينين بغير الله:

#### اليهود والنصارى:

أما اليهود فيقولون بانهم شعب الله المختار، وبانهم لا يعذبون لانهم أبناء الانبياء، ولذلك استباحوا من الأعمال ما ليس من شأنه أن يباح.

واستعلوا على الناس واعتبروهم خداما لهم.

وهم كافرون بقولهم عزير ابن الله.

وقد قال النصاري بأن المسيح ابن الله، وقالوا: إِن الله ثالث ثلاثة.

وقد أخبر الله تعالى عن ضلالهم واستعانتهم بغير الله تعالى:

- في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه ذَلكَ قَولُهُم بِأَفْرَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠].
- وفي قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].
- إن على الدعاة إلى الله أن ينبه وا إلى ضرورة كمال الإيمان بتفويض الامر كله لله، والاستعانة به وحده والتوكل عليه مع الاخذ بالاسباب التي شرعها.

ب - وأن الدعاة إلى الله في هذا الجال من الآية الكريمة على أمرين جليلين هما الأصل
 في تقبل الله تعالى للأعمال، وهذان الأمران هما:

- الإخلاص لله.
- والالتزام بما شرع.

وأمام الدعاة أوسع الفرص لشرح هذين الأمرين، ولديهما من النصوص ما يكفى ويفيض عن حاجتهم.

ج - وأن يوضحوا للناس أن ملة إبراهيم عليه السلام كانت توحيد الله وعبادته وفق ما شرع آفذاك - مما لم يصل إلينا تفصيله - وإن كنا نعلم كثيرا مما حرم الله في تلك الشريعة كالظلم والغش وقتل النفس والسرقة والزني ونحو ذلك.

وأن ملة إبراهيم عليه السلام بعيدة كل البعد عن الشرك واسبابه، والفساد والإفساد بكل أنواعه.

وأن إبراهيم عليه السلام الذى أقبل على كل ما أمر الله به، واجتنب كل ما نهى عنه، فكان له بذلك عند الله مكانة كبيرة فاتخذه الله خليلا، وهو بذلك أجدر أن يتبع وأن يتخذ إماما يقتدى به، وقد وصفه القرآن الكريم بصفات عظيمة منها قوله تعالى:

- ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَىٰ ﴾ [النجم: ٣٧]، أى قام بجميع ما أمره الله به في كل مقام من مقامات العبادة.
- وقوله: ﴿ وَإِذِ النَّكَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَأَتَمُهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، أي كلفه بتكاليف فقام بها على أتم وجه.
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِنَا لِلَهِ حَيِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠]، أي كان بمثابة جماعة أو أمة في عبادة الله تعالى.
  - وهي كلها صفات تشرف من يتصف بها وترفع قدره عند الله تبارك وتعالي.
- ٣ ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ
   وكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطًا ﴾ ما يلى:

أ - أن كل شيء في السموات وفي الارض وفي البحار وفي كل شيء من خلق الله هو
 على وجه الحقيقة ملك الله تعالى وتصرفه فيه سبحانه لا معقب عليه ولا راد له.

ومن كان يقينه هكذا أحسن كيف يكون مسلما أمره كله الله، فتهدأ نفسه، وينقمع شيطانه، ويقبل على حياته الدنيا إقبال من يجعلها معبرا إلى الآخرة، مثله مثل رجل قال – أى قضى وقت القيلولة مستريحا – في ظل شجرة يوشك أن يفارق الظل أو يفارقه الظل.

ب \_ وأن من أيقن بأن كل شيء لله تعالى تعمق فيه الإحساس بالعبودية لله تعالى، لأنه هو لله وإلى الله يتوب.

ومن أحسن العبودية لله امتلات نفسه سعادة ورضا وانشراحاً، فأقبل على طاعة الله ورسوله بحب وشغف وتكشفت حقيقة الطاعة لله وأنها العز الذى لا عز يساويه، والامن الذى يملا نفسه وقلبه وعقله، فعبادة الله تعالى ذكر له سبحانه، وبذكر الله تعالى تطمئن القلوب وتسكن النفوس وترضى بكل ما يحيط بها من طاعة وعبودية لله ﴿ اللّٰذِينَ آمَنُوا و تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّٰه أَلا بذكْرِ اللّٰه تَطْمَئُنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٨٢]، أى أن الطائعين الذين يرجعون إلى الله وإلى الحق هم الذين آمنوا وهم الذين تسكن قلوبهم عند ذكر الله تعالى بالعبادة وبتلاوة القرآن الكريم والاذكار ونحوها، وأن قلوبهم لا تسكن وتطمئن إلا بهذه الطاعة وهذا الذكر.

• وعلى الدعاة إلى الله أن يذكروا بأن المعاصى تورث نذل والقلق والاضطراب وهي مما كرّه الله فيها عباده كما كره إليهم الكفر والفسوق قال تعالى: ﴿ وَلَكِنُ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ ﴾ [ الحجرات: ٧].

وإنما ارتبطت المعصية بالذل والانكسار مهما كان معها من لذة لان الله تعالى قال: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤]، وقال: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلّ صَلالاً مُبِينًا ﴾ [الاحزاب: ٣٦].

إن هذه هي المجالات التي يصول فيها الدعاة إلى الله ويجولون ويأتون فيها بما يرقق القلب
 ويقوى الإيمان ويقمع الشيطان، وما يحبب المسلمين في الطاعة وما ينفرهم من المعصية،
 فهم الدعاة إلى الله ورثة الانبياء، وورثة الكتاب: ﴿ ثُمَّ أَوْرُثْنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اصْطُفَيْنَا مِنْ

عبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢].

ج - وأن على الدعاة إلى الله أن يؤكدوا لكل غافل أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية،
 وأن علمه سبحانه مطلق من كل قيد وأنه محيط بكل شيء.

وهذا يعزز مراقبة الله تعالى لعباده، ومن شعر أن الله تعالى يراقبه كف عن المعاصى وأكثر من الطاعات، واستيقظ فى نفسه معنى الإحسان الذى من معانيه التى ذكرها الرسول علله المراقبة، فقد روى أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : و . . . . ومن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك و . . . .

إن الدعاة إلى الله والمتحركين بالإسلام في الناس والآفاق لابد أن يربوا الناس على هذه
 المعانى، وإلا فكيف يصلون إلى التمكين لدين الله في الارض؟.

### ١٥ - الآيات الكريمة من الآية السابعة والعشرين

### بعد المائة إلى الآية الخامسة والثلاثين بعد المائة

## أحكام في التعامل مع النساء وقيم خلقية يجب أن تسود الجتمع

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النِسَاءِ للتَّتَعَلَّمُ الْمُسْتَصْعَفَينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُرمُوا اللهَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُروا أَوْ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً اللهُ كَانَ بِهَ عَلِيماً اللهُ كَانَ بِهَ عَلِيماً اللهُ كَانَ بِهِ عَلِيماً اللهُ كَانَ بِهِ عَلِيماً اللهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ( كَنَا وَالصَلْحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيماً وَالسَّعَوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيماً وَاللهُ عَنْ وَاللهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيماً وَاللهُ وَاسَعا حَكِيماً وَاللهُ وَاسْعا حَكِيماً وَاللهُ عَنْ الله كَانَ عَفُورًا رَحِيماً وَاللهُ وَاللهُ وَاسَعا حَكِيماً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً وَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الشَّمُواتِ وَمَا فِي الشَّمُواتِ وَمَا فِي الشَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهُ وَكِيلاً وَمَا لِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً وَاللهُ أَوْلُولَ اللّهُ وَكِيلاً اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً وَاللهُ أَوْلُولُ اللهُ وَكِيلاً اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً وَاللهُ أَوْلُولُ اللهُ وَكِيلاً اللهُ عَلَى ذَلِكَ عَدِيراً وَاللهُ أَوْلُولُ اللهُ أَلُولُ اللهُ أَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَلُولُ اللهُ أَلُولُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَولا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ وَلَولُولُ اللهُ الل

اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدد من الاحكام التي تتعلق بالنساء، نجملها فيما لم:

- حكم خاص بكيفية تعامل رجل مع يتيمة في حجره وهو ولى لها، ويريد الزواج منها، وهذا الحكم هو:

- أن يمهرها مهر مثلها من النساء ولا يستغل ولايته عليها.
- الا يمنعها من الزواج من غيره إن كان هو لا يريدها زوجة خشية أن يشركه زوجها في

- المال الذي لها تحت يده.
- وحكم خاص بتوريث الصغار بنين أو بنات، إذ كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار فامر الله تعالى بتوريثهم بنين كانوا أو بنات.
  - وحكم خاص بالتعامل مع الزوجة في حال النفور منها، أو الاتفاق معها.
    - وحكم خاص بالتعامل مع الزوجة في حال مفارقتها .
    - وحكم خاص بميل الزوج إلى زوجة له دون الأخرى أو الاخريات.
    - ـ وتاكيد أن لله ما في السموات والارض لا يشركه في ذلك أحد .
- وتوضيح أن الله تعالى أوصى بالتقوى كل الذين أوتوا الكتاب من قبل كما أوصى المسلمين بذلك.
- وتهديد لمن كفر بالله تعالى، مع إعلان أن الله غنى عنه وعن إيمانه وعبادته، لانه يستطيع أن يخلق سواه ممن يخلصون في عبادته.
- ودعوة إلى أن يكون القصد من كل عمل هو وجه الله، ليجزى الله المحسنين خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
- ونداء على المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط في كل الظروف، سواء كان القسط لهم أو عليهم، وتهديد لمن لم يقم بالقسط .
  - وسنوضح ذلك فيما يلي والله المعين.

### تفصيل القول في شرح الآيات الكريمة:

- ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاِّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنُ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ .
- الاستفتاء: طلب الفتوى فيما هو مجهول للمستفتى أو مشكل عليه، ومن معانيه: تعبير الرؤيا، كما في قوله تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَيُهَا الصَدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ... ﴾ [يوسف: ٤٦].
  - وفي سبب نزول هذه الآية الكريمة قولان:

#### أحدهما:

ان العرب قبل الإسلام كانوا لا يورثون النساء عموما استضعافا لهن، ولا الصبيان استضعافا لهم، فنزلت هذه الآية فوجب توريث هؤلاء واولئك.

#### والآخـر:

ان الآية نزلت في توفية الصداق لهن، وذلك أنه كانت اليتيمة تكون عند الرجل – وهو من أوليائها – لكن يحل له الزواج بها، فإذا كانت جميلة ولها مال تزوج بها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها من التزوج حتى تموت فيرثها فانزل الله تعالى هذه الآية لينهى عن هذا الظلم الذي يوقعه الأولياء بمن يلون عليهن أو عليهم.

- والمعنى: أنهم كانوا قد سالوا عن أحوال كشيرة من أحوال النساء، فما كان من هذه الاحوال غير مبين الحكم ذكر أن الله تعالى يفتيهم فيها، وما كان مُبَيَّن الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوّة تفتيهم فيها، وجعل دلالة الكتاب على هذه الاحكام إفتاء من الكتاب.
  - ـ ﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ .
- والمعنى: أن ما يتلى عليكم فى الكتاب يفتيكم فى يتامى النساء وفى المستضعفين، وفى
   أن تقوموا لليتامى بالقسط، فلا تظلموا أحدا بأعمالكم.
- وما تفعلوا من خير بما تلتزمون به من أوامر الله واجتناب نواهيه يجازيكم الله عليه أحسن الجزاء، لأنه سبحانه لا يضيع عنده أجر أحد من خلقه.
- \_ ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَت الأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ﴾ .
- هذا تشريع للتعامل بين الزوجين في حال نفور الرجل من زوجته وتصالحهما على مال
   ونحوه من تنازلات تقدمها المرأة لتظل في عصمة زوجها.
- ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ اى رات امارات من زوجها تجعلها تخاف منه على نفسها النشوز أى الإعراض والعبوس في وجهها وإساءة عشرتها وترك مجامعتها.
- إذا حدث هذا من الزوج بسبب كبرها في السن أو غير ذلك من الأسباب الى تجعله
   يطلقها، فإن لها أن تصالحه على أن تترك له بعض حقوقها مثل: جزء من مهرها أو من

مالها، أو تعفيه من المبيت عندها، على أن تظل في عصمته، والزوج له أن يقبل هذا ولا حرج عليه.

وى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: نزلت فى المرأة تكون عند الرجل، ويريد الرجل
 أن يستبدل بها غيرها فتقول له: أمسكنى وتزوج بغيرى وأنت فى حل من النفقة
 والقسم.

وروى ابن أبى حاتم بسنده عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فسأله عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِماً .... ﴾ قال على رضى الله عنه: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خُلقها أو قذرها، فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حَلُّ نه، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج ».

 فالرجل والمرأة يصطلحان على ما يتفقان عليه، على أن تبقى المرأة في عصمة زوجها دون طلاق، وهذا أصلح للزوجة، ولا بأس به للزوج.

﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ لأن الطلاق بغيض عند الله، كما جاء في الحديث النبوى الشريف فيما رواه أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: • أبغض الحلال إلى الله الطلاق • .

﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ ﴾ والشح هو البخل وهو مجاور للنفوس لا يكاد يفارقها.

والشح من الزوج هو: أن يقضى عمره معها مع نفوره وإعراضه.

والشح من الزوجة هو: أن تشح بنصيبها وحقها في النفقة والقسم.

فالزوج رافض شحيح بنفسه معها، والزوجة شحيحة بمالها وحقها في النفقة والقسم.

﴿ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ أى وإن تتحملوا مشقة الصبر على ما
 تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم عليه أوفر
 الجزاء.

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِن تُصلُحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رُحِيماً ﴾ . هذا تشريع للزوجين في حال اتفاقهما، ومقتضاه الايميل الزوج عن زوجته كل الميل.

والمعنى: تقرير أن الرجل لا يستطيع أن يسوى بين زوجتيه أو زوجاته في ميل طبعه
 لبعضهن دون بعض، وما دام الرجال غير مستطيعين لهذا العدل فهم غير مكلفين به.

او يكون المعنى: لن تستطيعوا أن تسووا بين النساء من جميع وجوه التسوية، لأن ميل القلب بيد الله تعالى، مهما ساوى بينهن في النفقة والقسم، إذ لا سبيل إلى المساواة بينهن في الحبة والشهوة والجماع.

• وقد كان رسول الله عَلَي يجد نفسه أكثر حبا لعائشة رضى الله عنها مع عدله بينهن جميعا في القسمة.

فقد روى احمد بسنده عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما علك ولا أملك.

\_ ﴿ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذُرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ أى إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل، لكي لا تبقى هذه التي كان الميل عنها كالمعلقة، أى: لا هي ذات زوج لأنه مال عنها، ولا هي مطلقة لانها في عصمته.

وقد حَذُر الرسول عَلَيْ من ذلك، فقد روى أبو داود الطيالسي (١) بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « من كانت له امراتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقَّيه ساقط».

﴿ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا ﴾ أى إن عدلتم فيما تملكون العدل فيه وأصلحتم أموركم واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض.

أو يكون المعنى: وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة، وتتقوا الله فى
 مستقبل أيامكم حتى لا تقعوا فى مثله ثانية غفر الله لكم ذلك.

## ﴿ وَإِن يَتَفُرُّ قَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن داود بن الجارود العيالسي (١٣٣ - ٢٠٤ هـ) فارسي الاصل سكن البصرة وتوفي بها، كان يُحدَّث من حفظه، وله مسند معروف ينسب إليه مطبوع، سُمع يقول: وأسرد ثلاثين الف حديث ولا فخره.

هذا تشريع للزوجين في حال الفراق بينهما.

ومقتضاه أن يكون الفراق بالحسنى، مع التوكل على الله، والثقة فيه وفي عدله وفي إغناء كل من الزوجين عن الآخر.

• والمعنى: أن الزوجين إذا رغبا في الفراق فإن الشرع يسمع لهما بذلك - على الرغم من أن الطلاق بغيض إلى الله - بل يعدهما الله تعالى - إذا كانت نية كل منهما خالصة - بان يغنى كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق، سواء أكان هذا الإغناء بإبدال كل منهما زوجا خير من الزوج الذى فارقه، أو كان معيشة هانئة عن المعيشة الأولى، فهو سبحانه واسع الفضل على عباده واسع الرحمة بهم، واسع العلم والحكمة.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... ﴾ أى أنه سبحانه له هذا الملك الواسع، ويدبّر شئون خلقه وفق علمه وحكمته.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾

والمعنى: أن الله تعالى وصى عباده جميعا بمن آتاهم كتبا كما وصى المسلمين بتقواه سبحانه وتعالى. أى جعل أنفسهم فى وقاية مما يُؤثّم وذلك بترك ما نهى الله عنه، والناس جميعا مطالبون بأن يباعدوا بين أنفسهم وبين ما يغضب الله عليهم مخالفتهم إياه سبحانه وتعالى.

﴿ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣٠) وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ وَكَفَىٰ باللَّه وَكيلاً ﴾ .

هذا تهدید لمن کفر بالله، وإخبار بأن الله تعالى غنى عن إیمان عباده وتقواهم، حمید فى
 کل افعاله، فهو یجازى من کفر فلا یستطیع آن یفلت منه، فهو سبحانه رقیب حسیب،
 کفى به وکیلا فى أى عمل.

﴿ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَديرًا ﴾ .

وهذا تكملة لتهديد الكافرين بانه سبحانه قادر على أن يذهب بهؤلاء الكافرين وياتي يغيرهم، ويكونون هم الخاسرين، وهذا المعنى ورد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتُولُواْ يَسْتُبُدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمُّ لا يَكُونُوا أَمْنَالُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨]، أي خيرا منكم. ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنيا فَعِندَ اللهِ ثَوابُ الدُّنيا وَالآخِرة وكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ هذه الآية الكريمة توجه الناس إلى أن يكون رائدهم في أقوالهم وأفعالهم الإخلاص الله وابتغاء الثواب عنده، فإذا صحت النية على ذلك أثابهم الله تعالى في الدنيا والآخرة.

والمعنى: أن من طلب الدنيا بطاعة الله أعطاه الله الدنيا والآخرة.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدَلُوا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

- روى أسباط عن السدى قال: نزلت فى النبى عَلَيْكُ ؛ اختصم إليه غنى وفقير، وكان ضلعه مع الفقير، رأى أن الفقير لا يظلم الغنى، فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى والفقير، فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَفْرِبَينَ إِن يَكُنْ عَنيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ﴾ .
- وفي الآية الكريمة أمر لجميع للكلفين بأن يكونوا مبانغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل.
- ــ وأمر بإقامة الشهادة لوجه الله وكما أمر، ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو أقربائكم.
- ولا يجوز كتمان الشهادة بحال، أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغني 'و الترحم على الفقير.
  - ﴿ فَلا تَتْبِعُوا اللَّهُوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ﴾ أي اتركوا متابعة الهوى لتكونوا موصوفين بالعدل.
    - ﴿ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

تلووا: من قولهم: لواه حقه إذا مطله ودفعه.

وتعرضوا: أي عن أداء الشهادة وعن إقامة العدل.

- وفي الآية تهديد بأن الله تعالى سيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء المعرض بإساءته.
- والمعنى العام للآية الكريمة أن الله تعالى يطالب المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالعدل في كل
   أمورهم حتى لو كان ذلك لا يوافق هواهم، وأن يؤدوا الشهادة كما أمروا بها لإحقاق الحق

حتى لو كان ذلك على أنفسهم أو ذويهم دون أدنى اتباع للهوى أيا كان مبعثه، ومن لم يكن كذلك فسوف يحاسبه الله ويعاقبه.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة.

يتعلم المسلمون من هذه الآيات دروسًا اجتماعية هامة في العلاقات العائلية خاصة، وفي العلاقات الاجتماعية عموما، بحيث ينال كل فرد في المجتمع كله كامل حقه، سواء اكان ينيما أو صغيرا أو امرأة يستضعفها المجتمع الجاهلي قديما وحديثا فيهضم حقوقها، وتفصيل القول في هذه الدروس على النحو التالى:

١ -- يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النّسَاءِ اللاّتِي لا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلَيما ﴾ ما يلى:

1 - أن الأصل عند المسلمين أن يتوجه المستفتى بفتواه إلى الله ورسوله يطلب التوضيح ويلتمس الاحكام.

وبعد الرسول عَلَيْكَ يتوجه المسلمون في فتاواهم إلى القرآن والسنة يستفتيانهما فيما يجد لهم من أمور أو ما يجهلون من أحكام.

ومن لم يستطع من المسلمين أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة اتجه إلى العلماء بالكتاب والسنة يطلب منهم الفتوى.

ب - وأن الأصل في الالتزام بشريعة الإسلام أن يعمل كل مسلم ما وسعه من أجل أن
 يصل الحق إلى صاحبه مهما كان صاحبه ضعيفا لصغره أو يُتمه ولدا كان أو بنتا.

وهذا الالتزام هو الذي يحفظ الحقوق الاصحابها، ويحول بين الناس وبين أن يظلم قويهم ضعيفهم، أيا كان نوع هذا الظلم فإنه جميعه ظلمات يوم القيامة، لأن ظلم العباد بعضهم لبعض لا يتركه الله تعالى، فقد روى الطيالسي والبزار بسنديهما عن أنس رضى الله عنه أن النبي عَلِي قال: «الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه:

فاما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ بِه ﴾

واما الظلم الذي يغفره فظلم العباد انفسهم فيما بينهم وبين ربهم، واما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا، حتى يدبر لبعضهم من بعض .

ج - وأن التزام المسلم بأحكام الشريعة في التعامل مع نفسه ومع غيره هو من الخير الذي يقدمه الإنسان لنفسه أولا، لأن الله تعالى يكافئه على ذلك أحسن مكافأة، وهو خير يقدمه الإنسان لاصحاب الحقوق من النساء والمستضعفين من الوالدان، وفي ذلك ثواب من الله عظيم، وهو خير للمجتمع كله بما يسهم به من رعاية لحقوق أفراده جميعا، وبخاصة من كان ضعيفا منهم كاليتامي وأمثالهم.

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَن يُصلحاً بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَت الأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا ﴾ ما يلى:

أن ما يطرأ على العلاقة الزوجية من أعراض تؤدى إلى نفور الرجل من زوجته وخوف الزوجة من الطلاق أو من سوء العشرة وعدم العدل لو كان متزوجا بغيرها،
 لو حدث هذا فإن للمرأة أن تصالح زوجها على ما ترى أنه يحقق مصالحها كتنازل عن بعض حقوقها المادية أو المعنوية لتبقى في عصمة زوجها دون طلاق.

وللرجل أن يقبل هذا دون حرج شرعى، وله أن يرفضه إذا كانت العشرة بينهما غير محتملة أو مؤدية لعدم العدل فيما يمكن فيه العدل، ولكنه في كل الاحوال مسئول أمام الله عن سلوكه معها أو ظلمها أو التعنت معها لأن الله تعالى أمره أن يعاشرها بالمعروف والإحسان.

ب - وأن على الزوجين أن يصلحا ما بينهما على لنحو الذى يحفظ لكل منهما حقه، ويلتزم بأداء واجبه، لان المبدأ الإسلامي العام في جميع أحوال التنازع هو ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ومع هذا الخير تزول أسباب الخصام والنشوز والإعراض.

ج - وأن كل زوجين مسلمين مطالبان بأن يحسن كل طرف منهما إلى الطرف الآخر،
 أى يتعامل معه بمقتضى الإحسان لا العدل فقط، والإحسان دائمًا درجة أعلى من العدل، والإحسان في مجالات العلاقة الزوجية هو: أن يعطى كل طرف من الزوجين الطرف الآخر أكثر مما عليه بطيب نفس، وأن يأخذ منه أقل مما له، وقد أمر الله

بالإحسان بكل صورة من صوره وهى: الإنفاق، والمراقبة، والتفضل، لأنه أمر به مطلقا من كل قيد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠].

د - وأن الزوجين مطالبان بتقوى الله في تعامله ما، وتقوى الله في أوضع صورها
 وأبسطها هي خوف الوقوع في الإثم والحرج، وما يوقع الإنسان في الإثم والحرج إلا
 مخالفته سبحانه فيما أمر أو نهى.

وهذه التقوى في التعامل بين الزوجين لابد أن تنعكس في الابناء وفي كل من يعيشون في كنف كله.

٣ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدَلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ما يلى:

أ – أن الزوج لاثنتين أو أكثر لن يستطيع أن يعدل بينه ما أو بينهن في كل شيء وبخاصة في مجال ميل القلوب والرغبة الجنسية التي تحركها فيه مثات الاسباب التي قد يتوفر بعضها في زوجة ولا يتوفر في أخرى، فإذا انساق الزوج وراء ميله وعاطفته وقع في عدم التسوية في الكلام أو النظر أو التعامل أو القسمة، وكل ذلك لا يجوز لانه مما يقدر عليه الإنسان، فعلى الزوج في هذه الظروف ألا يميل كل الميل، وذلك بان يصلح من نفسه ومن شأنه ما استطاع.

ب - وأن الزوج الذى يشعر بميل نحو إحدى زوجاته دون غيرها عليه شرعا ألا بميل كل الميل، وذلك هروبا من أن تصبح زوجته التي مال عنها كالمعلقة لا هي متمتعة بهناء الزوجية ولا هي مطلقة من زوجها، لعلها تجد في سواه عزاء، وهذا حقها الذى شرعه الله لها بوصفها إنسانا من حقه أن يستقر مع زوج في حياة عائلية. فإن لم يفعل ذلك وقع في المحظور وهو أنه ترك زوجته معلقة لانه مال عنها كل الميل.

جـ - وأن الزوجين مطالبان - وبخاصة الزوج الذي بيده عقدة النكاح - بأمرين نصت عليهما الآية الكريمة وهما:

- أن يصلحا .

وأن يتقيا الله في التعامل.

وإنما كان ذلك على الزوج بالاولوية لأن الله تعالى جعل له القوامة وجعل بيده عقدة النكاح، فلا يجوز له أن يترك الامر بينه وبين زوجه بغير إصلاحه أو بغير تقوى الله تعالى، وهي مطالبة بذلك أيضا.

- والله تعالى يغفر ما يعجز عنه الزوج إذا صحت منه النية وصدقت العزيمة.
- ٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَتَفَرُقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مَن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
   حَكيمًا ﴾ ما يلى:

أ – أن الله تعالى الذى شرع الزواج وإحاطه بكل هذه الاسباب التى تؤدى إلى المحافظة عليه نقيا من الشوائب صافيا من الكدر، شرع أيضا الطلاق – مع أنه أبغض الحلال إليه – عندما تستحيل الحياة الزوجية بالمعروف والإحسان أو تشتمل على ظلم أحد الزوجين للآخر أو سوء معاملته، ﴿ وَإِن يَتَفَرُّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيماً ﴾ يضع كل تشريع فيه صالح عباده.

ب - وأن الزوجين إذا افترقا، وقد أصلح كل منهما ما وسعه واتقى الله في الطرف الآخر، ثم استحالت بينهما العشرة فإن الله تعالى سيجعل لكل منهما عوضا عن الآخر خيرا منه إذا حسنت نيته واتقى الله كما أمره.

ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَٰيْنَا الّذِينَ الْوَوْرِ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنْ لِلّهِ مَا فِي السّمَوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلاً الأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلاً الأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلاً الأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلاً اللّهِ مَا يَنْ يَشَا لُهُ هَبْكُمْ أَيُها النّاسُ وَيَأْتَ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣) مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعَندَ الله فَوَابُ الدُّنِيا وَالآخِرَة وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ما يلى:

أ- أن الله تعالى له ملك كل ما فى السموات وما فى الارض وله الحكم وهو وحده الآمر الناهى - فإن أمر غيره بشىء فهو من المفتاتين على الله المخدوعين فى أنفسهم الذين اغوتهم الشياطين - وأن هذا شأن الله من لدن خلق آدم وإلى يوم الدين يأمر وينهى ولم الحكم والامر، وأمره الخير وحكمه العدل. وهذا شأنه وتلك وصايته إلى كل من جاءهم رسول من عند الله وكتاب يحمله الرسول، وملخص أمر الله ونهيه وحكمه هو: وتقوى الله 3.

- ب وأن من لم يتق الله تعالى فى نفسه أو مع غيره فما أضر إلا نفسه، وما ضر الله فى شىء لأنه سبحانه غنى عن تقوى الناس وعبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى تلك التقوى والعبادة لتستقيم لهم معها حياة إنسانية كريمة.
- وأن تلك التقوى وهذه العبادات وتلك التكاليف ما هي إلا اختبار من الله لعباده ليطيع من اطاع ويعصى من عصى بعد إرسال الرسول وإنزال الكتاب، فتلزمه الحجة.
- جـ وأن الإخلاص لله تعالى في قول وفعل وفي كل عمل وترك هو الذي يرفع من شأن الإنسان عند ربه، فيستحق على ذلك أحسن الجزاء، ويترجم هذا الجزاء الحسن أحيانا كثيرة بما يرضى الإنسان من رزق واسع وغنيمة باردة ومغفرة للذنوب.
  - وهذا ما يتمناه كل إنسان آمن وعمل صالحا واتقى الله فيما امر وفيما نهي فاطاع.
- ح ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْهُ اللّهُ اَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن عَلَىٰ اَنْهُ اللّهُ اَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ما يلى:
- أ أن المؤمن مطالب من الله بأن يكون قواما بالعدل، لا مجرد عادل فقط، ولو كان قيامه بالعدل ضد نفسه أو والديه أو أهله، لأن الله تعالى جعل العدل فوق كل هذه العلاقات، بل فوق مصلحة النفس، وما ذلك إلا لانه بالعدل تقوم الحياة الإنسانية الكريمة.
- ب وأن الشهادة بين الناس بالحق هي في الحقيقة شهادة الله لا للناس، ولذلك كان
   كتمانها إثما عظيما وذنبا كبيرا.
- والشهادة بالحق يجب أن تؤدى وإن كانت ضد الشاهد نفسه، أو ضد والديه وذويه، فهي حق والحق يجب أن يعلو على كل اعتبار وكل قرابة .

والشهادة الحق هي ما كانت مطابقة للواقع خالية من التحريف والتبديل، والكتمان، مهما تكن مكانة المشهود عليه غنيا يرغب الناس عادة في إرضائه أو فقيرا يرغب الناس عنه في غالب الاحيان، والشهادة الحق هي عدل أو سبب في تحقيق العدل، ولذلك أوجبها الله تعالى.

- جـــوان يحــذر المسلمـون امـورا في الشــهـادة، مـا لـم يحــذروها وقـعـوا في المحظور واستحقوا عقاب الله، وتلك الامور التي يجب أن تحذر هي:
  - عدم اتباع الهوى.
    - وعدم المماطلة.
  - <u>- وعدم الإعراض عنها أي كتمانها .</u>
- والتهديد بالعقاب عند وقوع ذلك كامن في قوله تعالى: ﴿ فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُلُوا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد.
  - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة:
- ١ يتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي النّسَاءِ اللّهِ وَمَا يُتلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكَحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا للْيَتَامَىٰ بالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّهَ تَنكَحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا للْيَتَامَىٰ بالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ به عَلَيمًا ﴾ مايلي:
- أ أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما ملاذ المؤمن ومرجعه الأساسي في كل ما
   يعرض له في الحياة من متغيرات.
- ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ﴾ والله تعالى يفتى عن طريق رسوله عَلَيْهُ في حياته، وعن طريق كتابه وسنة رسوله عَلَيْ بعد موت الرسول صلوات الله عليه وسلامه.
- وكلما أهمل المسلمون اتخاذ الكتاب والسنة مرجعا أساسيا في حياتهم، عند حاجتهم إلى الاحكام والآداب، ضعفوا وهانوا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت؛ وذلك أن الكتاب ما فرط الله فيه من شيء والسنة أوتيها الرسول على لتفصل الكتاب وتفسره، وتوضع مفردات ما أجمله.
- والتمسك بالكتاب والسنة على مرّ تاريخ المسلمين كان ولا يزال وسوف يستمر سببا في قوتهم وعزهم ونصرهم على عدوهم.
- وتلك مهمة الدعاة إلى الله يقلبون في صفحات التاريخ ويستخرجون منها للمسلمين
   العبر والدروس، ويغرونهم بالتمسك بالاخذ عن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،
   ومراجعة أهل العلم.

- ب وأن على الدعاة أن يوضحوا للناس عموما في مواجهة من يتهمون الإسلام بظلم المرأة أو حرمانها من حقوقها أن الإسلام عامل المرأة بوصفها إنسانا كرمه الله وأعطاه من الحقوق وفرض عليه من الواجبات مثل ما فعل مع الرجل سواء بسواء باستثناء ما يتصل بطبيعة المرأة في بعض الاحكام التي خفف الله عنها فيها بسبب الحيض والحمل والولادة والإرضاع والحضانة.
- وأن الإسلام رعاها رعاية كاملة من طفولتها إلى أن تلقى الله، وحافظ لها على كل حقوقها
   المادية والمعنوية على نحو ما أوضحنا ونحن نشرح هذه الآيات بل هذه السورة الكريمة
   كلها بما لا نظير له في نظام أو حضارة سابقة أو لاحقة.
- ومن العجب العجاب أن الذين يتهمون الإسلام بهضم حقوق المرأة لا يورثونها إطلاقا،
   ويحرمونها إذا تزوجت من أن تستقل بتصرف مالى إلا بإذن زوجها حتى لو كان ذلك
   التصرف في مالها الخاص!!!
- ويسلخونها من النسب إلى أبيها وينسبونها إلى زوجها، ولا يطالبون الزوج بالإنفاق عليها!!!
- وحسب من أراد أن يصدق الغرب في دعاواه وأكاذيبه في اتهام الإسلام بهضم حقوق المرأة أن يزور الغرب في كل أقاليمه في أوربا وأمريكا وكندا وغيرها ليعرف عن قرب كيف تعامل المرأة هناك، وأي النظامين أحفظ لحقوق المرأة؟ أنظام الإسلام أم نظام الحضارة الغربية.
- إن الحضارة الإسلامية النابعة من الكتاب والسنة جعلت احترام حقوق المرأة بنتًا وأختا
   وزوجًا وأما وجدة وخالة وعمة جزءًا من الدين يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
- ج-وأن من لم يستطع الذهاب إلى الغرب اكتفى بالقراءة عن تعامله مع المرأة من خلال القوانين المكتوبة، ثم من خلال الواقع العملى المشاهد، وما نريد أن نتهم أحدا ولكننا نريد رد التهم والافتراءات الموجهة ضد الإسلام.
- ٢ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ
   بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحا والصُلْح خَيْر وأُحْضِرَتِ
   الأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِما تَعْمَلُونَ خَيراً ﴾ ما يلى:

1 - أن الصلح خير في كل الأمور الناشبة بين متخاصمين أو متنافرين، الصلح خير
 مطلقا، وليس الصلح خيرا بين الزوجين فقط، وفي تراثنا الفقهي قول من قال:
 (يُدُرُكُ بالتراضي ما لا يُدرك بالتقاضي).

## • وفي نصوص ديننا:

ــ قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

\_ وقوله: ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]

ـ وقوله: ﴿ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤].

\_ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [ النور: ٢٢].

- ودلالة هذه النصوص القرآنية الكريمة على وجه الإجمال: أن الله تعالى يطالب المسلمين بالعفو والصفح والغفران والصلح والإصلاح، وتذكر الفضل فيما بينهم، وكل ذلك يجب أن يكون عمل الراغبين في الحصول على الأجر من الله الطامعين في مغفرته ورحمته.
- وهذا العفو والصفح والتسامح والمغفرة للهفوات والزلات بين سائر المسلمين واجب، فما
   بالنا به بين زوجين افضى بعضهم إلى بعض؟.

إنه عفو أوجب وآكد، وأكرم وأدعى إلى الاستمرار في حياة زوجية كريمة، تمد المجتمع بالعناصر الطيبة الصالحة التي نشأت في ظل أسرة عرفت معنى الحب والعفو والصفح والمسامحة. وتلك مهمة الدعاة إلى الله.

ب - ويتعلم الدعاة من الآية أن من طبائع النفوس أن يخالطها الشع ﴿ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحُ ﴾.

فالزوجة قد تشح بمالها ونصيبها لتنصالح مع زوجها في حالة نشوزه وإعراضه عنها. والزوج قد يشح بأن يصبر على معاشرة امرأة ملّها ونفر منها لسبب من الأسباب.

ومن أراد أن يتقى الله ويرضيه من هذين الزوجين لم يشح على الآخر وإنما يصلح ما بينه وبين زوجه، ويتقى الله فيه، إذ الصلح مطلب شرعى قرآنى دلت عليه آيات كثيرة، والتقوى كذلك، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلُحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٥] وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاتَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الانفال: ١]. والزوجان أولى بذلك من سائر الناس.

- ٣ ويتعلم الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس من قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدُلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَعِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنْ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ما يلى:
- 1 أنّ القدرات الخاصة بالإنسان محدودة، وأنه لن يستطيع أن يبلغ درجة الكمال في
   أي صفة من صفاته، وذلك أن الكمال لله وحده.
- وقد علم الله تعالى ضعف الإنسان، وقصوره في صفاته، فلم يكلفه بما ليس في وسعه ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولم يؤاخذه على شيء من ذلك رحمة به.
- هذه الحقيقة يجب أن تلهج بها السنة الدعاة إلى الله ، فبها يدفعون عن الدين ما يتهمه به
   أعداؤه من كثرة تكاليفه و كثرة أوامره ونواهيه . ويقولون: إن الأوامر كلها أوامر بما هو غير
   محبب إلى النفوس كالصلاة والزكاة والجهاد ونحوه ، والنواهي كلها نواه عما يستلذه
   الإنسان كشرب الخمر ولعب الميسر والزني واللواطة!!!
  - ويزعمون أن كلا من الاوامر والنواهي قيود على حرية الإنسان في أن يفعل ما يشاه!!!
- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الله لم يأمر بشىء إلا فيه مصلحة للإنسان في
   دنياه وأخراه ولم ينه عن شىء إلا لما فيه من ضرر بالإنسان فى دنياه وأخراه، مصلحة للفرد
   والجتمع وضرر للفرد والجتمع.
- وهذه الآية الكريمة تقرر أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في الحب وميل القلب، والزوجة أو الزوجات أقرب إلى الإنسان من أي أحد وأكثر إنسان يجلب إلى زوجه طرفه الآخر أسباب السعادة والرضا، فكيف بهذا الإنسان أن يعدل في حب الآخرين والميل إليهم وهم بكل تأكيد أبعد عنه من الزوجة أو الزوجات.
- ومن رحمة الله بالإنسان وبره به أن قبل منه بعض الميل ولم يحاسبه إلا على كل الميل لما فيه
   من الإضرار الاكيد بالطرف الآخر.
- ب وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن من بيده القدرة على الحب والميل يجب
  أن يحترم حق الزوجة في الحياة الزوجية فلا يتركها كالمعلقة لا هي متزوجة ولا
  مطلقة. لان هذا ظلم حرمه الله تعالى، والظلم هنا أخذ شكل عدم المساواة بين
  زوجتين أو زوجات فيما يملك الإنسان أن يساوى فيه.

- وقد رُوى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله عَلَيْ بمال، فقالت عائشة رضى الله عنها: إلى كل أزواج رسول الله عَلَيْ بعث عمر بمثل هذا؟ فقالوا: لا. بعث إلى القرشيات بمثل هذا، وبعث إلى غيرهن بغيره، فقالت لرسوله: ارفع رأسك وقل لعمر: إن رسول الله عَلَيْ كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه، فرجع فأخبره فاتم لهن جميعا.
- إن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للذين يزعمون أن الإسلام قد هضم حقوق المرأة، أنه قد حافظ لها على حق معنوى نفسى وهو أن يحبها زوجها وألا يميل عنها أو يحرمها من هذا الحب الذى إذا حرمت منه أضرها في حياتها مع زوجها، وحرمها من زوج آخر إذا هى طلقت . . تحظى عنده بالحب والرعاية، والذى يحافظ على هذا الجانب المعنوى النفسى، يحافظ بكل تأكيد كما أوضحنا في آيات هذه السورة على كافة حقوقها المادية .
- ج وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا أنه من وقع منه جور على زوجته أو زوجاته ثم أصلح هذا الخلل واتقى الله في تعامله معها أو معهن، فإن الله تعالى غفور رحيم، يقبل التوبة والرجوع عن الخطأ والإثم، فهو سبحانه التواب الغفار الرحيم المحب لعباده الرفيق بهم الذي لا يكلفهم مالا يطيقون ولكنه لا يقبل منهم الظلم والضرر والإضرار.
- ٤ ويتعلم الدعاة إلى الله من قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَتَفَرَّفَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مَن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
   حَكيمًا ﴾ ما يلى:
- أ أن عقدة النكاح وثيقة ومرعية ومحاطة بكل أسباب الاحترام والتقدير، إلا أن الهدف من توثيقها ورعايتها أن تستقر الحياة الزوجية وتستمر هائئة سعيدة بعيدة عن أسباب القلق والاضطراب، حتى تنتج للمجتمع أفرادا صالحين.
- ومع أن عقدة النكاح كذلك إلا أنه عندما يحدث ما يهدد أمنها النفسى كفقد الحب
   بين الزوجين أو أمنها الاجتماعى كفقد العدل في الإنفاق ونحوه فإن حَلَّ هذه
   العقدة الوثيقة بالطلاق والتفريق بين الزوجين يكون أوجب وأحسن من الاستمرار في
   حياة زوجية تفقد الأمن النفسى والأمن الاجتماعى أو أحدهما.
  - وتلك هي واقعية التشريع الإسلامي وحرصه على ألا يظلم أحدُّ أحدًا.

ب - وأن الله تعالى - عند التفريق بين زوجين بما يرضى الله تعالى - كفيل بأن يغنى

كلا منهما عن صاحبه، وأن يبدله خيرا منه، وتلك من المبشرات لو اتقى الناس الله في تعاملهم مع زوجاتهم ﴿ وَإِنْ يَتَمْرُقًا يُغُن اللهُ كُلاً مَن سَعَته ﴾ .

ج - وعلى الدعاة إلى الله أن يطمئنوا الناس عموما والازواج خصوصا - عند الفرقة والطلاق - أن الله تعالى واسع العطاء حكيم في عطائه وفي تشريعاته، وأنه سوف يغنى كلا من سعته بشرط واحد هو أن يكون كل من الزوجين قد اتقى الله في تعامله مع الطرف الآخر.

فهو سبحانه الذى قال: ﴿ وَمَن يَتِّقِ اللَّهُ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، وقال: ﴿ وَاللَّالِي يَسُنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نَسَائِكُمْ إِنَ ارْتَبَّمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر وَاللَّانِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُراً ﴾ [الطلاق: ٤].

ولابد من ملاحظة أن هاتين الآيتين من سورة الطلاق وأن الله تعالى جعل في القرآن سورة خاصة سماها رسول الله علي : سورة الطلاق.

ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَلَلْهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ من قَبْلُكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ عَنيًا حَمِيدًا ( الله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنيًا حَمِيدًا ( الله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنيًا حَمِيدًا ( الله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ الله عَني الله عَني الأَرْضِ وَكَانَ الله عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا وَكَانَ الله عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ( الله الله عَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَعِندَ الله ثَوابُ الدُّنيَا وَالأَخِرة وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ والله عَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَعِندَ الله ثَوابُ الدُّنيَا وَالأَخِرة وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ما يلي :

أ - أن على الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن الله تعالى عندما أمر بالعدل والإحسان والإصلاح والتقوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها مهما كانوا ضعافا أوصغارا أو يتامى أو نساء، ما أمر بذلك لحاجته إليه أو إلى طاعة الطائعين، وإنما أمر به لصالح الناس في دينهم ودنياهم، لتحسين علاقاتهم وتمكينهم بهذه التشريعات من أن يحيوا حياة إنسانية كريمة تلائم تكريمه سبحانه إياهم: ﴿ وَلِلّهُ مَا فِي السَّمَوات وَالارض فِي الأَرْضِ ﴾ فكيف يحتاج إلى طاعة أحد أو عبادته وهو يملك السموات والارض وما فيهن؟

 إن على الدعاة إلى الله أن يرسخوا هذه الحقيقة في نفوس الناس، وأن يؤيدوها بالاحاديث القدسية التالية: - روى ابن ماجه بسنده عن أبى سعيد بن أبى فضالة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على :

﴿ إِذَا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ، فهو سبحانه لا يشركه في ملكه أحد، فله ما في السموات وما في الارض.

- وروى الترمذى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : يقول الله تعلى: وأعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقراوا إن شعتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَة أَعْين جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ السجدة: ١٧] وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها، واقراوا إن شعتم : ﴿ وَظُلّ مُمْدُود ﴾ [الواقعة: ٣٠] وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقراوا إن شعتم : ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُور ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

## فهو سبحانه يجزي أكرم الجزاء وأدومه.

وروى مسلم بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى على فيصا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا، يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم، ياعبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم، ياعبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستغفرونى أكسكم، ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم، ياعبادى لن تبلغوا ضرى فتضرونى، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى، ياعبادى لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكى شيئاً، ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً، ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته مانقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر، ياعبادى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه ».

ومعنى ذلك الحديث القدسي الجامع في إيجاز: أن الله تعالى وضع للناس حدودا ومعالم ينبغي أن يلتزموا بها، ليسعدوا بهذا الالتزام في دينهم ودنياهم. ب- وأن الكافرين والمعاندين لله تعالى، وعصاته والمتجرئين على حدوده، كل أولئك:
 ليس لهم أن يتصوروا ولو للحظة من الزمن أنهم بهذا الكفر والعناد والعصيان
 والتمرد قد يضرون الله بذلك شيئاً، وإنما يضرون أنفسهم والمجتمعات التي يعيشون
 فيها.

 وأن الله تعالى قادر على أن يبيدهم ويأتى بغيرهم من المؤمنين الذين هم أفضل منهم عبادة لله وطاعة له، ولكنها رحمة الواسعة التي يتيحها لعباده ليراجعوا أنفسهم ويكفوا عنها شياطين الإنس والجن فيتوبوا إلى الله فيقبل الله منهم توبتهم.

ج- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن طاعة الطائعين وعبادة العابدين، لن تزيد في ملك الله ولا في سلطانه شيئاً ومع ذلك فإنه يجزيهم عليها أحسن الجزاء، فيكافئهم في الدنيا بالنصر والتأييد والتوفيق، ويكافئهم في الآخرة بجنة عرضها السموات والارض تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا.

٢- ويتعلم الدعاة إلى الله من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ مايلى:

أ - وهذه الآية الكريمة فرضة عظيمة للدعاة إلى الله، يوضحون من خلالها كثيرا من الحقائق الجوهرية الهامة في حياة الناس والمجتمعات البشرية.

وتلك الحقائق هي- كما جاء في الآية الكريمة-:

- القيام بالقسط أى العدل.
- وأداء الشهادة على وجهها حسبة لله تعالى .
- وعدم اتباع الهوى لاى سبب من الأسباب.
  - أما القيام بالقسط:

فهو أن لايكون عادلا في نفسه بل عادلا مع غيره.

واقسط: اعطى قسط غيره ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢]. وقسط أى ظلم فهو قاسط: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهِّنَمْ حَطَّبًا ﴾ [الجن: ١٥].

- والقيام بالقسط درجة فاضلة ولكن المطلوب أن يكون قوّاما بالقسط أى مبالغا في ذلك كانه صفة ملازمة له.
- وبغير أن يكون المؤمنون قوامين بالقسط يمتلىء المجتمع بالظلم وضياع حقوق أصحاب
   الحقوق، وهدف الشريعة الواضع بين أهدافها الاجتماعية هي إقرار العدل وإحقاق الحق وأن يكون المؤمنون قوامين بالقسط.
  - وأما أداء الشهادة على وجهها:

فتلك أمانة يعاقب الله تعالى من كتمها أو غيَّر فيها، لانها إحدى وسائل إقرار العدل وإحقاق الحق، ولذلك وصفت الشهادة بانها لله، فمن أقامها على وجهها فقد قدم عملا جليلا لله تعالى.

- والشهادة إنما تكون لله إذا استجمعت شروطا هي:
  - ـ أن يكون أداؤها لوجه الله.
  - \_ والا تكتم أويكتم شيئًا منها.
- ـ وأن تكون صحيحة لا لبس فيها فضلا عن خطأ أو انحراف.
- ـ وأن تكون خالية من كل ما من شأنه أن يضيع حقا على صاحب حق.
- فالشهادة بهذه الشروط تكون لله تعالى، وتحقق الأمن للمجتمع وتحفظه من أسباب التعادي والصراعات.
  - وأما عدم اتباع الهوى في الشهادة:

فيعنى أن من أدى الشهادة لايجوز له أن يحابى بها أحدا ولايتحدى بها أحدا، لأنه إن فعل شيئا من ذلك لم تكن الشهادة لله وإنما كانت لهوى في نفسه، والله تعالى يقوله: 

هِ فَلا تُتِّعُوا اللهُوكَ ... ﴾

ب وان على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن انتماءهم للحق وحرصهم عليه وعلى أن يكونوا من أهله أهم من انتمائهم لآبائهم وذويهم وأقربائهم وأصدقائهم، لأن الحق ثابت ودائم، والوالدان والاقربون ماضون ولايملكون لمن شهد لهم نفعا أمام الله الحق العادل.

• وهذا درس عميق يعلمه الدعاة للناس حيث يجب أن يكون الانتماء والاعتزاز بالأبقى

والاقوى والانفع في الدنيا والآخرة، وليس ذلك إلا ما أمر الله به أو دعا إليه، وليس ذلك إلا الحق، وليس ذلك إلا ترك الهوي، وليس ذلك إلا قصد وجه الله تعالى بكل قول او عمل

وتوضيح ذلك كله من صميم عمل الدعاة إلى الله، وأمامهم القرآن الكريم والسنة النبوية يتزودون منهما بمالاينفد من الزاد والله يوفقهم ويفتح عليهم ويهديهم سواء السبيل.

جـ وعلى الدعـاة إلى الله أن يوضحـوا أن جـوهر الإســـلام هو العــدل والحق، وأن إقـرار العدل والحق واجب المسلمين الثابت الذي لاينفك عنهم ولايجوز لهم أن ينفكوا عنه حتى لو كان تعاملهم مع أعدائهم.

وقد روى علماء السيرة النبوية أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه رسول الله عَلِيَّة يخرص(١) على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليَّ ولانتم أبغض إليَّ من أعدائكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبى إياه وبغضي إياكم على أن لا أعدل فيكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.

 إن على الدعاة إلى الله أن يؤكدوا للناس أن من أخَل بالعدل أو بالشهادة لله فإن الله تعالى سوف يحاسبه ويجازيه على هذه المعصية لانه تعالى ختم هذه الآية بتهديد من أضَلُ في قوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

(١) خُرَص أي قدُّر وحزر بالظن. وفي الحديث أنه عَلَّة ١ أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة ،

# ١٦- الآيات الكريمة من السادسة والثلاثين بعد المائة

# إلى الثانية والخمسين بعد المائة

# حديث ضاف عن الإيمان والكفر والنفاق

## وبيان حكم الجهر بالسوء من القول

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي نَزُّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزُلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ باللَّه وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله وَالْيُوم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدًا (٣٦٦) إنَّ الَّذينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (١٣٧) يَشْرِ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٦٠) الَّذِينَ يَتَّخذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَنْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعرَّةَ فَإِنَّ الْعرَّةَ للله جَميعًا (١٣٦) وقَدْ نَزُّلَ عَلَيْكُمْ في الْكتَابِ أَنْ إِذَا سَمعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكُفِّرُ بهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا في حَديث غَيْرِه إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٠٠) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مَّنَ الله قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَنَانَ لِلْكَاْفِرِينَ نَصيَبٌ قَالُوا ٱلْمُ نَسْتَحُودْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُوْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴿ ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَليلاً (١٤٦) مُذَبَّذَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاء وَلا إِلَىٰ هَوُلاء وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (١٤٣ يَا أَيُهَا الّذين آمَنُوا لا تَتّخذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (12) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدُّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٠) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَـصَمُوا بِاللَّه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظيمًا ﴿٢٤٦) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكرًا عَلِيمًا ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بالسُّوء منَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلُمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَديرًا ﴿٤٤٠ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتْخَذُوا بَيْنَ ذَلك سبيلاً (٦٠٠ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن

يُفَرِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً ﴿ وَ اللّهِ عَمُ الْكَافَرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُولِيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رُحيماً ﴾

- اشتملت هذه الآيات الكريمة على حديث ضاف عن المؤمنين والكافرين والمنافقين، وعلى
   بيان لحكم الجهر بالسوء من القول ومتى يجوز؟ مما نجمله فيما يلى:
  - مطالبة المؤمنين بالثبات على الإيمان.
- ومطالبة الذين أوتوا الكتاب- وهم اليهود والنصارى- بأن يؤمنوا الإيمان الكامل، أى يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالدين الذي جاء به محمد خاتم المرسلين علية .
- وتهديدهم بأن من لم يدخل منهم في الإيمان بهذا المعنى فقد ضل ضلالا بعيدا واستحق عقاب الله تعالى.
- وتوضيح المواقف والتصرفات التي تفسد الإيمان، مثل الدخول في الإيمان ثم العودة إلي الكفر ثم الدخول في الإيمان ثانيا، وهكذا، فإن من كان كذلك فإنه لايهتدي إني الحق ابدا.
  - وحديث عن المنافقين وصفاتهم وجزائهم.
- ونهى عن القعود مع من يكفرون بآيات الله ويسته زئون بها، لأن هؤلاء إما كفارا أو منافقين، وهم جميعا يتربصون بالمؤمنين الدوائر مع توضيح لصفات المنافقين.
- ونهى عن موالاة الكافرين دون المؤمنين، ومن فعل فقد أغضب الله تعالى وجعل للكافرين على المؤمنين سلطانا.
- وحديث عمن تاب وأخلص من المنافقين وأصلح واعتصم بالله فكان بتلك الصفات من المؤمنين الماجورين.
  - وبيان أن الله تعالى ليس بحاجة لأن يعذب من آمن بالله وشكر نعمه.
    - وبيان للظروف التي تجيز للمؤمن أن يجهر بالسوء من القول.
      - وبيان لمجمل أعمال الخير وهي أمران :

صدق مع الحق.

وخُلُق مع الخلق.

ونفصل هذا الإجمال فيما يلي والله الموفق.

## تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة:

- \_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزُلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ . . . ﴾
- الخطاب في هذه الآية الكريمة للمسلمين لأن لفظ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إذا أطلق لايراد به غير
   المسلمين.

فكيف طلب الإيمان من المسلمين وهم مؤمنون؟.

#### قال العلماء:

- المراد: ياأيها الذين آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، أي: يا أيها الذين آمنوا في الماضي والحاضر استمروا على ذلك في المستقبل.
  - أو المراد: يا أيها الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال.
- أو المراد: يا أيها الذين آمنوا بحسب الاستدلال الجُملَى آمنوا بحسب الاستدلال الجُملَى .
- وقيل الخطاب في هذه الآية مرجه لاهل الكتاب من ليهود الذين أنزلت عليهم التوراة، والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل، والآية تأمرهم بأن يؤمنوا بمحمد عليه والقرآن الكريم.
- وقيل الخطاب في الآية موجه للمنافقين الذين يؤمنون باللسان ولاتؤمن قلوبهم، فطولبوا
   بالإيمان الحقيقي، ويعزز هذا قوله تعالى عنهم في آية أخرى: ﴿ مِنَ الّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفُواهِهِمُ
   وَلَمْ تُؤْمن قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١].
- وقيل الخطاب موجه للمشركين وتقديره: يا أيها الذين آمنوا بالأصنام والأوثان واللات والعربي والعُزِّى آمنوا بالله تعالى.
- وفي سبب نزول الآية قيل: إن جماعة من أحبار اليهود وهم عبد الله بن سلام وأسَد وأُسَيَّد

ابنى كعب وثعلبة بن قيس وجماعة من مؤمنى أهل الكتاب، جاءوا إلى النبى عَلَيْهُ فقالوا: يارسول الله: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل.

فقال لهم رسول الله عَلَيْكَ : (بل آمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن، وبكل كتاب كان قبله، فقالوا: لانفعل فنزلت هذه الآية، فكلهم آمنوا.

- والإيمان المطلوب في هذه الآية هو الإيمان باربعة اصول، هي:
  - الإيمان بالله تعالى .
  - والإيمان برسوله محمد ﷺ .
  - والإيمان بالكتاب الذي نزل على محمد عَلِيُّهُ .
- والإيمان بالكتاب أى جنس الكتاب- الذى أنزل الله من قبل القرآن الكريم. ﴿ وَمَن يَكْفُر ْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً بَعيدًا ﴾
- الكفر الذي يؤدي إلى الضلال البعيد في هذه الآية هو الكفر بخمسة أركان وأصول هي:
  - ــ الكفر بالله تعالى.
  - والكفر بملائكته عليهم السلام.
    - والكفر بكتبه.
    - والكفر برسله.
    - والكفر باليوم الآخر.
- والمعنى أن من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر فليس بمؤمن بل كافر ضل عن الإيمان والحق ضلالا بعيدا.
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلاً ﴾.
- والمعنى المشهور بين العلماء لهذه الآية الكريمة هو: أن الذين يتكرر منه الإيمان ثم الكفر،
   فإنه غير مؤمن ولم يدخل الإيمان قلبه فضلا عن أن يتمكن من قلبه، بدليل عودته إلى
   الكفر بعد الإيمان، ثم تكرار ذلك.

- وقيل إن المقصود بالآية هم اليهود الذين آمنوا بالتوراة وبموسى عليه السلام، ثم كفروا بعزير، ثم آمنوا بداود، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بعد بعث محمد الله إذ كفروا به.
- وقيل: المراد بهم المنافقون، فقد آمنوا بإظهارهم الإسلام وهو الإيمان الاول وكفروا في الحقيقة وهو الإيمان الاول، والإيمان الثاني أنهم كلما لقوا المسلمين أظهروا الإسلام، والكفر الثاني أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد للمسلمين.
- وقيل المراد: طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين في دينهم، فكانوا يظهرون الإيمان تارة والكفر أخرى، كأولئك الذين كانوا يؤمنون وجه النهار ويكفرون آخره، ثم زاد كفرهم حتى بلغوا جد السخرية والاستهزاء بالإسلام والمسلمين.
- وهؤلاء جميعا يموتون على الكفر، ومن مات على الكفر، لم يكن الله ليغفر له أو يهديه
   سبيلا لعلمه تعالى أنه من أهل الكفر والضلال.
- \_ ﴿ بَشْرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتْغُونَ عندَهُمُ الْعَزَّةَ فَإِنَّ الْعَزَّةَ لَلَّهَ جَمِيعًا ﴾
- تبشير المنافقين بالعذاب تهكم بهم لأن البشارة تكون بما يَسُرُ والعرب تقول على سبيل
   التهكم: تُحيَّتُك الضرب وعتابك السيف.
- ومن صفات المنافقين أنهم يوالون الكفار ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا
   بهم: إنما نحن معكم ونحن نستهزئ بالمؤمنين بما نظهر لهم من موافقة.
- وقد اتفق المفسرون أغلبهم على أن المراد بالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هم المنافقون.
  - وأن المراد بالكافرين في هذه الآية: هم اليهود.
- فقد كان المنافقون يوالون اليهود ويقول بعضهم لبعض: إِنَّ أَمْر محمد لايتم، فيقول اليهود: بأن العزة والمنعة لهم.
- وكان المنافقون يطلبون العزة أي المنعة والقوة بسبب اتصالهم باليهود، فأبطل الله تعالى عليهم هذا التوجه بتقريره سبحانه أن العزة لله جميعا، كما جاء في هذه الآية وفي الآية

# الاخسرى التي تقول: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنُ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨]

- ﴿ وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزُأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنْكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنْ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنّمَ جَمِيعًا ﴾
- كان المشركون في مكة يخوضون في مجالسهم في ذكر القرآن ويستهزئون به فانزل الله تعالى في مكة: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيث عَيْره ... ﴾ [الانعام: ٦٨]
- وكان أحبار اليهود في المدينة يفعلون فعل المشركين في مكة، وكان القاعدون معهم ولمان أحبار اليهود في المدينة هذه والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون فانزل الله تعالى فيهم في المدينة هذه الآية: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكفّرُ بِهَا . . . ﴾ الآية .
- والمعنى: النهى عن الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله، ومن لم ينته عن ذلك الجلوس فهو مثل هؤلاء المستهزئين أى كافر مثلهم، والله تعالى يجمع المنافقين والكافرين جميعا في جهنم.
- وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن من رضى بالكفر فهو كافر ومن رضى بمنكر يراه ويخالط أهله وإن لم يباشره كان في الإثم بمنزلة مَنْ باشره، ولايستثنى من ذلك إلا أحوال الاضطرار بشرط أن يكون قلبه منكرا لمايقال إذا لم يستطع أن ينكره بلسانه أو بيده.
- ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَلَنَ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾
- وهذه صفات المنافقين، أي ينتظرون مايحدث من خير أو شر، فإن كان للمؤمنين ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ أي اقسموا لنا من الغنيمة.
- وإن كان للكافرين اي اليهود ظهور على المؤمنين، قالوا لليهود: ألم نتمكن منكم ومن

قتلكم فلم نفعل، بل منعناكم من المسلمين بأن تبطناهم عنكم؟ فأعطونا نصيبنا مما أصبتم من المسلمين.

﴿ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يُومُ الْقَيَامَةَ ﴾ أي بين المؤمنين والمنافقين، أي أنه سبحانه ما وضع السيف عن المنافقين في الدنيا بل آخر عقابهم إلى يوم القيامة، حيث الفصل بينهم وبين

﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ أي يوم القيامة .

وقيل: في الدنيا أي لن يجعل للكافرين قدرة على استئصال المؤمنين، لأن العاقبة للمؤمنين والنصر لهم بإذن الله، وربما انتصر الكافرون على المؤمنين في جولة أو نحوها.

وقيل: لن يجعل للكافرين على المؤمنين حجة.

- وقد استدل الشافعي بهذه الآية الكريمة على أمور ثلاثة هي:
- ـ أن الكافر إذا استولى على مال المسلم في دار الحرب لم يملكه.
  - ــ وأن الكافر ليس له أن يشتري غبدا مسلما.
    - ـ وأن المسلم لايقتل بالذمي.
  - \_ ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾

إذ يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والله خادعهم أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم. ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ... ﴾ أى يقومون متثاقلين متباطئين يستثقلونها في الحال، ولايرجون ثوابها أو خوف عقاب تركها في المآل، فهم يقومون بها رياء وسمعة لاتدينا.

﴿ وَلا يَدْكُرُونَ اللَّهُ إِلا قَلِيلاً ﴾ أى أنهم إذا خلوا بانفسهم لم يصلوا، أو كانوا ساهين عن صلاتهم لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا صلاتهم لا يذكرون الله عموما في صلاة أو غيرها إلا ذكرا قليلا ذار. ا

﴿ مُسَذَبَدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ ... ﴾ أى متحيرين بين الكفر والإيمان، أو بين الكافرين والمؤمنين، أى ليسوا مؤمنين مخلصين ولامشركين صرحاء، فهم مذمومون بترك الإيمان، مذمومون باختيار النفاق طريقا لانه أخبث من الكفر، ولذلك فإن الله تعالى ذم الكفار في سورة البقرة في آيتين (١)، وذم المنافقين في ثلاث عشرة آية (٢)، وماذاك إلا أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفر.

﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجدَلُهُ سَبِيلاً ﴾ والمعنى : أن مَنْ صَرَفه الله عن طريق الهدي فلن تجد له وليا ولامرشدا ولامنقذا، والمنافقون أضلهم الله تعالى عن سبيل النجاة لعلمه بما سكون منهم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾

 ينهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وإنما تكون موالاة الكفار باتخاذهم أصدقاء ونصحاء يسرون إليهم بالمودة أو بإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة لهم.

ومن فعل ذلك أو شيئاً منه فقد عصى الله تعالى وجعل لله عليه حجة في عقابه. والسلطان – في القرآن– بمعنى الحجة، كما قال ابن عباس رضى الله عنهما.

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ جزاء لهم على خبيث اعمالهم فهم في أسفل النار، لأن النار دركات كما أن الجنة درجات.

وقيل هي: بيوت في النار تطبق عليهم فيوقد من تحتها ومن فوقها.

﴿ وَكُن تُجِدُ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ ينقذهم من الله أو يخرجهم من العذاب.

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْت اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

- هذه الآية الكريمة تعطى للمنافقين فرصة لينزول عنهم عقاب الله تبارك وتعالى، وذلك بشروط أربعة أوضحتها هذه الآية وهي:
  - التوبة عن القبيح.
  - وإصلاح العمل- أي الإقدام على العمل الصالح الحسن-.
- ( ٢ ) وهي الآيات : من الثامنة إلى العشرين :﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ . . . ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ . . . إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ﴾ .

- والاعتصام بالله، وهو أن يكون الغرض من التوبة ومن إصلاح العمل هو مرضاة الله تعالى، لاطلب مصلحة وقتية أو دفع ضرر.
- \_ والإخلاص؛ أى أن يكون كل ما تقدم من توبة وإصلاح واعتصام بالله تعالى خالصا لوجه الله تعالى.

إذا حدث تحقيق هذه الشروط، فإن المنافقين عندئذ يصبحون مع المؤمنين، ويجرى عليهم مايجري على المؤمنين من جزاء وثواب.

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾

- والمعنى: أن الله تعالى لا يعذب أحدا من أجل التشفى فيه، أو من أجل نفع يتحقق لله تعالى، وأو ضرر يندفع عنه سبحانه، وإنما هو سبحانه يعذب من يعذبه لخالفته وجرمه، والمقصود بذلك هو حمل المكلفين على فعل الحسن والاحتراز عن القبيح، فمن عمل الحسن واجتنب القبيح، فكيف يعذبه الله تعالى؟.
- وتدل هذه الآية على أن الله تعالى ماخلق خلقاً لاجل العقاب والتعذيب ﴿ مَا يَفْعَلُ اللّهُ 
  بِعَـٰذَا بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُم ﴾ وفيها دليل على أن الإيمان والشكر يدفعان عن الإنسان
  العذاب والتعذيب، فعلى الإنسان العاقل أن ينظر في نفسه وفيما حوله من مخلوقات
  فتمتلئ نفسه إيمانا بالله وشكراً له على ما أحاطه به من نعم لاتعد ولاتحصى.
- والإنسان الشاكر موعود من الله تعالى باحسن الجزاء، ﴿ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥] ، والله تعالى أمر بالشكر أمرا صريحاً: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [مرا عمران: ١٤٥] . [الزمر: ٦٦] .

والشاكر موعود من الله تعالى بأن يزيده من نعمه: ﴿ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا وَاللهُ عَلَيْ الذي غفر له لأَزِيدُنَّكُمْ ... ﴾ [إبراهيم: ٧] وإذا كان الشكر قد حدث من رسول الله عَلَيْ الذي غفر له ماتقدم من ذنبه، أفلايكون واجبا على كل مسلم؟ .

روى أحمد بسنده عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: قام رسول الله على حتى تورَّمت قدماه، فقيل له: يارسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال: «أو لا أكون عبداً شكورا».

﴿ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ أى مجازيا على الشكر شكرا، والشكر من الله هو الثواب العظيم.

# ﴿ لا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَليمًا ﴾

هذه الآية الكريمة تقرر مبدأ هاما هو: أن الله تعالى ستار يحب الستر، ولايحب إظهار القبائح والفضائح إلا في حق من عظم ضرره فكثر مكره بالمسلمين وكيده لهم، فقد روى الحكيم الترمذى في: نوادر الاصول، وروى الطبراني في: الاوسط، وروى ابن عدى في: الكامل، والبيهقى في: سننه، رووا بأسانيدهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : وأترعوون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروا الفاجر بمافيه يحذره الناس».

وكان أسلافنا من العلماء يقولون: ثلاثة لاغيبة لهم: الإمام الجائر، والمبتدع، والجماهر بفسقه.

وروى البيه قى بسنده - فى سننه - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَهَدَة : مَنْ أَلْقَى جلباب الحياء فلا غيبة له ٤.

﴿ إِلاَّ مَن ظُلِمَ... ﴾ أي: إلاَّ أن يجهر بالسوء مَنْ ظُلِم، أو بمعنى أن الله تعالى لايحب المجاهر بالسوء إلا من ظُلم فله أن يجاهر.

• وجهر المظلوم بالسوء هو أن يرفع صوته بالدعاء عليه، أو أن يخبر بظلم ظالمه نه، أو أن الناس جميعا لايجوز لهم أن يجهروا بالسوء من القول لان ذلك غيبة، ويستثنى المظلوم فله أن يجهر بأنه سرق أو غصب . إلخ .

﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِعًا عَلِيمًا ﴾ يتضمن هذا الجزء من الآية تخذيراً من التعدى في الجهر بالسوء الماذون فيه، أي ليتق الله ولايقل إلا الحق، ولايقذف مستورا بسوء، فهو بذلك جهر، يكون عاصيا لله تعالى، والله سميع لما يقوله عليم بما يضمره.

﴿ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَديرًا ﴾

هذه الآية الكريمة تتضمن جميع أعمال الخير التي لها علاقة بالإنسان وذلك أن أعمال الخير لاتخرج عن أمرين:

أحدهما: صدق مع الحق وصبر عليه، وفي هذا خير للناس جميعا.

والآخر: خُلُق حسن في التعامل مع الناس، وهذا من شانه أن يدعم العلاقات الاجتماعية ويشجع التعاون على البر والتقوى.

## • والتعامل مع الناس:

- أو بجلب النفع لهم في السُرَ مثل ألا تعلم شماله ما أعطت يمينه وهو معنى ﴿ أَوْ تُخْفُرهُ ﴾ .
- وإما أن يكون بدفع ضرر عنهم في العلن كالنجدة ودفع شر ظالم أو صائل ونحوه، أو يكون دفع ضرر في الخفاء كالقبام سرًا بأي عمل من شأنه أن يدفع الشر والضرر عن المسلمين، وفي كل هذه الأعمال فإن من يفعل ذلك ينميه الله تعالى.
- وقد يكون التعامل الحسن مع الناس بالعفو عن الظالم أو المعتدى حسبة لوجه الله تعالى وحرصا على دوام حب الناس والصبر على أذاهم، ولذلك عند الله أجر عظيم.
- وَحَرَضَا عَنِي رَوْمَ عَبِ مَعَ وَرَجَعَ عَبِ مَعَ وَرَجَعَ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَخَذُوا مِنهِما ما استطعتم، فاعفوا مع قدرتكم على العقاب، كما يفعل ربكم سبحانه وتعالى. في الله ورسله ويُريدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللهِ ورسله ﴾
- هذه الآية الكريمة تتحدث عن بعض مذاهب اليهود والنصارى ومناقضاتهم وأباطيلهم،
   فمن ذلك مانشير إليه فيما يلي:
- إيمانهم ببعض أنبياء الله تعالى دون بعض فهؤلاء يكفرون برسل الله تعالى، كما آمن اليهود
   يموسى وبالتوراة وكفروا بعيسى وبالإنجيل، وبمحمد على وبالقرآن.
  - وكما آمن النصاري بعيسي وبالإنجيل وكفروا بمحمد ﷺ وبالقرآن.
  - وتفريقهم بين الإيمان بالله والإيمان برسله، مع أن المؤمن بالله يؤمن برسله أجمعين.
- ورغبتهم في أن يتخذوا لانفسهم سبيلا وسطا يتبح لهم الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كما تملي عليهم أهواؤهم .
- ﴿ أُولَٰكِ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا ﴾ أي هم كافرون كفرا حقيقيا كاملا ثابتا يقينيا، كما أخبر عنهم القرآن الكريم.
- ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ في الآخرة بالإضافة إلى ما قد يصيبهم من ذل في الدنيا وانكسار أمام المسلمين كما حدث فعلا في أكثر من موقعة، وكما يفهم هذا من قوله

- تعالى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٦١].أى كان ذلك ويكون في الدنيا والآخرة.
- ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رُحيمًا ﴾
- والمقصود بهؤلاء أمة محمد عَلَيْ الذين يؤمنون بالله ورسله جميعا دون تفريق بين الرسل، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلُهِ لا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِنَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

وهؤلاء لهم جزيل الثواب وعظيم الاجر وواسع المغفرة والرحمة.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة:

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة دروسا وقيما ومعايير لابد منها لكى يعيش الإنسان حياته سعيدا بدنياه آمنا مطمئنا لاخراه، وماذلك إلا بان تكون العلاقة بين الناس قائمة على التعاون على البر والتقوى، وأن تسودها قيم الإسلام التى يحفظ التمسك بها لكل إنسان حقه ويلزمه بأداء واجبه.

ولتوضيح ذلك نقول:

- ١- يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً ﴾ مايلي:
- أ- أنَّ أمر الله للمؤمنين بأن يشبتوا على إيمانهم ويستمروا عليه يعنى: أن الإيمان الوقتى أو الإيمان غير الراسخ لايكفى لكى يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله وبالقرآن الكريم والكتب التى انزلها الله جميعا، فلابد من تجديد الإيمان وترسيخه بمزيد من العمل الصالح واليقين الراسخ والتوكل على الله والاستمداد منه، وهذا معنى الآية.
- ب- وأن المسلمين يجب أن يعلموا أن الإبمان سلسلة موصولة الحلقات من لدن أرسل
   الله رسله وأنزل كتبه إلى أن نزل على خاتم رسله خاتَم كتبه، لافرق بين رسول وآخر
   ولا بين كتاب وآخر، لان الكل من عند الله.

ومعنى ذلك: أن التُّلقّي يجب أن يكون عن الله وحده فيما بلغ به عنه خاتم رسله محمد على الله معنى ذلك أن الاستجابة يجب أن تكون لاوامره سبحانه، وأن الاجتناب يجب أن يكون لمناهيه.

جـ وأن النجاح والفلاح والهدى، والخروج من الحيرة والضلال إنما يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومعنى ذلك: وحدة الإله سبحانه وتعالي وحدة الدين وهو الإسلام الله رب العالمين، ووحدة المنهج ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الانعام: ١٥٣] ووحدة المصير إليه سبحانه اليوم الآخر ماسيكون فيه من حساب وجزاء، كل ذلك حق يجب الإيمان به للخروج من الكفر والحيرة والضياع.

د - وأن الكفر بالله تعالى ضلال بعيد عن الحق وعن الفطرة التى فطر الله الناس عليها، فهى فطرة تدعو صاحبها إلى الإيمان بالله الوحد الاحد الخالق الرازق الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسل من قبله رسلا مبشرين ومنذرين يحملون كتبا منه سبحانه تهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

فالإيمان مقتضى العقل ومقتضى الفطرة السوية بل مقتضى الحياة الإنسانية الكريمة.

فمن كفر بذلك أو بشيء منه فقد أمعن في الضلال وأبعد وخرج بذلك من العقل إلى الهوى، ومن الحق إلى المناهج الخاطعة الطوق المعوجة المضلة.

٢- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا
 كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لَيَغْفَر لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ مايلى:

1- أن الله تعالى يحذر الناس من أن يتخذوا الدخول في الإيمان والخروج إلى الكفر أسلوبا؛ يؤمنون عند الحاجة ويكفرون عند فواتها، لان ذلك من الادلة على عدم وجود الإيمان أصلا فلو وجد حقا ما عدل عنه المؤمن ولو قذف في النار، ولو شُق من قمة رأسه بالمنشار، ولو... ولو... لان الإيمان القوى الراسخ لاتزحزحه الاحداث، ولا يصاحبه خوف من بطش باطش ولاظلم ظالم.

ب وأن من الناس من تشتد بهم الغفلة ويتضاعف عندهم الغباء وقصور العقل حتى يتلاعبوا بالإيمان فيزدادوا بذلك كفرا، ظنا منهم أن الله غافل عما يعملون، أو أنه سبحانه خلقهم عبثا دون حساب وجزاء!!! وهؤلاء الذين يزدادون كفراهم أشقى الناس وأتعسهم حظا عند الله تعالى فهم بهذا الكفر المتكرر بعد الإيمان حكموا على أنفسهم ظالمين إياها بأن يكونوا موضع عقاب الله، فأغلقوا بذلك أمام أنفسهم باب التوبة والإنابة والرجوع إلى الحق فخسروا دنياهم وأخراهم .

حـ وأنَّ الكافر الذي يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يزداد كفرا، يشهد الناس على نفسه بأنه فاسد العقل والقلب والأخلاق والسلوك.

وهؤلاء قد علم الله منهم أنهم سوف يكونون كذلك، فكان أن قضى بألا يغفر لهم هذا الكفر، وألا يهديهم سبيل النجاة لما لديهم من إصرار على الكفر، بل على الازدياد من الكفر.

٣- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ بَشَرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٨٠ الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَنَّغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزْةَ لَلَه جَمِيعًا ﴾ مايلي :

ان هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا منافقون يظهرون خلاف
مايبطنون، وأنهم بذلك يستحقون من الله تعالى العذاب الأليم، جزاء على كفرهم
ونفاقهم، وتلاعبهم بالإيمان وخروجهم إلى الكفر، واستهزائهم بالإيمان والمؤمنين.

والمنافقون أشد ضررا على المؤمنين من الكافرين لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهذا أخبث وأضر من العدو الصريح لأن المؤمنين يتقون العدو الصريح وأما العدو المنافق فلا سبيل إلى اتقاء شرد.

ب- وأن من علامات نفاقهم أنهم يوالون الكفار ويتخذونهم نصراء وأعوانا وأصدقاء
 دون المؤمنين، يزعمون لهم أن المسلمين سوف ينهزمون إذا خذلوهم وتولوا عنهم،
 ويعدون الكفار بأنهم سوف يتخلون عن المسلمين- كما فعلوا في غزوة الاحزاب
 طالبين بذلك ولاء الكفار ونصرتهم على المسلمين.

وتلك أماني الكفار والمنافقين من يوم تحالفوا ضد الرسول عَلَيْتُهُ وأصحابه في معاركهم مع الكفار، وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين.

ولكن الله تعالى فوت عليهم ماكانوا يأملون، ونصر رسوله والمؤمنين، وسيفعل هذا مع المؤمنين إلى يوم الدين. ح وإذا كان المنافقون بموالاتهم الكافرين يبتغون عندهم العزة والمنعة، وفهم واهمون في ذلك كل الوهم، فتلك العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، يمنحها من شاء من عباده، فهو سبحانه مسبب الاسباب وناصر المؤمنين مهما كانوا قلة على أعدائهم مهما كانوا كثرة، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ كُم مِن فِئَة قَلِيلًا غَلَبَت فِئَة كُثِيرةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٤٩]

فأثبتت الحقائق أن العزة لله جميعا ولكن المنافقين لا يعلمون.

٤ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ مايلى:

1- أنَّ بعض المجالس يحرم على المسلمين ارتيادها والقعود فيها، وهي مجالس متنوعة يجمع بينها أنها تُمارس فيها معصية الله تعالى، أيا كانت هذه المعصية كشرب الخمر وغيره من المسكرات، وكلعب الميسر ونحوه، وكمجالس الفسق والفجور ونحوها.

ومنها المجالس التى يستهزأ فيها بآيات الله كما كان يفعل يهود بالمدينة المنورة قديما، وكما يفعل الملحدون والعلمانيون ومن إليهم ممن يتهمون نصوص القرآن والسنة وينادون بوجوب مراجعتها وتصحيحها وهى ظاهرة معاصرة لنا فى هذا الزمان الذى تحالف فيه على الإسلام اليهودية والصليبية والملحدون والعلمانيون وبعض المسلمين بحكم أسمائهم وشهادات ميلادهم، فهؤلاء جميعا يحرم على المسلمين الجلوس فى مجالسهم التى يخوضون فيها فى آيات الله ويكفرون بها ويستهزئون، حتى يخوضوا فى حديث غيره.

 وهذا ضبط لسلوك المسلم يجب أن يتبعه في كل مجلس يغشاه حتى لايعد مشاركا لهؤلاء الكافرين المستهزئين.

ب وأنَّ من يغشى مجالس هؤلاء شريك لهم ومشابه لهم فى هذه المعاصى ومنسوب إليهم، إلى الكفار أو إلى المنافقين أو إلى العصاة الفاسقين، وفى كل شبه بينه وبينهم فى هذه الصفات بخس له وفسق وعصيان وخسارة للدنيا والآخرة، فهذا النهى عن القعود فى مجالسهم علته ألا يكون مثلهم، فيجمع معهم فى جهنم.

ح- وأن الله تعالى وإن أمهل هؤلاء الذين كفروا بآياته أو استهزأوا بها من الكفار

والمنافقين وعصاة المسلمين، فإن هذا الإمهال لايعنى إهمال عقابهم، وإنحا يجمعهم في جهنم جميعا يوم القيامة، والعبرة باليوم الآخر وما يحدث فيه، إذ العذاب فيه اليم أبدى يخلدون فيه إلى مالانهاية له من الزمان.

- ٥- ويتعلمون من قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ مايلى :
- أ- أن من صفات المنافقين صفات يجب أن يعرفها المسلمون ويعاملونهم على أساسها، فبالإضافة إلى صفات النفاق التي ذكرت لهم في السنة النبوية من الكذب في الحديث، وخلف في الوعد، وخيانة للامانة، كما روى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ارتمن خان)
  - فإن لهم في هذه الآية الكريمة صفات أخرى يجب أن يعرفها المسلمون وهي :
- التَّلُون والتذبذب، وحبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مُنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِينَ ﴾ .
- وخداعهم الله ورسوله وتوهمهم أنهم يخدعونه سبحانه وتعالى بإظهارهم الكفر وإسرارهم الإيمان: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ .
- وقيامهم إلى الصلاة كسالي عزوفا عنها واستثقالا لها. ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَيْ ﴾ .
- والرياء: فهم يراءون الناس بأعمالهم بل بظاهر أعمالهم، وإن كانوا على غير ما يظهرون ﴿ يراءون الناس ﴾ .
- أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وإنما تلهيهم الدنيا عن ذكر الله وعن الصلاة، ﴿ وَلا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي في أوقات قليلة.
- وانهم متحيرون في أمرهم لايقبلون على الإيمان بإخلاص ولاياخذون جانب الكفر بصراحة: ﴿مُذَبِّذَبِنَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاء ﴾ .
- -----ب- وفي الآية الكريمة دليل على أن المسلمين لهم دائماً عدو يتربص بهم كل أنواع

الشر، وانه يحالف اعداءهم، ويخذلهم في كل موقف يحتاج فيه المسلمون إلى عون. وتلك طبيعتهم قديما وحديثا وفي كل حين.

والمسلمون يجب أن يتنبهوا إلى أنهم على الدوام لهم عدو يتربص بهم كل دائرة.

حـ وفي الآية الكريمة بشارتان للمسلمين:

إحداهما: أن الله تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا أو سلطاناً.

والأخرى: أن الله تعالى علم من أعداء المسلمين من كفار ومنافقين كفرهم ونفاقهم ضلهم.

٦- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشْخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ مايلى:

أ- أن الموالاة والمصادقة والموادّة لاتكون من المؤمن إلا لمؤمن، وأن غير المؤمنين من كفار ومنافقين ليسوا أهلا لهذه الموالاة، فمن والاهم فقد عصى الله: ﴿ يَا أَيُهَا اللّه يَا آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أُولِياءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومن تدبر في صفاتهم التي ذكرنا آنفا علم لماذا نهى الله عن موالاتهم، وإن كان أمر الله ونهيه لا يحتاجان إلى تبربر، إذ في كل أمر وفي كل نهى مصلحة للمؤمنين في الدنيا والآخرة.

ب- وأن الآية تهدد كل من اتخذ منهم أولياء أو أصدقاء من دون المؤمنين فقد أخطأ وبهذا الخطأ قد أعطى الله تعالى سلطانا مبينا عليه ودليلا على معصيته ومخالفته مانهى عنه، كما يعطى نفس السلطان لرسول لله على وللمسلمين في أي زمان على نفسه . أي جعل نفسه بمنزلة من يواليهم من الكفار وغيرهم.

حـ والآية الكريمة تستنكر على أى مؤمن أن يكون ولاؤه لغير المؤمنين، لانه بذلك يضر نفسه ويضر المسلمين، ولم يبح الله ذلك لاحـد من المسلمين، ويفهم هذا الاستنكار من الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجُعُلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ مُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ أي ماينبغي أن يكون ذلك منكم أبدا.

٧- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرِكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤) إِلاَّ اللَّذِينَ قَابُوا وَأَصْلُحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَهِ فَأُولَٰكِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ مايلى:

ا- ان جزاء المنافقين عند الله هو أسوا جزاء إذ هو أسوا مافي جهنم لانه قعرها وهو أشد ماتكون النار تعذيبا لمن فيها، فالمنافق أشد عذابا من الكافر، لانه مثله في الكفر وأسوا منه بالنفاق، لمايتيحه له النفاق من الاطلاع على نقاط ضعف المسلمين وأسرارهم ثم تقديم ذلك لاعداء المسلمين، مما يضاعف المحنة على المسلمين، فلهذا كان المنافق أشد عذابا من الكافر، وهو بذلك جدير.

ب- وفي الآية الكريمة تهديد للمنافقين بانهم لن يجدوا لهم من دون الله وليا ولانصيرا، ولاشفيعا يشفع لهم عند الله .

أما النصير فمن المحال أن يوجد من ينصر عدو الله على الله سبحانه وتعالى، فمن ذا الذى ينصر المخلوق على الخالق، وأما الشفيع يوم القيامة فهو محمد عَلَيْكُ، وكيف يشفع لهم وقد ماتوا على الكفر؟ والشفاعة لأهل المعاصى من المؤمنين.

● إن ذلك معناه أن المنافق أشر خلق الله وأشدهم عذابا.

٨- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلُحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
 لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ مايلي:

أ- أن رحمة الله تعالي باب مفتوح دائماً، وأنها تتسع لكل خلقه حتى من كفر منهم أو نافق إذا تاب .

وأنه سبحانه يقبل توبتهم بشروط معروفة - ذكرناها عند شرحنا لهذه الآية، وعددناها أربعة شروط، وأن هذه المنحة الإلهية قائمة مستمرة إلى يوم الدين لأى كافر أو منافق أو مؤمن عاص، والحمد لله رب العالمين.

ب- وأن من قبل الله توبته من هؤلاء الكفار والمنافقين لتوافر شروطها، فإنه سبحت بكرم منه وفضل سوف يجمعه مع المؤمنين فيحظى بهذه المعيّة، وهؤلاء لهم عند الله اعظم الاجر ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ فعسى أن يناله من ذلك شرف الصحبة، والقرب من أولياء الله وأحبائه.

ح وان المؤمنين عند الله يوم القيامة لهم اعلى مكانة واعظم رتبة، وسوف يتشرف بهم كل من جمعه الله إليهم، لانه كان على مثل صفاتهم رجًاعا إلى اخن توابا منيا، حتى لو كان قبل ذلك من الكفار او المنافقين مادام قد تاب التوبة النصوح.

٩- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى :﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ مايلي :

أ- أن الله تعالى ليس يستفيد شيئاً لو عذب أحدا من خلقه فهو سبحانه أرحم
 الراحمين، وهو سبحانه لايخسر شيئاً لو أنه أدخل الناس جميعا الجنة.

وإنما منهجه ونظامه من أجل صالح الناس في معاشهم ومعادهم قد اقتضى تعذيب العاصى وإثابة الطائع، وتلك سنته في التعامل مع الإنسان الذي حمل الامانة، فكلفه الله بهذه التكاليف؛ تلك سننه ولن تجد لسنة الله تبديلا ﴿ مَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَامْنَتُمْ ﴾.

ومن هنا يتعلم المسلمون قيمة الطاعة وجزاءها، وأثر المعصية والعذاب الذي تجره على
 صاحبها، فيختار كل منهم لنفسه ما يشاء من تكريم أو إهانة.

ب ــ ويتعلمون أن العقاب لايُعفى منه إلا من آمن بالله وشكره، وشكر الله ثلاثة أنواع:

الأول: شكر القلب وهو تصور النعمة وإظهارها.

والثاني: شكر اللسان وهو الثناء على المنعم.

والثالث: شكر الجوارح وهو مكافاة النعمة بقدر استحقاقها.

• والشكر لله مكمل للإيمان به فالمؤمن غير الشاكر ناقص الإيمان غير معترف بنعم الله التى لاتحصى على الإنسان، وحسبه نعمة العقل والكلام والبصر والسمع والذوق والشم، فإذا نظر الإنسان إلى تلك النعم امتلات نفسه بهذا الشكر واصبح به قادرا على تعميق إيمانه وترسيخه واستمراره.

ولهذا عطف الله الشكر على الإيمان وجعل تعذيب المؤمن الشاكر بعيدا كل البعد، بل هو المستحيل حسب وعد الله تعالى.

١- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلمَ
 وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٠٠٠) إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً
 قَديرًا ﴾ مايلى:

آن المسلم محظور عليه أن يجهر بالسوء من القول، لأن ذلك الجهر بالسوء يبغضه
 الله ويبغض صاحبه، وذلك لتطهير المجتمع المسلم من البذاءة والفحش والكلام

السيىء والطعن واللعن ونحو ذلك مما يؤدي إلى فساد المجتمع، فالله تعالى لايحب الجهر بالسوء من القول.

• ومن أجل ذلك كانت أبرز خصائص الإنسان المسلم الكلمة الطيبة وعفة اللسان والبعد عن الفحش والبذاءة، وعفة العين واليد والأذن، وسائر الجوارح، وهناك أحاديث نبوية توضح هذه الخصائص وتؤكد وجوبها، ومن ذلك مارواه مسلم بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء».

ب - يستثنى من الخطأ والإثم من جهر بالسوء وكان مظلوما، فقد رخُصَ الله له أن يدعو على ظالم، فكيف لايذكر ما أساء به إليه، فالله تعالى يقول: ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولُئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤١].

وعلى من يجهر بالسوء من القول إن كان مظلوما أن يتقى الله في قوله وفعله، فالله تبارك
 وتعالى يسمع ويرى كل مايصدر عن الإنسان ، فلو تجاوز ما أَحَلُّ الله فإن الله: ١٠٠٠ كان
 سميعا عليماء.

جـ - وأنّ مما يُقرِب الإنسان إلى الله تعالى: أن يظهر فعل الخير في الناس لياتي به الآخرون، أو يخفى هذا الخير خوفا من الرياء والسمعة - أو أن يعفو عمن أساء إليه، فكل ذلك مما يقربه إلى الله تعالى، ويجله موضعا لجزيل الثواب من الله تعالى.

والذي يعفو عمن ظلمه أو أساء إليه فهو في منزلة عالية إذ العفو صفة من صفات الله
 تبارك وتعالى.

وقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ». ولهذا قال الله تعالى : ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُواً قَدِيراً ﴾ .

١١ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمَنُ بِبَعْض وَنَكُفُرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ عَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يَفْرَقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمُ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ مايلي:

- أن الإيمان بالله تعالى يقتضى الإيمان برسله أجمعين دون تفريق بينهم.
- وفيما فعلت اليهود عبرة لمن اعتبر فقد آمنوا ببعض أنبياء الله وكفروا ببعض لمجرد الهوى والعصبية، وزادوا كفرا بكفرهم بخاتم الانبياء محمد على .
- والاصل المعتمد في هذه المواقف أنَّ مَنْ يكفر بواحد من أنبياء الله تعالى فقد كفر بسائرهم.
- ب- وأن الانبياء جميعا من عند الله، ومناهجهم جميعا تقوم على توحيد الله وعبادته،
   فالكفر باحد هؤلاء الانبياء كفر بهم جميعا وكفر بالله تعالى.
- حد وانه لامبرر لرفض احد الانبياء فضلا عن جميعهم، أيا كان هذا المبرر سواء ما أثاره اليهود أو النصارى وغيرهم من مبررات الهوى والعصبية.
  - فقد آمن اليهود بجميع الأنبياء ماعدا عيسي ومحمدا عُظَّةً.
    - والنصاري آمنوا بالأنبياء ماعد خاتمهم محمدا عُلِكُ .
      - والمجوس آمنوا بنبي واحد هو: وزارادشت،
  - ـ والسامرة آمنوا بيوشع خليفة موسى بن عمران عليه السلام ولم يؤمنوا بأحد بعده .
- ومشركو العرب كفروا بالانبياء جميعا بحجة أنهم وجدوا آباءهم على أمة وهم على آثارهم مهتدون أو مقتدون.
- وكل هؤلاء لايعدون من المؤمنين، لان شرط الإيمان كما قلنا أن يكون بالله وأنبيائه
   جميعا، وإنما يحرك هؤلاء نحو الكفر بالانبياء الهوى والتعصب والحسد والتشهى.
- وهؤلاء المؤمنون ببعض الأنبياء الكافرون ببعضهم ليسوا من الإيمان في شيء، وإنما هم
   الكافرون حقا، كما وصفتهم هذه الآية الكريمة، ولهم بناء على ذلك عذاب مهين عند الله
   تعالى.
- د وأن الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هم المؤمنون الذين يؤتيهم الله أجورهم، ويغفر لهم ما كان منهم من ذنوب، فهو سبحانه الغفور الرحيم.
- وذلك أن وحدة الانبياء أكيدة ومصدرهم الذين تلقوا عنه واحد، وبالتالي فإن الإيمان بالله
   ورسله وعدم التفريق بين أحد من رسله هو الإيمان الكامل، وأصحابه هم الذين يؤتيهم الله

أجرا عظيماً.

المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة بالإسلام في الناس والآفاق.

يتعلم الدعاة والحركيون من هذه الآيات الكريمة كثيرا من الدروس التي يستعينون بها على شق طريقهم في الدعوة والحركة، وبدونها يظلون قاصرين ومقصرين، ومن ذلك ما نشير إليه فيما يلى:

- ١- يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا آمَنُوا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلُّ ضَلالاً بَعِيداً ﴾ مايلى:
- أ أن على الدعاة إلى الله أن يهتموا اهتماما كبيرا بقضية تجديد الإيمان في نفوس الناس وفي أخلاقهم وسلوكهم، وذلك بأن يوضحوا أن الإيمان قد يصدأ وقد يبلى ويموت إذا فقد المتعبد روح الإقبال عليه والإخلاص فيه، وإذا غشيته المعاصى ورانت عليه الرتابة والاداء البارد لاركانه وأعماله.
- وتجديد الإيمان إنما يكون بالإقبال على الله بالطاعات وبالإخلاص في كل طاعة وابتغاء وجه
   الله تعالى بها.
- وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا أن الإيمان ليس مجرد أعمال شخصية وسلوك ذاتي وأخلاق تخص صاحبها وحده وإنما الإيمان يقتضى أعمالا وسلوكا وأخلاقا اجتماعية بكل ماتعنيه كلمة «اجتماعية» من معنى:
- فالإيمان بالله ورسله إحساس بالمسئولية أمام الله وأمام النفس وأمام المجتمع، وليس بمؤمن من اعتزل الناس وعاش في صومعة كأنه راهب، وإنما الإيمان دعوة وحركة وإيجابية وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا.
- ذلك هو ما يجدد الإيمان، وهذا هو الذي يجعل للعبارة القرآنية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ﴾ دلالتها ونفعها وإيجابيتها ، وينفي عن الإيمان الصدأ والرتابة والبلي.

ب- ومن أبرز مهام الدعاة إلى الله أن يركزوا على قضية الإيمان بالرسل ليسهمو بذلك فى تجلية حقيقة الإيمان بالله، فالرسل رسل الله وهم جميعا أمة واحدة، فقد قال الله تعالى عنهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمُلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

- وَإِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ [المؤمنون ٥١، ٢٥].
- فالرسل جميعاً من عند الله دينهم واحد وربهم واحد وهم مثل البشر مطالبون بالاكل من
   الطيبات وبالعمل الصالح والله رقبب عليهم، وهم جميعا أمة واحدة وحد بينهم المنهج
   القائم على عبادة الله وحده.

وكل ما طولب به الأنبياء عليهم السلام كلفوا بأن يبلغوه ويطلبوه من الناس، والناس جميعا عند التدبر أمة واحدة وحد بينهم أن إلههم واحد وخالقهم واحد ودينهم واحد وغايتهم واحدة وهي عبادة الله تعالى.

- ومادام الناس ذلك فلابد من الإيمان بالرسل جميعا دون تفريق أو تعصب ليصح الإيمان بالله
   وليتجدد وليستمر، ولتترسخ ثوابته في نفوس الناس.
  - وعلى الدعاة أن يوضحوا للناس أن ثوابت الإيمان هي:

العقيدة الصحيحة في الله وملائكته وكتبه ورسله وانيوم الآخر والقضاء والقدر.

- والعبادة السليمة وفق ما أمر الله تعالى ومانهي -
- والأخلاق التي زكاها الإسلام وأمر بالتحلي بها.

تلك ثوابت الإيمان، وماعداها متغيرات يدخل فيها لاجتهاد والتغيير والتبديل حسب كل زمان ومقتضياته وحسب كل مكان وظروفه.

حـ وهذه لآية الكريمة تجعل من واجب الدعاة إلى الله وهم علماء الإسلام أن يوضحوا للناس الغرق بين الضلال والضلال البعيد.

#### • فالضلال:

هو الترك أو الخروج أو العدول عن الصراط المستقيم، وضده الهداية، سواء أكان هذا الخروج أو العدول عمدا أو خطأ أو نسيانا، وسواء أكان قليلا أو كثيرا.

فالضلال معناه واسع يشمل كل ما أشرنا إليه، وبهذا المعنى للضلال يفهم قول الله تعالى فى شان محمد عَلَيْهُ: ﴿ وَوَجَدُكُ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧] أى وجدك غير مهتد لما ساقه الله إليث من النبوة فهدك إليها، وقوله تعالى فى شان يعقوب عليه السلام: ﴿ قَالُوا تَاللّه إِنْكَ لَفِي صَلالكُ الْقَدِيمِ ﴾ [يوسف: ٩٥] أى خارجا عن الصواب فى حبه لولده يوسف ورجائه فى لقائه.

#### • والضلال البعيد:

هو الخروج عن الحق عمدا مع معرفة أنه الحق، كالضلال في معرفة الله تعالى والكفريه، والضلال في معرفة الله تعالى والكفريه، والضلال في معرفة النبوة والكفريها أو ببعض الانبياء، والضلال في معرفة كتب الله التي أنزلها على رسله، والكفريها أو ببعضها، والضلال في معرفة ملائكة الله والقول بأنها بنات الله، والضلال في معرفة اليوم الآخر، وإنكاره وإنكار مافيه ، أو التندر على المؤمنين به وبعالم الغيب: ﴿ وَمَن يَكُفُر بِاللّهِ وَمَلائِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه وَالْيَوم الآخرِ فَقَدْ صَلّ صَلالاً بعيدًا ﴾ وقد وصف الضلال بأنه بعيد في آيات القرآن الكريم لاقترانه بالشرك بالله(١) واقترانه بالكفر بالله(١)، واقترانه بالعمل الفاسد عن الله وعن سبيله(٣) واقترانه بالكفر باليوم الآخر(٤)،

٢- ويتعلم الدعاة إلى الله قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا
 كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ مايلى:

أ - أنَّ على الدعاة إلى الله أن يفتحوا أمام المقصرين والمخطئين والعصاة باب الامل والرجاء في أن الله تعالى يغفر لهم تلك الذنوب إذا تابوا وأنابوا، وذلك أن الذنوب التي لا يغفرها الله هي الشرك به- كما دلت على ذلك آيات القرآن -.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى لايغفر ذنب التلاعب بالإيمان والكفر بعد الإيمان ثم الإيمان ثم الكفر والازدياد في الكفر، فهذه الاعمال نم يكن الله تعالى ليغفر لاصحابها ولا ليهديهم سبيلا.

وأما وراء ذلك من الأعمال الخاطئة فإن الله تعالى يغفرها ما دامت حدثت التوبة بشروطها.

ب- وأن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا رحمة الإسلام وحرصه على الحياة للإنسان
 حتى بعد أن يكفر، فإن من كفر بعد إيمانه يعتبر مرتدا، والمرتد يجب أن يقتل كما

(١) في الآية: ١١٦ من سورة النساء، وفي الآية: ١٢ من سورة الحج.

(٢) في الآية: ١٣٦ وهي الآية التي نتحدث عنها، والآية: ١٦٧ من نفس السورة، والآية: ٢٧ من سورة ق. والآية: ١٨ من إبراهيم.

(٣) وذلك في الآية: ٣ من سورة إبراهيم.

(٤) وذلك في الآية: ٨ من سورة سبا. والآية : ١٨ من سورة الشوري.

(٥) وذلك في الآية: ١٨ من سورة إبراهيم وفي هذه الآية اقترن الضلال البعيد بالكفر وبالعمل الفاسد.

وردت بذلك أحاديث نبوية كثيرة، ولكن قتله لايكون إلا بعد استتابته، أي طلب التوبة منه ورد الشُبّه التي كفر من أجلها إن كان كفر لشبهة، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام كما قال على بن أبي طالب وعبدالله بن عباس رضى الله عنهما.

- بل إن بعض العلماء قالوا: لا حد للمدة التي يستنتاب فيها المرتد، وإنما يستناب كلما
   ارتد، ولو كان ارتداده أكثر من مرة (١).
- وماهذا الصبر على المرتد إلا من سماحة الإسلام وإعطاء أكثر من فرصة لمن أغواه الشيطان
   فأخرجه من الإيمان إلى الكفر، وما مِنْ قائل من العلماء إن المرتد يقتل بمجرد أن يعلن
   ارتداده، كما يهذى بذلك الذين لايعلمون من الاعداء.

حــ وعلى الدعاة إلى الله أن ينبهوا إلى سبب ارتداد المرتد، كائنا مايكون فإن على العلماء أن يزيلوا شبهته في فترة استابته.

حتى قال بعض العلماء إن المرتد عن شبهة إذا لم يستطع العلماء دفع شبهته فإنه لا يجوز قتله، وهذا الرأى وإن كان افتراضيا - لانه لا توجد شبهة يعجز علماء الامة عن دفعها - لكنه يدل على أن المرتد عن شبهة يناقش ويحاور وتزال له كل شبهة ويصوب له كل رأى أدى به إلى الارتداد.

وتلك سماحة الإسلام وسعة صدر المسلمين حتى مع المرتد حتى تدفع شبهاته ويستتاب.

٣- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٨) الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّبِتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ مايلي:

أ-أن واجب الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن النفاق أسوأ صفة يتصف بها الإنسان، إذ هى دليل جبنه وخسته وحبه للشر، وعقد نيته على الغدر عندما تسنح له أول فرصة ، ولذلك فهو من أشر الناس وأشدهم عداء للمسلمين، ولذلك أيضاً أعد الله له عذابا أليما موجعا يوم القيامة جزاء عادلا على ما كان يوقع بالمسلمين من آلام فى إظهار عدوهم عليهم.

<sup>(</sup>١) للمرتد أحكام عديدة تلتمس في كتب الفقه الإسلامي وكتب الحديث النبوي الشريف.

وعليهم أن يوضحوا للناس أن المنافق عدو نفسه أولا لانه بنفاقه يوبقها أمام الله
 تعالى ويعرضها لعذابه.

وانه عدو ربه لأنه سبحانه حرم النفاق وجعله من الجرائم الكبرى التي تستحق اشد أنواع العذاب، إذ جعل المنافقين في الدرك الاسفل من النار.

وانه عـدو الجـتـمع المسلم يريد أن يعـرف نقـاط الضـعف فـيـه ثم يخبـر بهـا عـدوه، لياخذه العدو على غفلة ويحاربه عن علم بنقاط الضعف فيه.

وأنه عدو للمجتمع الإنساني كله، لانه غاش وخدًاع وجبان وما كانت هذه الصفات في أفراد مجتمع إنساني إلا تسببت للمجتمع كله في المعاناة والتراجع والخراب.

- حـ وأن على الدعاة أن يهتموا ببيان أن موالاة الكافرين دون المؤمنين تراجع عن الحق الذي آمنوا به، وخيانة له، وإضعاف للاعتزاز بالإيمان والمؤمنين، وإنهاك للانتماء إلى الدين الحق وإلى أهله وحراسه.
- ولايتقدم المجتمع المسلم في شتى مرافق الحياة إلا بأن يعتز افراده بدينهم، ويعطر ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين، فذلك مما يكمل إيمانهم ويزكى إسلامهم، ويسهم في أن يكون للمسلمين قوة ومنعة ومكانة تمكنهم من نشر دين الله في الارض كما توجب ذلك نصوص الإسلام من الآيات الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة.
- د وعليهم أن يحرروا في أذهان المسلمين معنى العزة والقوة والكرامة وأنها أصلا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن المؤمن يستمدها من الله وحده ثم من رسوله عَنْق ، ومن منهجه المتكامل الذي رضيه للبشرية كلها دينا .
- ومن البدهيات المعروفة في الإسلام أن من ابتغى العزة من غير الله ورسوله ومنهجه
   والمؤمنين الصالحين، فقد أخطأ الطريق وضل عن الحق وخاب مسعاه.
- ومهمة الدعاة إلى الله في هذا المجال جد خطيرة إذ هي في التحليل الصحيح تربية الناس تربية إسلامية شاملة متكاملة تتناول الثوابت التي تحدثنا عنها آنفا، وتجعل تحقيقها أهم الاهداف.
- ٤- ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمَعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثَ عَيْرِهَ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ إِنَّ الله جَامِعُ الْمَنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ مايلى:

أ- أن كل قيمة خلقية فاضلة دعا إليها الإسلام وأمر بالتحلى بها، قد نزلها الله تعالى على رسوله الخاتم في كتابه الخاتم، وهي فيم مستمرة مع المسلم إذ هي من الثوابت، وبها يتحقق للفرد وللمجتمع سعادة الدنيا والآخرة.

ب- وأن المنتبع لآيات القرآن الكريم رائستة النبوية المطهرة يستطيع أن يجد فيهما كل القيم الخلقية الفاضلة دون عناء (١٠) وأن كل فيمة منها مهما بدت أمام بعض الناس ثانوية أو غير ذات أهمية ومن دنيا درجات الإيمان كإماطة الآذي عن الطريق، فإنها في الحقيقة أساسية في بناء المجتمع الآمن المطمئن القادر على ممارسة الحياة الإنسانية الكريمة، المجتمع الذي أميط الآذي عن طرقاته ومسالكه.

حـ وعليهم أن يدققوا في كيفية قضاء المسلمين لوقت فراغهم.

وهنا يجب أن يوضحوا بعض الحقائق مثل:

- أن المسلم ليس عنده وقت فارغ من العمل، لأن واجبات المسلم أكثر من أوقاته، ومن كان عنده من المسلمين عنده وقت فيه فراغ من العمل الصالح فقد ضل طريق الإسلام، وأصبح أكثر ضلاضا في طريق الدعوة إلى الله والحركة بالإسلام في الناس والآفاق.
- وأن المجالس التي يرتادها المسلم والأماكن التي يذهب إليها، يحدوه إليها حبه للعمل من أجل الإسلام والدعوة إليه، وليس منها على أي صورة من الصور مجلس أو مكان لا يذكر فيه الله، ولا تمارس فيه الدعوة إليه، وعندما كان أسلافنا رحمهم الله على هذا الفقه في العمل دانت لهم الدنيا وملاوها عدلا ورحمة وإحسانا.
- وأن مجالس اللهو والباطل وشرب الخمر ولعب الميسر، ومجالس الغيبة والنميمة، ومجالس التعاون على الإثم والعدوان، ومجالس التهجم على نصوص الإسلام بدعوى حرية الرأى والإبداع ومايهرف به الذين لايعرفون، كل تلك الجالس يحرم على المسلم أن يغشاها، فإن غشيها وسمع مايقال فيها دون إنكار فكانه كافر او منافق مثلهم، وهم وهو مجموعون في جهنم جميعا ﴿ فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافقينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَمُ جَمِيعًا ﴾ .
- ٥- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَرَّبُصُونَ

<sup>(</sup>١) وانظر لنا كتاب: التربية الخلقية- حلقة من سلسلة مفردات التربية الإسلامية- نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية: ١٤١٥هـ.

بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا اللَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اللَّمْ فَاللَّهُ لِلْكَافِرِينَ فَصِيبٌ قَالُوا اللَّهُ لَلْكَافِرِينَ فَسَيَّكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (11) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (11) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى هَوْلاءِ وَلَا إِلَى كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (11) مُذَبِّدَ بَينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاءِ وَلَا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءً وَمَا لِللّهَ لِللّهُ لَلْ لَا اللّهُ لَلِكُ لا إِلَىٰ هَوْلاءِ وَلَا إِلَىٰ هَوْلاءِ وَلا إِلَىٰ اللّهُ لِللّهُ لَلِكُ لَا إِلَى عَوْلاءِ وَلا إِلَىٰ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ فَلَن تَجَدَلُهُ سَبِيلاً ﴾ ما يلى :

الله على الدعاة إلى الله أن يبصروا الناس بأن أعداء الأمة الإسلامية غير المصرحين
 بعداوتهم هم المنافقون وأن أسلوبهم في العداوة يكاد ينحصر في موقفين:

#### الأول منهما :

عندما تكون الأمة الإسلامية في نصر وظفر وغنيمة، وعندئذ يتودد المنافقون إلى المسلمين زاعمين أنهم كانوا معهم.

#### والآخر :

عندما يقع بالامة الإسلامية هزيمة أو بلاء، عندثذ يذهب المنافقين لاعداء المسلمين الذين التصروا عليهم قائلين، لقد كنا معكم ومنعنا المسلمين من الانتصار عليكم، توددا إليهم الضاً.

- تلك سنة المنافقين قديما منذ كانت للمسلمين معارك مع المشركين في أحد والخندق
   وغيرهما، ولاتزال تلك سنتهم اليوم في التقرب من إسرائيل وتطبيع العلاقات معها..
   لانها الدولة المنتصرة على المسلمين التي احتلت ديارهم واستولت على أموالهم واعتدت
   على أعراضهم وأهانت مقدساتهم.
- إن على الدعاة أن يكشفوا هذا النفاق للمسلمين اليوم، تُرى لو فعلوا هل يجدون أمة عربية أو إسلامية لم تهرول إلى إسرائيل وحاميتها أمريكا، لتقول لهما: « . . . ألم نمنعكم من المسلمين في الشر، وإن حاربناكم في العلن؟ » .

ب - وعليهم أن يؤكدوا للمسلمين حقيقة مبشرة مطمئنة هي أن الله تعالى لن يجعل للكافرين والمنافقين على المؤمنين سبيلا وسلطانا، وإن بدا انتصار للكفار والمنافقين على المسلمين، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون جولة ياتي بعدها النصر بإذن الله للمؤمنين، لان الله تعالى وعد بذلك في أكثر من آية قرآنية، ووعده الصدق.

- إن إحياء هذه المعانى فى نفوس المسلمين اليوم يحول بينهم وبين الإحباط الذى يشعر به
   كثير منهم عندما يفكر فى مواجهة إسرائيل ومن ورائها أمريكا وأوربا وروسيا وغيرهم.
- إن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للمسلمين أن تحويلهم إلى شراذم يزيد عددها على خمسين دولة أو دويلة لم يأت عفوا أو دون قصد، وإنما كان ذلك تمهيداً لإنشاء إسرائيل وتمكينا لها من الانتصار على العرب في فلسطين.
- واعجب العجب أن من الفلسطينيين حتى اليوم من يرون أن المركة مع إسرائيل معركة مع العرب لا مع المسلمين!!! وأمام هؤلاء المخدوعين ألف دليل ودليل على أن إسرائيل ومن وراءها يحاربون المسلمين في أشخاص العرب.(١)
- ج وإن على الدعاة أن يبصروا الناس بما يفعله الجتمع الدولي الذي تحركه أمريكا وتسيطر عليه بكثير من بلدان المسلمين ليدرك كل عاقل مخطط أعداء الإسلام في ضرب هذه البلدان الإسلامية وحصارها ومنع طيرانها من التحليق، ولن يعجزهم أن يسهلوا لبعض الغافلين من الزعماء المغرورين العدوان على بلد مجاور ليقوموا بحماية ذلك البلد المعتدى عليه حما حدث ذلك في تشجيع مشتوم العراق على العدوان على الكويت، ثم كانت الطامة التي رسموا لها خطوطها وأبعادها، وليس ما يحدث في ليبيا وإيران والسودان والصومال وإريتريا، والبوسنة والهرسك والبانيا ببعيد عن أذهان من يراقبون الأمور (٢).
- إن تبصير الدعاة للمسلمين بالمنافقين وصفاتهم كما وردت في القرآن الكريم والسنة
  النبوية أمر واجب، وهم أهل علم ودراية بالبحث عن هذه الآيات الكريمة وهذه الاحاديث
  النبوية الشريفة –وكما قلت آنفا– إن القرآن الكريم والسنة النبوية هما زاد الدعاة في
  الدعوة والحركة والتمكين لدين الله.

(۱) لمن آراد أن يتدبر: أكدت إذاعة B.B.C في لندن أن إسرائيل من وراء تفجير الهند لقنابلها الذرية قهرا لباكستان، كما أذاعت أن إسرائيل تحاول التفاهم مع الأفغان ليقفوا في وجه باكستان بعد أن فجرت قنابلها الذرية. ومن آراد التدبر الاعمق فلينظر إلى عقوبات الامم المتحدة -أى أمريكا- للهند وباكستان على جريمة امتلاك القنبلة الذرية وتمكن إسرائيل من امتلاكها منذ أكثر من عشرين عاماً!!!

(٢) أنا على يقين من أن بعض الغافلين أو المنافقين سيقولون: هذا تفسير تآمرى لحركة الاحداث بمعنى أن المسلمين كلما ضعفوا وهانوا صرخ علماؤهم وكتابهم يقولون: إنها مؤامرة على الإسلام!!! اليس لهؤلاء عقول تدرك ما يحيط بالمسلمين، وماذا فعلت أمريكا ضد الصرب الذين أبادوا مسلمي البوسنة وهتكوا أعراض نسائها؟ أليس ذلك من التآمر على المسلمين؟ وماذا فعل المجتمع الدولي لكي يحول بين الصرب وبين الإبادة العرقية في كوس فد؟.

- ٦ ويتعلم الدعاة إلى الشّرَام من الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ عَلَيْكُم سُلُطَانًا
   آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ وَلِيسَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُويدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُم سُلُطَانًا
   مُبِينًا ﴾ ما يلى:
- أ أن واجب الدعاة أن يوضحوا للناس معنى الموالاة الله ولرسوله وللمؤمنين، والنهى عن موالاة الكافرين، لان هذه المعانى من أهم ما يجب أن يعلمه المسلم ليلتزم به فيسهم بذلك في بناء المجتمع المسلم القادر على أن يُمكِّن لدين الله في الأرض.
- الموالاة هي المصادقة والموادة والمسارة، ويدخل فيها إطلاع من يواليه على بعض أحوال
   المؤمنين الباطنة.

وهذه الموالاة في الأصل تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ وَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولَ أَللَهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥ – ٥٦].

- وأن الله تعالى قد نهى فى هذه الآية عن موالاة الكافرين كما نهى عن موالاتهم فى قوله
   تعالى: ﴿ لا يَتْخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في
   شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتْقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً وَيُحِذَرِكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].
- هذا الولاء بهذه الشروط هو الذي يجعل المؤمنين المتمسكين به من حزب الله، ذلك الحزب الذي وعد الله تعالى لا يخلف الذي وعد الله تعالى الله تعالى لا يخلف الميعاد، ﴿ وَمَنْ أَصُدُقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾؟ [النساء: ١٢٢].
- وأن من يوالى الكافرين، فليس من الله في شيء، وقد جعل لله عليه سلطانا مبينا أي أعطاه
   المبرر لعقابه أشد العقاب، وهذا ما أنكره الله على أي مؤمن وحذره منه.
- ب وأن كلمة الكافرين يجب أن يتضح مدلولها، حتى لا يقع المؤمنون فيما نهي الله عنه .
- معنى الكفر: هو الستر والتغطية والجحود، وأشد أنواعه ضرراً هو جحود الله الواحد، وجحود النبوة والشريعة وجحود نعمة الله الواجبة الشكر. فالكافر يستر كل ذلك ويغطيه ويجحده.

وقد يسمى الكافر فاسقا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ مُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥] اي من جحد حق الله فقد فسق عن أمر ربه بظلمه.

وقد يطلق الكفر على السحر كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ . . . ﴾ [البقرة: ٢٠٢].

وقد يطلق الكفر على أكل الربا واستحلاله كما في قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويُرْبِي الصَّدَقَات وَاللَّهُ لا يُحبُ كُلُ كُفّارٍ أَثْمِهِ [البقرة: ٢٧٦].

كما يطلق الكفر على كل مخالفة لأمر الله ونهيه كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَني عَن الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

ويطلق لفظ الكفر على الظلم والكافر على الظالم كما في قوله تعالى: ﴿ . . . وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٥٤ ] .

ويطلق لفظ الكافر على من لم يحكم بما أنزل الله سواء أكان ذلك التعطيل لحكم الله في الماضى أو في الحاضر أو في المستقبل، كما في قوله تعالى: ﴿ ... وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَي فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ... وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَالْكُنُونَ هُمُ الْكَافرُونَ ﴾ [ المائدة: ٤٤].

كما يطلق على كل من يئس من فرج الله ورحمته كما في قوله تعالى: ﴿ ... وَلا تَيْأُسُوا مِن رَوْح الله إِنَّهُ لا يَيْأُسُ من رَوْح الله إِلا القَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧].

كما يطلق لفظ الكفر على اليهود والنصارى والمشركين الذين كفروا بمحمد على كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا مِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَيْكَ هُمْ شُرُ الْبَرِيَّة ﴾ [البينة: ٦].

- إن هذه المعانى لكلمتى: الولاء، والكفر، لابد أن يعرفها المسلمون ويتدبروا فى معانيها،
   ويجعلوها وأمثالها من كلمات القرآن الكريم والسنة النبوية من حصيلتهم الثقافية وعلى
   ضوء فهمهم لها يجب أن يتعاملوا مع الناس.
- جـ وان على الدعاة ان يوضحوا للناس أن الامة المسلمة أمة متميزة في ولائها وعدائها وصلحها وخصامها، فالاصل ألا يعطى أفرادهم ولاءهم إلا للمؤمنين، ولا يطمئنوا إلا إليهم ولا يصدقوا سواهم، استجابة لقوله تعالى: ﴿ ...وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُم ... ﴾ [آل عمران: ٧٣]. أي لا تصدقوا غير المؤمن ولا تطمئنوا إليه مهما زعم أنه صادق.
- إن المسلمين إذا تميزوا بذلك الولاء أطاعوا ربهم وجنبوا أنفسهم وأمتهم عناء الآثار السيئة

والاضرار الخبيثة التي تلحق بالأمة الإسلامية لو كان أولياؤها من غير المؤمنين، واضمأنت إلى من ليس على دينها.

٧ - ويتعلم الدعاة إلى الله من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ( 120 إِلاَّ اللَّهِ عَالَمُوْمَنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِلهَ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَاتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ فَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَاتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا فَعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَاتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا فَه ما يلي:

- أن المؤمن يجب أن يكون أبعد ما يكون عن النفاق، لأن المنافق في الدرك لأسفل
   من النار وهو بنفاقه في ذل وانكسار لا يجد نصيرا ولا شفيعا.
- إن على الدعاة إلى الله أن يُنفُروا المؤمنين من كل صفة من صفات المنافقين، وأن يعتموهم
   أن أول درجة من درجات التخلص من النفاق هي الإخلاص الله، لما يجلبه الإخلاص
   للمخلص من حب الله إياه ورضاه عنه.
- ب وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الله تعالى لم يغلق الباب أمام المنافقين،
   وإنما سمح لهم بأن يكونوا مع المؤمنين إذا تابوا وأصلحوا أعمالهم واعتصموا بالله متمسكين بعهده وميثاقه، وأخلصوا لله دينهم وأعمالهم.
- جـ وواجب الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس شكر الله، فمن آمن بالله وشكره فقد نجا
   من عذاب الله.
- وللشكر عباد مخلصون متميزون، وهم قلة دائما، لأن الإنسان كثيراً ما تنسيه النعم شكر
   المنعم متصوراً إنما أوتى تلك النعم على علم عنده، والله تعالى يقول: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ
   الشَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣]، ويقول: ﴿ . وَلَكِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٣٤٣].
  - ولشكر الله تعالى جزاء دنيوى حسن وجزاء اخروى احسن.

أما جزاء الدنيا فمقرر بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذُنَ رَبُكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنُكُم ... ﴾ [إبراهيم: ٧].

وأما جزاء الآخرة فمقرر بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدْ ثُواَبَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُزِي الشَّاكرينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

• والشكر لله تعالى قد أمر الله تعالى به في أكثر من آية قرآنية كريمة، كما في قوله تعالى:

﴿ ...وَاشْكُرُوا لِلّه إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَهْدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. وقوله تعالى: ﴿ ...فَابْتَغُوا عِندَ الله الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧]. وقوله: ﴿ ...وَاشْكُرُوا نَعْمَتَ اللّه إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النمل: ١٤].

- هذا ما ينبغى أن يعلمه الدعاة إلى الله للناس في موضوع الشكر ومكانته بعد الإيمان بالله
   تعالى، إنه مع الإيمان نجاة من عذاب الله تعالى -- كما قلنا آنفا--.
- ٨ -- ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى : ﴿ لا يُحبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ
   إلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤٠٠) إن تُبدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
   كَانَ عَفُواً قَديرًا ﴾ ما يلي:
- أنّ الإسلام دين اللفظ خيد والكلمة الطيبة والقول اللين. وأنه دين عفة اللفظ
  وعفة القلب وعفة الجوارح، غير أنه يسمح لمن ظُلم أن يذكر ظالمه بالظلم وهو
  أسوأ السوء، بل له أن يدعو عليه، وإن كان الصبر على ذلك الظالم وأمثاله من
  المطالب الأساسية في الإسلام، ويعززه التسامح والعفو عند التعامل مع الناس.
- ويدخل في حكم المظلوم من نزل بقوم فلم يقروه، ومن اساء إليه جاره ولم يرع فيه حق الجار.

فقد روى أحمد بسنده عن للقدام بن أبى كريمة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول: (ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه).

وروى أبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى عَلَيْكُ فقال: إن لى جارا يؤذيني، فقال له: «أخرج متاعك فضعه فى الطريق، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مرّبه قال: مانك؟ قال: جارى يؤذيني، فيقول: اللهم العنه اللهم أخزه، قال الرجل لجاره: ارجع إلى منزلك، والله لا أوذيك أبداً».

في الجتمع المسلم لا يضيع حق جار ولا ضيف، ولا حق لصاحب حق، ويستطيع الدعاة إلى الله أن يؤكدوا هذه المعاني بعديد من الآيات الكريمة والاحاديث النبوية . (١)

<sup>(</sup>١) واذكر الدعاة إلى الله في هذا المجال بكتب السنة التالية:

<sup>-</sup> صحيح البخاري: باب الوصية باخار، وباب حق الجار.

<sup>-</sup> وصحيح مسلم: كتاب البر والصنة والآداب، وباب الوصية بالجار والإحسان إليه، وباب اللقطة.

وسنن أبي داود: باب الاطعمة.
 وسنن البر.
 وسنن ابن ماجة: باب الادب.

ج - وعلى الدعاة إلى الله أذ يذكروا بأن المجتمع المسلم هو مجتمع فعل الخير مطلقا، فقد أمر الله تعالى بذلك في قوله تعالى: ﴿ . . . وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ الحج: ٧٧]، قال ابن عباس رضى الله عنهما: فعل الخير هو صلة الرحم ومكارم الأخلاق.

ومفردات فعل الخير أكثر من أن تحصى فمنها:

- إيصال النفع لكل مسلم ودفع الضرر عنه.
  - والعفو عند المقدرة والتسامح.
- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله.
  - والعدل والإحسان.
- والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، والحركة بهذا الدين في الناس والآفاق.
  - وتربية الأبناء تربية إسلامية.
- ٩ ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُورُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُويِدُونَ أَن يُعَرِّفُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُويِدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَك سَيلاً ( عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الل
- أن الأديان التي جاءت من عند الله والرسل الذين بلغسوها للناس، هذه الاديان واحدة، وأولئك الرسل على منهج واحد، هذه قضية لا تقبل جدلاً عند عقلاء الناس ومنصفيهم.
- أما أولئك الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض فأولئك كافرون بالله كافرون برسله
   حتى بالذين آمنوا بهم من هؤلاء الرسل عليهم السلام.
- وهؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض إنما يحركهم إلى ذلك الكفر والجهل
   والتعصب والحقد والحسد، وليس لهم في ذلك الموقف ما يبرره من إيمان أو عقل، فلو
   كانوا حقا يؤمنون بنبيهم إيمانا صحيحا لآمنوا بسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام.
  - واليهود والنصاري يكفرون بمحمد عُظَّةً فهم بهذا كافرون باديانهم وبانبيائهم.

ب — وعلى الدعاة إلى الله أن يذكروا الناس بان من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فقد كان كافراً حَقُّ الكفر وأخبثه واستحق عند الله يوم القيامة العذاب المهين.

وحسب أى مجترئ على الله بأن يؤمن ببعض رسله دون بعض أن يكون في اليوم الآخر في موقع الإهانة، لانه ﴿ وَمَن يُهِنِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم ... ﴾ [الحج: ١٨]، ومع ذلك سوف يصلى عذابا مهينا يضبع عليه كرامته ويخزيه.

- إن على الدعاة إلى الله أن ينبهوا الناس إلى تجنب إغضاب الله تعالى حتى لا يوقعوا
   أنفسهم في الهوان وفي العذاب المهين.
- ١ ويتعلم الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام في الناس من قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِنْهُمُ أُولَئِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رُحيمًا ﴾.
   رُحيمًا ﴾.
- أ أن الذين سيؤتيهم الله أجورهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله.
- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس صفات المؤنين كما جاءت في الكتاب(١٠) والسنة(٢٠).

ب - وأن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس الاجر العظيم الذي سيوتيه الله للمؤمنين، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ذَلكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ [انبروج: ١١] ، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقُومِ ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞ إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ [التين: ٤ - ٢]، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا

(١) وأذكر الدعاة إلى الله هنا ببعض آيات القرآن الكريم وهي:

البقرة: ٢٨٥، والأنفال: ٢ - ٤، والحجرات: ١٥.

( ٢ ) ومن السنة أذكر بما يلي:

-- صحيح البخارى: كتاب الإيمان.

- وصحيح مسلم: كتاب الإيمان.

ـ ومعظم كتب السنة في أبواب الإيمان فيها .

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِندُ رَبِهِمْ ﴾ [يونس: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدَيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيَّانِهِمْ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ① دَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكُ اللَّهُمُ وَتُحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

[يونس: ٩، ١٠].

وفى قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَالْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾

[الأنعام: ٨٧].

وفي قوله : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَيْ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ ﴾

[الرعد: ۲۹].(۱)

• وأما الأحاديث النبوية فأكثر من أن تحصى هنا، ولكنى أذكر منها ما رواه مسلم بسنده عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النبى على قال: وإن الله يقول لاهل الجنة: ياهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول: أحل عليكم رضونى فلا أسخط عليكم بعده أبداً».

وما رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْ قال: «ينادى مناد، إن لكم أن تصحُّوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل: ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ (٢٠)

(١) وردت مثل هذه الآيات الكريمة في السور المكية ستا وعشرين مرة، رفي السور المدنية أربعا وعشرين مرة، فتدبروا يا دعاة الله.

(٢) أذكر في هذا الجال بما يلي:

- صحيح البخارى: كتاب الرِّقاق.

- وصحيح مسلم: كتاب الرقاق.

- وصحيح الترمذي: أبواب صفة الجنة.

- وسنن ابن ماجة: باب صفة الجنة.

- ومنن الدارمي: أبواب الجنة.

# ١٧ – الآيات الكريمة من الآية الثالثة والخمسين بعد المائة

# إلى الآية الثانية والستين بعد المائة

# تعنت اليهود مع رسول الله عَلَيْ

### وبيان لأعمالهم ونتائجها ، وإيمان بعضهم به

وَ يَسْتُلُكُ أَهْلُ الْكَتَابِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرة فَأَخَذَتُهُم الصَّاعِقَة بِطُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَحَلُوا الْعجل مِن بَعد مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيَاتُ فَعَفُونَا عَن وَلَيْنَا لَهُم وَكُولُوا الْبَابِ سُجُداً وَلَكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا (عَن ) وَرَفَعْنا فَرقَهُم الطُورَ بِمِينَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجُدا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مَيْنَاقًا عَلَيظًا (عَن) فَبِمَا نَقْضِهِم مَيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللّه وَقَالِهِمْ الْأَنبِياء بغيرِ حَق وَقُولِهِمْ قَلُوبُنا عُلْفَ بَلْ طَيعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكَفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً وَقَالُهِمْ وَقُولُهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمُ بُهُمْ اللّهُ إِلَى وَقُولُهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسيحَ عيسَى ابْن مَرْيَم بُهُمْ وَإِنَّ اللّهُ عِلْمَ وَإِن قَلْنَا الْمُسيحَ عيسَى ابْن مَرْيَم بهِ مِن وَسُولَ اللّه وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنْ اللّهُ إِلَيْ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (عَن مَن أَلْفِي اللّهُ إِلاَ أَنَا اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللّهُ إِلاَ النَّاسِ بِاللّهُ وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا (لاَقَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُا (اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزيزًا حَكِيمًا اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ عَزيزًا حَكِيمًا اللّهُ عَنْهُمْ مَن اللّه عَزيزًا حَكِيمًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اشتملت الآيات الكريمة على بيان لصفات اليهود، توضيح لتعنتهم مع رسول الله عَلَيْه،
 وسوء أقوالهم وأعمالهم، وتحديهم لانبيائهم عليهم السلام، وقتلهم بعض هؤلاء الانبياء
 عليهم السلام.

وأخبرت الآيات الكريمة عن عقاب الله تعالى لمن كانت هذه صفاته وأقواله وأعماله.

ثم قارنت الآية بين كافري اليهود والمؤمنين منهم الراسخين في العلم الذين يؤمنون بالله

واليوم الآخر مما نجمله فيما على:

- تعنت اليهود -وهم أهل كتاب سع رسول الله عَلَيْ ، عندما طلبوا منه كتابا كاملا لا مُنجمًا ينزل عليه من السماء كما نزلت الالواح التي فيها الوصايا العشر على موسى عليه السلام، أو طلبهم منه كتابا من السماء فيه اسم كل منهم ودعوته شخصيا إلى الإيمان.

وهذا التعنت ليس بمستغرب منهم، فقد تعنتوا مع موسى عليه السلام فقالوا له: أرنا الله جهرة، فعاقبهم الله تعالى ثم عفا عنهم ليتوبوا إلى الحق، فما تابوا ولكن اتخذوا العجل إلها، فعفا عنهم للمرة الثانية.

- وكمان من تعنت اليهود وعنادهم للحق أن امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة وهي كتابهم- فكان أن رفع الله فوق رءوسهم الجبل حتى ظنوا أنهم واقع بهم، ولكن الله لم يسقطه عليهم، وأمرهم الله بدخول بيت المقدس سجدا قائلين حطة أي حُط عنا يا ربنا خطايانا في ترك الجهاد، وأمرهم الله بحفظ السبت فلم يحفظوه وإنما تحايلوا.
  - ومن أعمالهم: أنهم نقضوا ميثاقهم وكفروا بآيات الله.
    - وأنهم قتلوا بعض الانبياء .
    - وادعاؤهم أن قلوبهم لا تعي.
  - وقولهم على مريم بهتانا عظيماً وزعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام.
    - وادعاؤهم أنهم سيؤمنون بالمسيح حين ينزله الله إلى الدنيا ليقاتل الدجال .
- والإخبار من الله تعالى عن عقابه اليهود بعد ممارستهم لانوع الظلم والعدوان وأكنهم الربا
   وأكلهم أموال الناس بالباطل، عاقبهم في الدنيا بأن حرم عليهم الطيبات التي كانت حلالاً لهم، وأعد لهم في الآخرة عذابا اليما.
- والإخبار منه سبحانه بأن من اليهود قلة رسخ علمهم فآمنوا بمحمد ﷺ، وبما أنزل من قبله، والتزموا بأوامر الله تعالى وآمنوا باليوم الآخر وأن الله تعالى أعطاهم على ذلك أجراً عظيماً. مما سنفصله فيما يلى:
  - تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة.
- . ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ... ﴾ المراد بهم اليهود، فقد سالوا رسول الله عَليه متعنتين معه سلا راوا القرآن ينزل عليه نجوما- أن ينزل عليهم كتابا من

السماء دفعة واحدة كما نزلت الألواح التي فيها الكلمات العشر على موسى عليه السلام، كان هذا الأمر بيد رسول الله علله الله

وقد يكون سؤالهم المتعنت معه على أن ينزل عليهم كتابا من السماء فيه صحف مكتوبة إلى فلان وفلان أن صدقوا بما جاء به محمد على، وهذا أشد تعنتا من سابقه وأمعن في الكفر والتحدى.

- وكان كفار قريش قد سالوا رسول الله عَلَيْ على سبيل التعنت أيضا أمورا تدل على رفضهم الإمان به، فقد قال المشركون له كما حكى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرْفُنَا للنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيَىٰ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورا ﴿ إِنَّ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُر لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعا ﴿ إِنَّ مَثَلِ فَابَىٰ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورا ﴿ إِنَ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَخْيل وَعَبَ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خَلالَها تَفْجِيرا ﴿ إِنَ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاء وَلَن نُؤْمِن لِرُقيك حَتَىٰ تَنْزِل عَلَيْنا كَتَابًا تَقْرَوُهُ قُل سُبْحَان رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشُرا رَسُولاً ﴿ إِنَّ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَث اللَّهُ بَشُرا رَسُولاً ﴾ [ الإسراء: ٩٨ ٩٤].
- وفي تعنت اليهود مع رسولهم موسى عليه السلام وإخبار الله تعالى رسوله بذلك، تسلية
   له ﷺ، لان المتعنتين في كفرهم سواء.
- \_ ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ فقد كان من تعنت اليهود مع موسى عليه السلام أن سألوه أن يريهم الله جهرة وعلانية.

فكان أن أخذتهم الصاعقة فماتوا وكانوا سبعين اصطحبهم موسى عليه السلام معه، ثم أخذ موسى يدعو الله ويرجوه حتى رد الله إليهم أرواحهم، وكان ذلك بعد عبادتهم العجل. أخذتهم الصاعقة بسبب ظلمهم وتعنتهم واتخاذهم العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

﴿ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ أي نصره الله عليهم على الرغم من لجاجهم وتعنتهم، وفي هذا طمانة لرسول الله عليه أنه ستكون العاقبة له على المتعنتين معه.

وفى اتخاذهم العجل إلها من دون الله بعد ما راوا باعينهم كيف نجاهم الله من فرعون
 وقومه، ثم عفا عنهم، وأيد موسى عليه السلام بالحجج والبراهين والكلمة النافذة

والانتصار.

وقد فصلت قصة اتخاذهم العجل إنهاً في الآيات القرآنية العديدة (١) فعاقبهم الله تعالى
 بأن أمرهم بأن يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه ففعلوا فقتلوا انفسه ثم
 أحياهم الله وعفا عنهم ليتوبوا.

﴿ وَرَفَعْنَا فَوقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُداً... ﴾ وذلك أن الله تعاز على الجبل فوق بنى إسرائيل تهديدا لهم لامتناعهم عن الالتزام بشريعة التوراة، حتى دبلوا والتزموا خشية أن يسقط عليهم الجبل، كما توضع ذلك آية: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّهُ وَاللّهُ وَظُنُوا أَنّهُ وَاقعٌ بهم ... ﴾ [الاعراف: ١٧١].

﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُداً ... ﴾ امرهم الله تعالى أن يدخلوا باب ببت نقدس ساجدين وهم يقولون: ربنا حط عنا خطايانا في تركنا الجهاد ونكوصنا عنه حتى تُهنا بسبب ذلك في التيه أربعين سنة.

ولكنهم اليهود وما يجيدونه من عناد وخداع، إذ دخلوا بيت المقدس يزحفون على استاههم قائلين: حنطة في شعرة، فغضب الله عليهم لذلك.

- ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيْمَاقًا غَلِيظًا ﴾ نهاهم الله تعالى عن أن يتجاوزوا ما أمرهم به من العبادة في يوم السبت، وأخبرهم بأن هذا التجاوز لما نهاهم الله عنه عدوان وأخذ عليهم في ذلك كله ميثاقا مغلظا، ولكنهم خالفوا الله فيما نهاهم عنه، فغضب الله عليهم من أجل ذلك.
- ﴿ فَبِمَا نَقْصْهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفُوهِم بِآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا عُلُفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ :

#### والمعنى:

- أنه بسبب نقضهم ميثاقهم الذي عاهدوا الله عليه، غضب الله عليهم.

- وبسبب كفرهم بآيات الله وحججه وبراهينه ومعجزات انبيائه، غضب الله عليهم ولعنهم.

- وبسبب قتلهم كثيراً من الانبياء ظلماً وعدوانا، غضب الله عليهم.

. ( 1 ) جاء ذلك في آيات سورة الاعراف: من ١٤٨ -- ١٥٣ . وفي آيات سورة طه: من ٨٣ - ٩٨ .

- وبسبب قولهم: قلوبنا غلف أي محجوبة عن قبول ما تدعونا إليه، وهم في ذلك كاذبون غضب عليهم، وطمس قلوبهم فلم يؤمن منهم إلا قلة.
- ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ( कि. ) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَيُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّٰهِ يَنْ أَخْتَلُوا فِيه لَهَى شَكَ مَنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ ابْتَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ( عَنَ الله عَلَيْ إِلاَّ ابْتَاعُ الله عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

#### والمعنى:

- ــ أنه بسبب كفرهم واتهامهم مريم عليها السلام بالزني، غضب الله عليهم.
- وبسبب قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، غضب عليهم، فهم كذابون، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإنما حماه الله فالقى شبهه على رجل فأخذوا الرجل وقتلوه وصلبوه، حتى إنهم قد اختلفوا فيما بينهم: هل المقتول عيسى أو غيره، وما كان لهم وهم المضللون- أن يصلوا إلى تيقن وإنما هى ظنون منهم وأوهام.
- وقصة اليهود مع المسيح عليه السلام في ذلك لخصها ابن كثير في تفسيره قال: ووكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التى كان يبرىء بها الاكمه والابرص ويحيى الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه، ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبى الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام، ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان وجلا مشركا من عبدة الكواكب وكان يقال لاهل ملته واليونان» وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس.

فلما وصل الكتاب امتثل والى بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من اصحابه، اثنى عشر أو ثلاثة عشر، وقيل سبعة عشر نفرا، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر، ليلة السبت فحصروه هنالك، فلما

أحَسُ بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه، أو خروجه إليهم قال الاصحابه: أيكم يُلقَى عليه شبهى وهو رفيقى في الجنة، فانتُدب لذلك شاب منهم، فكانه استصغره عن ذلك فاعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو، وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كانه هو، وفُتَحِتْ روْزُنة - كوة غير نافذة - من سقف البيت، واخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء، وهو كذلك كما قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَىٰ إِنِي مُتَوفِّيكُ وَرَافِعكَ إِلَى وَمُطَهِّركُ مِن الذين كَفَرُوا وَجَاعِلُ الذينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الذينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الدِّينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الذينَ كَفَرُوا إِنَّ يَعْتَلِفُونَ ﴾ (١)

و فلما رفع خرج أولتك النفر، فلما رأى أولتك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه فى الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى، وذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان فى البيت مع المسيع، فإنهم شاهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيع عيسى ابن مرج - عليهما السلام - ، (٢٠)

- ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾

أى أن كل أهل الكتاب من يهود ونصارى عمن كفروا بعيسى ووصفوه بما ليس فيه سيؤمنون بأن المسيح على حق، سواء أكان هذا الإيمان حين ينزل عيسى إلى الدنيا ليقاتل الدجًال، أو كان عندما يغرغر الإنسان ساعة لا ينفع الإيمان، ويوم القيامة يشهد عليه السلام بأنه بلغ رسالة ربه وأنه عبده ورسوله.

- ﴿ فَجِظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرُّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

#### والمعنى:

أنه بسبب الظلم الذي ارتكبه اليهود من الذنوب العظيمة التي اقترفوها، حرم الله عليهم كثيرًا من الطيبات التي كانت حلا لهم.

• وهذا الظلم الذي ارتكبوه على أربعة أنواع:

(١) ابن كثير القرشي: تفسير القرآن العظيم: ١/ ٧٤ هـ الحلبي.

(٢) السابق: ١ / ٧٤.

- ظلم للخلق الذي هو طبع فيهم لا يفارقهم لاستعلائهم على الخلق بالباطل، وظنهم أنهم أفضل من سواهم من الناس.
- وظلم بصد الناس عن دين الحق، وصد انفسهم عنه، فهم أعداء الرسل عليهم السلام، وقد قتلوا عدداً كبيراً منهم.
  - وظلم باكلهم الربا وقد نهوا عنه، والربا أفحش أنواع الاستغلال لحاجات المحتاجين.
- وظلم باكلهم أموال الناس بالباطل أى الرشاوى وهى أسوأ أنواع التعامل بالمال. والربا والرشوة من الذنوب العظيمة التي لا تفارق اليهود.
  - وقد عاقبهم الله تعالى على اقترافهم هذه الذنوب نوعين من العقاب هما :
    - عقاب دنیوی:

بان حرم عليهم ما كان قد أحل لهم، تضييقًا عليهم وعقابًا، وبيان ذلك أن جميع الاطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل والبانها وقد أوضح القرآن هذه المحرمات عليهم في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُر رُهُمَا أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَط بعَظْم ذَلك جَزَيْناهم بَبغيهم وَإِنَّا لَصَادقُونَ ﴾ [الانعاه: ١٤٦].

#### . - وعقاب أخروى:

وهو إعداد عذاب اليم لهم في جهنم جزاءً على ما خالفوا أمر الله ونهيه وقتلوا رسله وظلموا خلقه وصدوا عن دينه.

- هذه الآية الكريمة في وصف الراسخين في العلم من اليهود وهم المتمكنون من العلم
   الثابتون على الحق، وكان من هؤلاء:
  - عبد الله سلام، وثعلبة بن سَعْيه، وأسد بن سَعْيه، وأسد بن عبيد.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أنزلت فيهم هذه الآية، وقد دخلوا في الإسلام وصدقوا عما أرسل به محمد علله ، كما كانوا مؤمنين بما أنزل قبل محمد علله .

- ومن صفات هؤلاء المؤمنين من اليهود:
- -- رسوخهم في العلم وثباتهم في الدين.
- وإيمانهم بما أنزل الله من كتب قبل محمد عَلِيَّةً.
  - وإيمانهم بمحمد عَلَيْهُ وما أنزل عليه.
- وإقامتهم الصلاة التي هي عمود الدين وعماده .
- وإيتاؤهم الزكاة، وهي علاج للمزكى تطهر ماله، وعلاج لمن تخرج إليه تدفع عنه الحاجة.
  - وإيمانهم بالله أى يصدقون بـ: (لا إله إلا الله).
- وإيمانهم باليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الاعمال خيرها وشرها.
- هذه الصفات من مؤمنى البهود وكلها حسن يؤتيهم الله على الاتصاف بها أجراً عظيماً وهو الجنة.
  - والراسخون في العلم أقسام ثلاثة:

القسم الأول:

أكابر العلماء وهم العلماء العاملون وهم أشرف هذه الاقسام الثلاثة.

والقسم الثاني:

هم العلماء بذات الله وصفاته وأحكامه.

والقسم الثالث:

هم العلماء بذات الله وصفاته.

واصطلحوا على تسمية القسم الأول؛ بالكبراء والثاني؛ بالحكماء والثالث؛ بالعلماء.

روى الطبري في الكبير بسنده عن أبي جحيفة: ١ جالس العلماء وخالط الحكماء ورافق الكبراء .

• وقال بعض العلماء:

الراسخون في العلم هم المتواضعون الله المتذللون الله في مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. وقال آخرون: الراسخون في العلم هم الذين يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به، وإن لم
 يحيطوا علمًا بحقائق الاشياء على كُنه ما هي عليه.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة.

يتعلم المسلمون من هذه الآيات دروسًا على درجة عالية من الأهمية في التعامل مع الناس، وفي التحلي بالصفات الفاضلة والتخلي عن الصفات الراذلة، ويعرفون منها صفات اليهود وطبائعهم وتحديهم للحق واستعلائهم على الخلق واستغلالهم أسوأ استغلال، مما نشير إليه فيما يلى:

١- يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمَهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعَجْلَ مِنْ يَعْدُ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَانًا مُبِينًا (١٥٣) وَرَفَعْنا فَوَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذَنَا مَنْهُم مَيْنَاقًا عَلَيْظًا ﴾ مَا يلى:

1- أن اليه ود في كل زمان ومكان أهل لجاجة وتعنت وعناد، وأنهم في تعنتهم لا يقلون فظاظة عن المشركين، مع أنهم من أهل نكتاب، فكان الأجدر بهم أن يكونوا أهل طواعية وهداية. وقد تعنتوا مع الرسول عَنَيْ -كما أوضحنا آنفا - كما تعنت أسلافهم مع موسى عليه السلام.

ب- وأن اليهود في تعنتهم مع نبيهم موسى عليه سيلام عوقبوا بأن أخذتهم الصاعقة ولكن الله عفا عنهم وأحياهم ليتوبوا ويشكروا الله، ولكنهم لم يفعلوا شيئًا من ذلك وإنما استمروا على غيهم، وهذا يعلم لمسلمين حقيقة صفات اليهود وأعمالهم.

جـ وان اليهود لا تقنعهم آية ولا تثنيهم عن غيهم معجزة، فقد أراهم الله تعالى على يد موسى عليه السلام كثيراً من المعجزات كرؤيتهم البحر وقد انفلق وعبروا هاربين من فرعون وجنوده، ورؤيتهم كثيراً من الآيات، ومع ذلك فإنهم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات.

وكذلك معجزة الجبل الذي لم يسقط عليهم.

- كل ذلك لم يصرفهم عن عنادهم بل ظلوا سادرين يستهزئون ويسخرون على الرغم مما أخذ الله عليهم من أغلظ المواثيق .
- هذا ما ينبغى أن يتعلمه المسلمون من صفات اليهود الملازمة لهم منذ زمن موسى عليه
   السلام وإلى زمن محمد ﷺ وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين.
- ٢ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مَيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغُيْرِ حَقّ وَقَرْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفَ بَلُ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (٥٥) وَبَكُفْرِهِمْ وَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (٥٥) وَبَكُفْرِهمْ وَقَرْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهَ يَنَ اخْتَلَفُوا فِيه لَفِي شَكَ مَنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عَلْمٍ إِلاَّ اتّبَاعَ الطُّن وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا (١٥٥) وَإِن مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ الطُّن وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا (١٥٥) وَإِن مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ الطُّن وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا (١٥٥) وَإِن مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمُنَنَ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ ما يلى:
- أ- أن اليهود لهم تاريخ عريق في ممارسات الباطل، من نقض عهود ومواثيق إلى كفر
   بآيات الله إلى تعنت وعناد، إلى ادعاء ما ليس لهم ولا فيهم إلى قتل الأنبياء والصالحين والمصلحين، إلى رمى المحصنات والأبرياء بالتهم بالباطل إلى زعمهم ما لم يقوموا به من عمل.
- ب- وقصتهم مع المسيح ابن مريم عليهما السلام واتهام الطاهرة البتول بالزني ووشايتهم بالمسيح عليه السلام وزعمهم أنهم قتلوه وصلبوه، ونقضهم مع الله العهود والمواثيق، كل ذلك يؤكد أنهم أشرار أعداء للحق وللخير ولكل ما مخالف لرغباتهم من باطل وجحود وكفران.
- إنهم اليهود في كل زمان ومكان، وعلى من يتعامل معهم أن يتذكر صفاتهم التي . لا تفارقهم أبداً.
- جـ وأن اليه ود شيوخ كبار في النفاق، فهم يبطنون الإيمان بعيسى عليه السلام وبمحمد عَلِيَّة الذي حدثتهم عنه كلمات الله في الإنجيل على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلْيَكُم مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدْنَي مِنْ التَّوْرَاقِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمًا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتَ قَالُوا هَذَا سحرٌ مُبِينٌ ﴾ [الصف: ٦]. (١)

<sup>(</sup>١) وللتوسع في ذلك انظر لنا: عالمية الدعوة الإسلامية: المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني ص ٤٥ ط ٣ دار الوفاء ٢٤١٢ -١٩٩٢.

و وأن هؤلاء اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام ما منهم من أحد إلا ويؤمن في داخله بصدق المسيح وصدق رسالته، سواء أكان إيمانهم ذاك قبل أن تخرج أرواحهم من أجسادهم -كما يرى بعض المفسرين - أو كان يوم نزوله إلى الارض ليقاتل الدجال - كما يرى ذلك مفسرون آخرون - إذ يملا المسيح عليه السلام الدنيا عدلاً ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حتى يفيض المال، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح فقد روى البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه أله عنه قال: قال في مسول الله عنه أله عنه المنازير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيراً له من الدنيا وما فيها ، ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه القراوا إن شعتم ﴿ وإن مَنْ أهلِ الْكِتَابِ إلاَّ لَيُؤْمَنُ به قَبلُ مَوْته ويَوْمَ الْقيامة يكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ وفي رواية أخرى قال أبو هريرة رضى الله عنه : موت عيسى ابن مريم ثم شهيداً ﴾ وفي رواية أخرى قال أبو هريرة رضى الله عنه : موت عيسى ابن مريم ثم أعاده ثلاث مرات .

٣- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ فَيِظُلُم مِنَ الّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَات أُحِلَت لَهُمْ وَيَصَدَهِمْ عَن سَبِيلِ الله كَثِيرًا (١٦٠) وَآخُذِهمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنهُ وَآكُهمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآغَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مَنهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦٠) لَكُنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ وَالْمُقْيِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ أَنْكُ مَنُونَ بِهَا لَهُ وَالْيَوْمُ الآخِرِ أَنْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

أ- أن اليهود ظلموا أنفسهم -- وكذلك كل مختف لامر الله ونهيه -- بما ارتكبوا من ذنوب عظيمة وآثام كبيرة، مما أدى بهم إلى أن يعاقبهم الله فى الدنيا بتحريم ما كان حلالاً لهم، وذلك أنهم تأولوا فى كتابهم وتشددوا فحرموا على أنفسهم ما ليس محرماً تعنتاً وتنطعا -- وهذه صفاتهم.

ومن ذلك يتعلم المسلمون الا يتشددوا في الدين ولا يتنطع بعضهم فيه، لأن الدين من
 عند الله وما كان الله ليشرع للناس ما يصعب عليهم.

ب... وأن أبرز صفات اليهود الراذلة التي حرم الله الاتصاف بها على عباده أجمعين لما في الاتصاف بها من شر وإثم وظلم للناس وسوء استغلال لحاجة المحتاج.

أبرز هذه الصفات هي:

- التبديل والتحريف والتاويل المعتسف لكلام الله.
- والصد عن سبيل الله، صد أنفسهم عن ذلك وصد غيرهم.
  - وأكلهم الربا على ما فيه من قبائح ومآثم وظلم.
- وتعاملهم بالرشوة، وما تجره على الناس من ضياع حقوق بعضهم وأخذ بعضهم ما ليس من حقه.
  - وهذه كلها مما حرم الله في كل دين وأعد للمنصفين بها عذابًا اليمًا.
- ج- وأن الرسوخ في العلم والإيمان يؤدى إلى العمل الصالح وإلى الاتصاف باحسن الصفات، وإلى الابتعاد عن كل شر وكل ظلم للنفس أو للغير.

وحسب الرسوخ في العلم فضلاً وشرفًا أنه يؤدى إلى الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر، وذلك يطهر الدنس من كل إثم وشر، ويكسب المجتمع أمنا واستقراراً وسلاماً؛ وذلك أن الرسوخ هو الثبات والتثبيت، والرسوخ في العلم هو التحقق واليقين الذي لا تعترضه شبهة ولا ريبة، والراسخون في العلم هم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿ اللّٰهِ يَنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا .. ﴾ [الحجرات: ١٥].

ومن كانت صفاته نابعة من رسوخه في العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإن
 الله تعالى سوف يؤتيه أجراً عظيمًا.

المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة.

وهى مواقف كثيرة معلمة وهادية لا يستغنى عنها الدعاة إلى الله ولا المتحركون بالإسلام فى الناس والآفاق حتى تبلغ دعوة الله إلى جميع عباده، وإلى أن يصبح الناس لا يعبدون غير الله، ومن ذلك ما نشير إليه فيما يلى:

ا- يتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من قوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمْ
 كَتَابًا مِنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبِرَ مِن ذَلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَدَتُهُمُ الصَّاعَقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْفَهُمُ الطُورَ بِمِيشَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُداً وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْت وَآخَذْنَا مَنْهُم مَيْفَاقًا عَلَيْظًا لَهُ ما يلي:

1 - أن أصحاب اللجع والعناد، والراغبين في الجدل والمراء، والراغبين عن الهدى والاستقامة لهم - في كل زمان ومكان - أسئلة متعنتة، لا يريدون الإجابة عنها، وإنما يطرحونها للتحدى والاستفزاز.

وهؤلاء هم اليهود قديمًا وحديثًا، والمسركون قديمًا وحديثًا، وكثير من الناس المعاصرين الذين يدعون العلم وما لهم منه إلا قشور ولحاء، أما الجوهر واللباب فهم عنه مبعدون. هؤلاء يطرحون من الاستلة ما يدل على تعنتهم وجهلهم، من مثل قولهم لكل من يطالبون بتحكيم شريعة الله تعالى: إن الوقت لم يحن بعد، كأن الله تعالى جعل شريعته لزمان دون زمان!!

أو يقولون لمن يقول: إن الإسلام هو الحل لكل مشكلة: ضعوا القوانين والنظم واللوائح التي تلتزم في كل مشكلة ليكون الإسلام حلا لها، وهذا تعنت منهم، لأن مثل هذا الذي يطلبون يجب أن تتضافر عليه جهود العلماء في كل تخصص، وأن ترفده الدولة وترعاه، ولن تستطيع مجموعة من الناس أو جماعة منهم أن تقوم بذلك وحدها!! إنه التعنت فحسب.

ب- والدعاة إلى الله مطالبون بالصبر على هذا التعنت وذاك التحدى وذلك الاستفزاز، ولا يملكون أن يطرحوا عليهم أسئلة متعنتة توجه أسئلتهم كقولهم: لماذا لم تفلح القوانين الوضعية في حل مشكلات الناس بدليل أنها في كل حين لاحق تتراكم وتتفاقم؟.

ولماذا تصرون على ألا تخطوا خطوة فى سبيل وضع القانون الإسلامى المفصل، وبيدكم الامر والحل والإمكانات المادية والمعنوية؟ هل تحبون أن تحكموا بغير ما أنزل الله فتكونوا كفرة ظلمة كاليهود إذ عطلوا أحكام التوراة؟ أم فسقة كانتصارى إذ عطلوا أحكام الإنجيل؟ أم متبعين لاهوائكم وشياطينكم بوصفكم مسلمين معطلين للحكم بما أنزل الله فى القرآن الكريم؟.

إلى غير ذلك من الاسئلة المحرجة المتعنتة، لأن ذلك ليس سبيل الدعاة إلى الله، وإنما سبيلهم التعاون على البر والتقوى وطرح السؤال الذى لا يحرج أحدا، ولا تشق الإجابة عنه على أحد، فهم دعاة هداة زادهم الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

ج- ويتعلم الدعاة إلى الله من سياق هذه الآيات أن الناس عرضة للانتكاس والبعد عن الحق

والعقل والمنطق، بل إن بعضهم عرضة للارتداد عن الدين كله، لا مجرد التعنت في طرح الاستلة والمطالب، ومع كل ذلك فلا يملك الدعاة أن يصفوا الناس بانهم مجرمون أو كافرون أو مشركون أو فاسقون، وإنما عليهم أن يصبروا عليهم ويصابروهم ويلقنوا الفاحشين في اتهام الناس درسًا في الصبر والتسامح والتأدب بآداب الإسلام، والتاكيد على أن الله تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول.

د- وأن معارضة ما جاء به الدين تكاد تكون سمة العصر الذى سيطر فيه الغرب على بلدان العالم الإسلامى سيطرة سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية وثقافية، ولا تزال هذه السيطرة تنشر أفكاراً وكلمات معادية للإسلام، تجد من الغافلين من يعجب بها ويتبناها.

ولنضرب بعض الأمثلة لهؤلاء للتحذير من أفكارهم وكتاباتهم، لا لنحكم عليهم بالكفر أو الشرك كما يفعل بعض الذين يستهينون بإطلاق هذه الاحكام.

#### فمن هؤلاء:

السيد أحمد خان المتوفى ١٨٩٨م، وهو الهندى الذى لقب بالطبيعي، وكان على مذهب الدهريين، وتقرب إلى الانجليز الذين كانوا يحتلون شبه القارة الهندية آنذاك، وكان تقربه الدهريين، وتقرب إلى الانجليز الذين كانوا يحتلون شبه القارة الهندية آنذاك، وكان تقربه اليهم بإلحاده وتشويهه للإسلام، وقد رحب الانجليز بذلك كشأن الغرب كله في احتضان من يتهجم إلى الإسلام وقد كافاه الإنجليز بإنشاء مدرسة أو جامعة تتبنى إضعاف صلة المسلمين بالإسلام وهي جامعة (عليكرة) الإسلامية بمدينة عليكرة بغربي برداش الغربية بالهند وكان إنشاؤها سنة ١٩٢١م والدراسة فيها مختلطة بين النساء والرجال.

ومنهم: «ميرزا غلام أحمد القادياني المتوفى ١٩٠٨م مؤسس القاديانية وهي فرقة منحرفة عن الإسلام يدعى مؤسسها أنه المهدى المنتظر، وأن عيسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام قد حلا فيه فهو نبى، ودعا إلى إبطال الجهاد وموالاة اليهود، ولقد ألف فيه وفي دعوته العالم المسلم الجليل – أمد الله في عمره – الشيخ أبو الحسن الندوى أحد كبار علماء المسلمين في الهند، كتاب: «القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام».

· ومنهم: «مولاى محمد على» الذي أسس الحركة الأحمدية أو جماعة لاهور، وهي ا امتداد للقاديانية في أفكارها وعدائها للإسلام.

- ومنهم: طه حسين في كتابيه مستقبل الثقافة في مصر، وفي الشعر الجاهلي، حيث دعا

إلى الاخذ من الحضارة الغربية خيرها وشرها وحلوها ومرها دون تمييز، وزعم أن مصر أقرب إلى أوربا منها إلى الشرق والعرب.

ونسف الرواية والأسانيد في كتابه في الشعر الجاهلي واتهم الرواة والشعر الجاهلي بالانتحال.(١)

- ومنهم: الشيخ على عبد الرازق في كتابه: «الإسلام وأصول الحكم» الذي ادعى فيه أن الإسلام دين لا دولة .(١)
- ومنهم: خالد محمد خالد -رحمه الله- الذي كان شيوعيًا في كتابه: من هنا نبدأ الذي اتهم فيه الدين بالخرافة وبانه مخدر (١٠)
- ومنهم: مصطفى محمود. الكاتب الإسلامى لذى كان شيوعيًا فى كتابه «الله والإنسان» الذى تهكم فيه بالدين والتدين وسماه حمقًا عندما يقول: «هل رأيت الخوف والذهول فى عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة فى الهواء؟ إنه لا يرى الهواء، وأراهن أنه ينظر إلى مخلوق حى ويظن أن بها روحًا تحركها، إنه كلب متدين، وفى الماضى كان الإنسان أحمق إذ كان متدينًا مثل هذا الكلب » غفر الله لمصطفى محمود فقد تاب عن هذا الكلام كله.
- ومنهم: نصر أبو زيد الذى دعا إلى مناقشة نصوص القرآن الكريم وإعادة النظر فيها وفى صياغتها من جديد، ثم ثار عليه الناس وأدانه القضاء، ففتحت له هولندا أحضانها!!
- ومنهم سلمان رشدى الذى تهجم على الدين وعنى القرآن وعلى النبى عَلَيْهُ فى كتابه «آيات شيطانية» وأدانه الإمام الخمينى رحمه الله و هدر دمه، فتكفلت انجلترا بحراسته والدفاع عنه واستضافته البلاد التى تحقد على الإسلام كأمريكا وفرنسا وغيرهما.
- كل هذه انواع من العناد والتعنت والوقوف ضد اخن ودين الحق، بدأها البهود منذ زمن سحيق منذ زمن محمدًا عَلَيْكُ، ولا يزال البهود في تعنتهم وعنادهم وحقدهم على الإسلام، ثم تعلمها منهم أهل الغرب الصليبون، وتناقلتها أقلام بعض الكتاب من المسلمين!!
- ولقد كان للحروب الصليبية وما خلفته من استشراق ثم ما أعقب ذلك من استعمار
   وتنصير أثر بارز في التهجم على الإسلام، ثم جاء الشيوعيون الماركسيون فاشتد الهجوم

(١) كل هؤلاء تابوا وأنابوا وأعلنوا تراجعهم.

حتى أخمد الله أنفاس الشيوعيين وانهاروا انهيارًا مدويًا عقدت فيه الدهشة السنة المراقبين.

- إن الدعاة إلى الله عليهم واجب ضخم في مواجهة هذه الموجات المتعنتة، والرد على
   مفترياتهم وشبهاتهم بالقول اللين والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن.
- ولقد وفرت الشيوعية والماركسية والاشتراكية بل اليسارية كل هؤلاء، وفروا على الدعاة جهوداً كانوا يبذلونها في الرد عليهم عندما انهار تفكيرهم وما كانوا يرون أنه إنقاذ للقوى العاملة والكادحين من الطلائع المناضلة من الرفاق.

وغداً - وبردود الدعاة حينما تتاح لهم فرص إعلامية كالتي اتيحت للشيوعيين - سوف تتهاوى دعاوى اليهود والصليبين والحاقدين على الإسلام، وإن غدا لناظره قريب.

٧- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْسِيَاءَ بَغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قَلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (٥٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (٥٠) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا فَتَلْنَا الْمُسيحَ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبَهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّذينَ اخْتَلَفُوا فِيه لَهِي شَكَ مَنْهُ مَا لَهُم به مِنْ عَلْم إِلاَّ اتَبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (٧٠٠) بَل رُفَعَهُ اللَّهُ إِلْاً اتَبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (٧٠٠) بَل رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُونُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٨٥٠) وَإِن مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴾ ما يلى:

أ- أن الله تعالى أرحم بالناس من أنفسهم، فقد أخذ العهود والمواثيق على اليهود، وأمرهم ونهاهم، وطالبهم بفعل كل ما فيه صلاحهم، ولكنهم نقضوا وغدروا وخانوا وقتلوا الانبياء وأعرضوا عن كل ما دعاهم إليه الانبياء في صلف وغرور وعند أذ طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا، إذ علم عنهم من قبل أنهم لن يستجيبوا للحق ولا لدعاته.

• والدعاة إلى الله يتعلمون من ذلك أن الناس عمومًا واليهود على وجه الخصوص ينقضون العهود والمواثيق ويتجاهلون ما أمر الله به وما نهى عنه، وذلك يجعل مهمة الدعاة أصعب ولكنها أرجى عند الله وأعظم ثوابًا بإذنه وعلى قدر المشقة يكون الثواب - كما يقول أهل العلم.

ب- وأن الإيمان بالانبياء جميعًا، وبصدقهم وعصمتهم، بأن المناهج التي جاءوا بها من
 عند الله هي الخير والهدى والحق، وأنها الانفع في الدنيا والآخرة.

وان من كفر باحدهم فقد كفر بسائرهم كما كفر بالله تعالى الذي ارسلهم.

• ويتعلم الدعاة من ذلك أن يوجهوا الناس إلى الأخذ بالدين كله دون الاستغناء عن شيء منه، لانه الدين الخاتم الذي أتمه الله وأكمله ورضيه للبشرية كلها دينا، ولان منهجه هو المنهج الصحيح الذي جاء به جميع رسل الله تعالى إذ يقوم على دعائم ثابتة هي العقيدة والعبادة والأخلاق الفاضلة، فما من نبى إلا جاء بهذا المنهج من عند الله.

جـ وعلى الدعاة إلى الله أن يكشفوا للناس زيف الدعاوى الباطلة التى تشار حول أى دين من الأديان من عند الله فاليهودية قامت على توحيد الله وعبادته وعلى القيم الخلقية والمسيحية مثلها في ذلك والإسلام كذلك.

فكل من قال بغير ذلك في أى دين فإن على النعاة إلى الله أن يردوه إلى الصواب بالحكمة والموطقة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

٣- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمِ مَنَ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَات أُجِلَتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَبِلِ اللّهِ كَثِيرًا (٢٦) وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسُ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مَنْهُمْ عَذَابًا أليمًا (٢٦١) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسُ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مَنْهُمْ عَذَابًا أليمًا (٢٦١) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ في الْعلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقَيْمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْمنُونَ بَاللّه وَالْيُومُ الآخِر أُولْنَكَ سَنُونِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ما يلى:

أ- أن الظلم ظلمات وأن من يظلم نفسه أو غيره فقد عصى الله الذى حرم الظلم على نفسه وعلى عباده، ومن مارس الظلم بالكفر وانعناد والتعنت والصد عن سبيل الله فإنه جدير بأن يضيق الله عليه عيشه فى الدنيا ويصليه نارًا فى الآخرة فتلك سنة الله عامل بها اليهود عندما ظلموا، ويعامل بها كل ظالم مُتحد لله ولنظامه ولمنهجه.

- وعلى الدعاة إلى الله أن يحذوا الناس من الاتصاف بصفات الظالمين وهي في مجملها نقض العهود والمواثيق، والتعامل بالربا وأخذ الرشاوى، فمن اتصف بها تعرض لأن يضيق الله عليه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة.
- وإن تنقية الجمتمع من هذه الأصناف من الناس هي العمل الرشيد الذي يكفل للناس

جميعًا الأمن والطمانينة.

ب- وعلى الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية أن يحرروا للناس معنى الرسوخ
 في العلم وأن يشجعوهم على الاتصاف بصفات الراسخين في العلم التي ذكرناها
 آنفًا.

وأن يستعينوا بهدى رسول الله علي في تعريفه للراسخين في العلم، فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبيد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب رسول الله علي ومنهم أنس وأبو أمامة وأبو الدرداء وغيرهم أن رسول الله علي سئل عن الراسخين في العلم فقال: ومن بَرَّت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، من عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم ١٠.

والمعنى الذي يفهم من تعريف النبي عَلَيْ للراسخين في العلم هو الاستقامة على الشريعة والالتزام بكل ما جاء فيها .

ومعنى ذلك أن كل مسلم يستطيع أن يكون من الراسخين في العلم إذا برَّ قسمه وصدق لسانه وكان عفا في بطنه وفرجه .

- ومن علامة الرسوخ في العلم بكل معنى من معانيه، الإيمان بالله وبما أنزل على محمد على وهو القرآن الكريم، والإيمان بما أنزل على رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه الذين سبقوا محمدًا عليه في التبليغ عن الله من كتب.
- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الراسخين في العلم هم والمؤمنون سواء، وأنهم مثل المقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة، والمؤمنين بالله والبوم الآخر، وكل هؤلاء وهم أصناف خمسة سيؤتيهم الله تعالى أجرا عظيمًا، والاجر العظيم هو الجنة واجنة أمل وهدف وغاية يسعى إليها كل مؤمن، ومن فاز بها فقد فاز فوزًا عظيمًا.

# ۱۸ - الآيات الكريمة من الآية الثالثة والستين بعد المائة إلى الآية السبعين بعد المائة إلى الآية السبعين بعد المائة إخبار من الله تعالى بأنه أوحى إلى محمد وإلى النبيين من بعد نوح وأمرهم بالتبشير والإنذار وشهادة من الله ومن ملائكته بذلك

# وإخبار بمصير الكافرين

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِينَ مَنْ بَعْدَه وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَ وَيَعْفُرِبَ وَالْأَسْبَاطُ وَعِيسَىٰ وَأَيْرِبُ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلْيَمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (عَلَا) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (عَلَى رُسُلاً مُمْ سَىٰ تَكْلِيمًا (عَلَى رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (عَلَى اللَّهُ مُبِينَ وَمُنذِونِينَ لِنَلاً يَكُونَ لَلنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجُدٌّ بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْوَلَ لَكُواللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَالْمَلْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِونَ عَنْ اللَّهُ شَهِيدًا (عَلَى إِلَّهُ لَيَعْفَرَ لَهُمْ وَالْمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَعْفَرَ لَهُمْ وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّه قَدْ صَلُّوا صَلالاً بَعِيدًا (عَلَى اللَّهُ لَيَعْفَرَ لَهُمْ وَا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَعْفَرَ لَهُمْ وَلِى تَكُفُّرُوا فَإِنَّ لَلْهُ عَيْمِ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْعَالِمُ وَا فَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ وَإِن تَكُفُّرُوا فَإِنَّ لَلْهُ عَلَيمًا حَكِيمًا وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِا لَيُهُ مُولَوا فَإِنَّ لَلْهُ عَلَمُ وَا فَإِنَّ لَلْهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا حَكِيمًا حَكِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلِي تَكُفُّرُوا فَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لَلْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ الْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمُعُولُ اللَّهُ

اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدد من الأخبار، وعلى أمر ونهى؛ على الإجمال تالى:

- الإخبار بأن الله تعالى أوحى إلى محمد عَلَيْكُ كما أوحى إلى من سبقه من الرسل نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق يعقوب والاسباط (١٠) - وهم الاحفاد - وهم الانبياء من ذرية يعقوب . . إلى آخر من ذكرتهم الآية الكريمة .

(١) السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب.

- وإخبار بأن الرسل أكثر في العدد ممن قص الله تعالى قصصهم على رسوله الخاتم عَلَيْكُ ، وأن هؤلاء الرسل مبشرون لمن أطاع الله بالجنة ، ومنذرون لمن عصاه بالنار ، وذلك لقطع حجج الناس إن حوسبوا ولم تأتهم رسل .
- وإخبار بأن الله تعالى قد أوحى إلى محمد عَلَيْ القرآن الكريم بشهادة منه سبحانه، والملائكة يشهدون على ذلك وكفى بالله شهيدا، أى لا يضيرك يا محمد إن لم يشهد لك اليهود، لان إنكارهم لا يغير الحقيقة وإنما يدل على اللجاج والعناد.
- وإخبار بأن الذين كفروا بمحمد عَلَيْهُ هم الكافرون سواء أكانوا من أهل الكتاب يهودا ونصارى أم من المشركين، وأنهم بهذا الكفر ظلموا أنفسهم وظلموا الرسول بتكذيبه وظلموا الناس بأن كتموا عنهم الحق الذي يعرفونه في كتبهم فصدوا عن الدين، وهم بذلك لن يغفر الله لهم ولن يهديهم طريق النجاة.
- وفى الآيات أمر من الله تعالى للناس جميعًا أن يؤمنوا ليختاروا لانفسهم جانب الحق والصواب والخير، فإن أبوا إلا الكفر فإن الله غنى عن إيمانهم وهو سبحانه مالك الملك عليم بخلقه حكيم في صنعه.
- ونهى لاهل الكتاب عن الغلو في الدين وعن افتراء الكذب على الله بزعمهم أن عيسى هو الله أو ابن الله، فإنما هو عبد الله ورسوله، ونهى لهم عن افتراء الكذب على عيسى عليه السلام وعن قولهم إن الآلهة ثلاثة.
- وإخبار بأن المسيح نفسه عليه السلام لن يترفع عن أن يكون عبدًا الله، ولا الملائكة أنفسهم يترفعون عن ذلك، وكل من ترفع عن عبادة الله تعالى فسوف يحشره الله إليه ويجازيه الجزاء العادل ولن يجد له من دون الله من ينصره.
- وإخبار للناس جميعًا بأنهم قد جاءهم برهان من الله على لسان محمد على وهو القرآن الكريم النور الهادى إلى الطريق القويم، فمن آمن بالله واعتصم به فسيدخله الجنة ويغمره بفيض رحمته ويشمله في الدنيا بواسع فضله ويوفقه إلى الثبات على الصراط المستقم.
- وتعليم من الله لنبيه عَلَيْكُ وللمؤمنين بميراث من مات وليس له ولد ولا والد، وهو الكلالة. تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة:
  - ــ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِمْرَاهِيمَ... ﴾ .

والمعنى: أن اليهود سالوا رسول الله عَنْ إن كان صادقًا فى نبوته أن يأتيهم بكتاب من السماء -على نحو ما فصلنا فى طلبهم ذلك - وما طلبوا ذلك إلا تكذيبًا له وتعجيزًا وتعنتًا وعنادًا، فجاءهم الرد من الله تعالى بأن الله تعالى أوحى إلى محمد عَنْ كما أوحى إلى نوح وإلى النبيين من بعده.

- وإنما كانت البداية بنوح عليه السلام لانه أول نبى شرع الله تعالى على لسانه الاحكام، ويين الحلال والحرام.
- ولم يذكر موسى بين النبيين في هذه الآية لأن اليهود قالوا للرسول ﷺ: إن كنت نبياً حقاً
   فاتنا بكتاب دفعة واحدة كما أتى به موسى عليه السلام فهم معترفون بنبوة موسى
   وبكتابه سواء أكان الألواح أم التوراة، ولذلك لم يذكر في هذه الآية.
- وإنما خص الله تعالى هؤلاء الانبياء الاثنى عشر بالذكر في هذه الآية لانهم أوتوا كتباً لم
   تنزل عليهم دفعة واحدة، وخص داود والزبور الذي أنزل عليه بالذكر دون كتب الآخرين
   لانهم يعترفون أن الزبور لم ينزل دفعة واحدة.
- وهدفهم من هذا الطلب واضح وهو تكذيب النبي عَلَيْ والتعنت معه، ليبرروا لانفسهم الكفريه.
- ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ أى أن رسل الله أكثر ممن ذكرت قصصهم في القرآن الكرم، وفي أعدادهم كلمات كثيرة للعلماء.
- \_ ﴿ وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ هذا تشريف لموسى عليه السلام وليس فى ذلك تقليل من شان الرسل الذين لم يكلمهم الله تعالى، وإنما هى خاصية لموسى عليه السلام كما خص محمدا مَنْكُ بالإسراء والمعراج مثلاً.
- \_ ﴿ رُسُلاً مُبْشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاًّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

والمعنى: أن إرسال الرسل يقبصد به تبليغ الناس وتبشيرهم بأنهم لو عبدوه وحده وأطاعوه نالوا الثواب والأجر الحسن، وإنذارهم بأن من كفر بالله أو عصاه استحق عقابه.

وإنزال الكتب على الرسل يساعدهم على تحقيق الغرض من الرسالة، وهو على الإجمال: الإعذار والإنذار، وهو حاصل فيما لو نزلت الكتب دفعة واحدة أو نزلت نجوماً.

• وفي إرسال الرسل عليهم السلام وفي إنزال الكتب السماوية قطع لحجج الناس الذين

يكفرون بالله ولا يطيعونه، وقد حكى القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهُلَكُنَاهُم بِعَدَابٍ مِن قَبْلِ أَن تُذِلُّ أَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنتُبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن تُذِلُّ وَنَخْزَىٰ ﴾ [طه: ١٣٤].

- \_ ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ باللَّه شَهيدًا ﴾ .
- قال الواحدى فى كتابه (أسباب النزول): قال الكلبى (١): إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول
   الله ﷺ فقالوا: سالنا عنك اليهود فزعموا أنهم لا يعرفونك فاتنا بمن يشهد لك أن الله
   بعثك إلينا رسولاً، فنزلت هذه الآية: ﴿ لَكُنَ اللهُ يَشْهَدُ . . . ﴾.
- ونوع الشهادة التي شهد بها الله تعالى لمحمد على أنه أنزل عليه القرآن المعجز في لفظه ومعناه ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾ .

﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ وعلم الله تعالى واسع لا حدود له، وقد انزل القرآن على محمد عَلَا لعلمه أن في القرآن سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وجعله مفرقاً ليكون من السهل على الناس الأخذ به شيئاً وراء شيء، حتى يعتادوا، فإذا اكتمل نزوله كانوا ملتزمين به جميعه، ودليل ذلك أن اليهود لما نزلت عليهم الألواح أو الوصايا دفعة واحدة استثقلوا التكاليف التي فيها، وتمردوا على موسى - عليه السلام - .

﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ أى أنه: إذا كان الله تعالى قد شهد لمحمد بالنبوة، فإن الملائكة يشهدون بذلك، فهم كما وصفهم الله تعالى: ﴿ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

والمعنى: مَنْ صدَّقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسى والسموات السبع اجمعون لم يلتفت إلى تكذيب اخس الناس صفات وهم البهود، وفي ذلك تشبيت للرسول عَلَاه، وتهوين من شأن اعدائه، إذ حسبه أن الله شهيد على صدقه ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ .

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ صَلُوا صَلالاً بَعِيداً ﴾ المراد بهم اليهود فتلك صفاتهم فهم كفروا بمحمد عَلَي وصدوا غيرهم عن سبيل الله بإلقائهم الشبهات في قلوبهم ومن هذه الشبهات قولهم:

<sup>(</sup>١) هو محمد بن السائب الكلبي المتوفى ١٤٦ هـ نسابة راوية عالم بالتفسير وأخبار العرب ولد ومات في الكوفة صنف كتاباً في تفسير القرآن، وابنه هشام هو مؤلف كتاب الأصنام وغيره من الكتب.

- ــ لو كان محمد رسولاً لانزل عليه القرآن جملة واحدة.
- وأن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة.
  - ــ وأن الانبياء لا يكونون إلا من ولد هارون وداود .
  - وهم بهذه المقولات الباطلة وبغيرها مما يقترفون قد ضلوا ضلالاً بعيداً.
- \_ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفَرَ لَهُمْ وَلَا لِيَـهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ [الأَ طَرِيقَ جَـهَنَّمَ خَالدينَ فَيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسيرًا ﴾ .
- والمعنى: أنهم ضلوا ذلك الضلال البعيد بكفرهم وظلمهم لمحمد عَلَيْ بكتمان ذكر نبوته في التوراة، وظلموا الناس بإلقاء الشبهات في قلوبهم ليصرفوهم عن الإيمان، هؤلاء علم الله تعالى منهم أنهم يموتون على الكفر، فلم يكن ليغفر لهم، ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم جزاء على كفرهم وظلمهم وصدهم عن سبيل الله، وهم إذا دخلوا جهنم خلدوا فيها، وكان ذلك على الله يسيراً.
- \_ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقَ مِن رَبِكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .
- الخطاب في هذه الآية الكريمة للناس جميعاً: اليهود والنصارى والمشركين وسائر الناس،
   ليخبرهم أن محمداً من قد جاءهم بالهدى ودين الحق، وبالبيان الشافى من الله عز وجل.
- وكلمة الحق هنا تعنى: القرآن الكريم؛ ولانه معجز فهو حق، ولانه يتضمن خير البشرية كلها في معاشها ومعادها فهو حق، أو لأن فيه الدعوة إلى عبادة الله وحده والإعراض عن غيره من المعبودات فهو حق، أو لأن العقل يدل على أنه حق.
- \_ ﴿ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ . . . ﴾ أي فآمنوا بهذا الدين وهذا القرآن يكن إيمانكم خيراً لكم وأحمد عاقبة ، مما أنتم فيه من الكفر .
- وإن تكفروا فإن الله غنى عنكم وعن إيمانكم، ولا يضره كفركم، كما لا ينفعه إيمانكم فهو مالك السموات والأرض، ومن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى شيء، لا إلى إيمان مؤمن ولا إلى طاعة مطيع، وقد قال موسى هذه المقالة لليهود، كما حكى ذلك القرآن الكريم:

  هووقال مُوسَىٰ إن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٨].

- ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أى لا يغيب عن علمه شئ من أعمال عباده المؤمنين أو الكافرين، وهو سبحانه حكيم لا يضيع عمل عامل منهم ولا يُسوَّى بين مؤمن وكافر أو محسن ومسىء.

وهذه الآية الكريمة في معناها الذي ذكرنا تشبه في المعنى قوله تعالى في آية اخرى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨]، أي لا يكون منا ذلك.

## المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكرية:

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة دروساً وعبراً يستطيعون في هديها أن يشقوا طريقهم في الحياة الدنيا مؤمنين بالله ورسله لا يفرقون ببن أحد منهم، وفي توجيه هذه الآيات يحسنون أن يتعاملوا مع أهل الكتاب ومع الناس جميعاً مشركيهم وملحديهم وعلمانييهم وكفارهم وفجارهم، تعاملاً يكفل لهم ولغيرهم العيش في وئام وسلام لتحقيق الأهداف الإنسانية التي شرعها الله للناس، لتسلم لهم حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، مما سنوضحه في النقاط التالية:

١ - يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَالْوَحْيَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبُ وَيُونُس وَهَارُونَ وَسُلْيْمَانُ وَآيَنِنَا وَالْوَدَ زُبُورًا (٦٣) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مَن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (١٣٤) ورُسُلاً فَهُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (١٣٤) رُسُلاً مُبَشَرِينَ وَمُنذرِينَ لِنَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّه حُجّةً بَعْد الرّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٢٦٥) لَكِنَ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُ بَمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهُ شَهِيدًا ﴾ ما يلى:

أ - أنّ الله تعالى قد أعذر إلى عباده بأن أرسل إليهم رسلاً وأنزل مع هؤلاء الرسل كتباً ليبلغوا الناس عن ربهم، من نوح - عليه السلام - إلى محمد عَلَيْكُ، فجاء محمد عَلَيْكُ خاتم الرسل، وجاء كتابه القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية، ولكونه الكتاب الخاتم ففيه تفصيل كل شيء مما تحتاج إليه الحياة الإنسانية الكريمة، وفيه هدى ونور وموعظة وذكرى للمؤمنين والمسلمين والناس عموماً.

ب - وأن رسل الله عليهم السلام الذين قص الله على رسوله الخاتم قصصهم قليلوا

العدد بالنسبة لمن لم يقص عليه قصصهم في القرآن الكريم، وهؤلاء الرسل جميعاً وظيفتهم واحدة في تبشير من آمن بالله واطاعه واتبع المنهج، وإنذار من عبد غير الله، أو عصاه أو اتخذ له منهجاً غير ما شرع الله.

- وأن التبشير والإنذار إنما الهدف منهما قطع الحجة على الناس، حتى لا يقولوا: عصينا ولم نعرف أنها معصية، أو عصينا ولم يَنْهَنا عن المعصية الرسول، أو يقولوا يوم القيامة: عذَّبنا
   الله ولم يبعث فينا رسولاً يعلمنا، لهذا كان الرسل وكانت الكتب وكان التبشير والإنذار.
- جـ ـ وان الله تعالى يشهد على صدق محمد على في رسالته وعلى أنه أنزل عليه القرآن، والملائكة أيضاً يشهدون على ذلك، وكفى بالله شهيداً.
- الله تعالى يشهد أنه أنزل القرآن بعلمه، أى فيه من علمه الذى أراد أن يطلع عليه الناس
   من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه لعباده ويرضاه منهم ولهم.
- فمهما كفر أهل الكتاب أو المشركون بمحمد عَلَيْ ، ومهما كذبوه فتلك عادتهم، ولكن الله سبحانه يشهد بأن محمداً عَلَيْ رسوله، وأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله
   عليه.
- وفى القرآن الكريم من العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل وفيه من صفات الله تعالى مالا يعلمه أحد إلا أن يعلمه الله به، فأنّى لمحمد أن يعلم ذلك إلا أن يكون من عند الله، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءً . . ﴾ [البقرة: ٥٠٧].

وروى ابن أبى حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السلمى القرآن - وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ: ﴿ أَنزَلُهُ بعلْمه وَالْمَلائكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيداً ﴾.

د - ويتعلمون من شهادة الملائكة صدق الرسول عَلَيْ في نبوته وكذب أهل الكتاب وكل من أنكر نبوته عَلَيْ ، قال محمد بن إسحاق، قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: دَخَل على رسول الله عَلَيْ جماعة من اليهود، فقال لهم: (إنى لأعلم والله أنكم لتعلمون أنى رسول الله »، فقالوا: ما نعلم ذلك، فأنزل الله تعالى:

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِينَهُمْ طَرِيقًا (١٦٥) إلا طَرِيقَ جَهّنَم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلَكَ عَلَى اللَّه يَسيراً ﴾ ما يلى:

1 - أن البعد الشديد عن الحق سببه أمران:

الأول: الكفر بالله تعالى ورفض اتباع الحق.

والآخر: صد الناس عن الإيمان وعن اتباع الحق.

وذلك واضح فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ صَلُّوا صَلالاً بَعيدًا ﴾ .

ب - وأن الآيات الكريمة تحدثت عن جرائم ثلاث:

الأولى: الكفر وصد الناس عن الرسول ورسالته.

والثانية: الكفر وحده.

والثالثة: الكفر والظلم، ظلم الكافر لنفسه وظلمه للرسول الخاتم عَلَيْهُ وظلمه للناس حين كتم عنهم الحق.

- وهذه الثلاثة الجرائم قد ارتكبها اليهود، وربما ارتكبها سواهم فيما جاء بعد تعنتهم مع الرسول عَظِيَّة، وهذه الجرائم قديماً وحديثاً عقوبتها عند الله واحدة لم تتغير وهي:
  - أن الله تعالى لن يغفر لهم ما داموا على كفرهم.
    - وأنه سبحانه لن يهديهم طريق النجاة .
- ٣ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رِّبِكُمْ فَآمِنُوا
   خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ما يلى:
- أ الرسول الخاتم على جاء للناس أى للبشرية كلها بالحق الذى لا حق سواه ولا بديل
   عنه وهو القرآن الكريم، فمن كان من العقلاء آمن بهذا الحق، والحق أحق أن يتبع
   عند كل عاقل، ولا يحيد عن اتباعه إلا من الغي عقله.
- ب وأن هذا الحق جاء به محمد على من عند رب الناس جميعاً المتكفل بمصلحة الموجودات كلها.

وهو سبحانه رب الناس الذي انشاهم حالا بعد حال حتى سواهم فيما هم عليه من

أحسن تقويم، وكان كل واحد منهم نطفة فعلقة فمضغة فعظاما ولحما، ومن كان ذلك شأنه مع الإنسان فلن يرسل إليه إلا رسولا ينقذه من الضلال، وكتابًا يجمع له الخير كله.

- ج وأن القضية الصحيحة هي أن يؤمن الإنسان بما جاءه من الحق مع محمد عَلَك، فذلك خير له في دينه وخير له في دنياه، ﴿ فَآمِنُوا خَيْراً لَّكُمْ ﴾.
- د وان من كفر فقد أتى ما يضر به به نفسه توغيره من الناس وأما زعمه أو دعواه أنه بكفره سوف يغيظ الله ورسوله فباطل بل أبطل الباطل، لان الله تعالى كما ذكرنا غير مرة له ملك السموات والأرض وما فيهما والإنسان فيهما، فماذا يملك هذا المملوك ضد مالكه؟.
- هـ وان من رحمة الله بالناس وحبه إياهم، فقد أمرهم بالدخول في الإيمان، وحذرهم من الوقوع في الكفر، وهدد من كفر كما يفهم هذا التهديد من تلك الآية ومن قوله تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَيْي حَمِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٨]، وقوله: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَيْي عَنكُمْ ﴾ [الزمر: ٧]، وقوله: ﴿ فَكَفَرُوا وَتَوَلُوا وَتَوَلُوا وَتَوَلُوا وَتَوَلُوا وَاللَّهُ عَنى حَميدٌ ﴾ [التغابن: ٦].
- وقد سبق علم الله وحكمته؛ عمله بمن سوف تكون منه الهداية فهداه إلى الخير والرشاد،
   وبمن سوف يكفر بالله فتركه وما هو فيه من ضلال وعناد.

وحكمته سبحانه وتعالى ماثلة أبدا في جميع أقرابه أفعاله وشرعه ومنهاجه، وقضائه وقدره، فتعالى الله عن أي أمر خال من الحكمة علوا كبيرا.

### المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة:

هذه الآيات الكريمة غنية كغيرها من الآيات بالمواقف التي تزود الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية بما هو ضرورى في عملهم، وما لا غنى لهم عنه في كل خطوة يخطونها في مجالات الدعوة والحركة والتنظيم والعمل على تمكين دين الله في الأرض. مما سنفصله فيما يلى:

١ - يتعلم الدعاة إلى الله والحركبون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ
 وَالنَّبِينَ مَنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ
 وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلْيَمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (٦٢٣) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً

لُمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿٢١٤ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ لَسُلاً يكُونَ للنَّاس عَلَى اللَّه حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٢٥٠ لَكُنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بعلْمه وَالْمَلائكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ باللَّه شَهِيدًا ﴾ ما يلي :

1 - يتعلم الدعاة إلى الله والمتحركون بالإسلام من الآية الأولى من هذه الآيات، أن المنكر والمتعنت والمكذب أحوج إلى الادلة والبراهين والحجج التي تزيل ما في قلبه من عناد، أكثر من احتياجه إلى قوة تاطره على الحق أطراً وتقسره عليه قسرا، ومن تدبر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بعُدهِ ﴾ علم أن الله تعالى يتجه إلى إقناعهم بصدق نبوة محمد ﷺ وصحة كتابه بأكثر مما <u>يهددهم ويتوعدهم.</u>

وللدعاة إلى الله في ذلك الاسلوب توجه، وعليهم نحو هؤلاء المتعنتين المعاندين المكذبين واجب هو إزالة ما في انفسهم من اسباب الشك والكفر والعناد!!! اليسوا دعاة إلى الله؟.

، - وأن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الرسل الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم هم:

آدم، وإدريس، ونوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسماعيل، وإسحق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وشعيب، وموسى، وهارون، ويونس، وداود، وسليمان، وإلياس، واليسع، وزكريا، ويحيى، وعبسى، وذو الكفل – عند كثير من المفسرين – وخاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليمًا كثير .

روى ابن مردويه (١٠) في كتابه: تفسير القرآن، بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟

قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: « ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير) قلت: يا رسول من كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: ﴿ نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم

(١) هو أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (٣٢٣ - ٤١٠ هـ) حافظ مفسر مؤرخ، له في الحديث الشريف ٥ مسند ، و دمستخرج ، وله في التفسير : ٥ تفسير القرآن ، وله كتاب في التاريخ .

**F**73

جـ وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أرسلهم الله تعالى إلى الناس مبشرين ومنذرين، وأن الدعاة إلى الله هم أهل العلم وورثة الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه، فهكذا ينبغى أن تكون وظيفة الدعاة إلى الله مبشرين ومنذرين، ومن مجموع هذين العملين يكون الإقناع بالحق، وتكون إزالة الشبهة، ويكون قطح الحجج على المعاندين المتعنتين، أي يكون العمل الاساسى للدعاة إلى الله.

وأما الأحاديث النبوية فقد روى مسلم بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: ولا أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ آخر للحديث: «ومن أجل ذلك أرسل رسله وأنزل

٢ - ويتعلم الدعاة إلى الله من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه قَدْ ضَلُوا ضَلَالاً بَعِيدًا (١٦٧٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨٠) إلاً طَرِيقَ جَهَنُم خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾ ما يلى:

أ صد الناس عن الحق وعن الله تعالى ورسوله كفر أو عمل كالكفر وجزاؤه
 كجزائه؛ لان الكافر قد صد نفسه عن الله وعن الحق، فإن جمع إلى كفره صد
 الناس عن الله وعن الحق، فقد ضل بذلك عن الحق ضلالا بعيدا، وتلك طريقة
 الكافرين ما تخلفت في عصر من العصور.

وعلى الدعاة إلى الله أن ينبهوا إلى الارتباط الوثيق بين الكفر والصد عن سبيل الله؛ فقلما
 يكفر الكافر ويقصر كفره على نفسه، وإنما يُتبعه صدُّ غيره عن الله وإغراءه بالكفر، وقلما

تجد صادًا للناس عن الله ومنهجه ونظامه إلا وفي دخيلته كفر أو نفاق، وأفاع تحركها الشياطين.

ولهؤلاء وأولئك معاملة خاصة تستهدف نقلهم بلطف من هذا الباطل الذي وضعوا فيه
 أنفسهم إلى الحق الذي يجب أن يعيشوا فيه، وتلك مهمة الدعاة إلى الله أصحاب الكلمة
 الطبية

ب - وأن الظالمين أقرب ما يكونون إلى الكافرين، فإن بين الظلم والكفر صلة وثيقة فكل كافر ظالم، وكل ظالم فقد كفر نعمة من نعم الله عليه كان واجبه الا يكفرها.

روى الطيالسى بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله الظلم الذى لا يغفره ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه، فأما الظلم الذى لا يغفره فظلم العباد فالشرك، قال الله: ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ وأما الظلم الذى يغفره فظلم العباد بعضهم أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذى لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعض،

والظلم وإن لم يكن مثل الكفر في استحقاق صاحبه الخلود في النار، فإن الظالم قد أساء إلى نفسه، فلا يبعد أن يخذله الله حتى يلقى ربه على الكفر فيستحق عقابه.

جـ - وأن من كفر لا يضر إلا نفسه، بينما من آمن ينفع نفسه وغيره في الدنيا والآخرة، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ ... مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: ٤٤].

• ومن كفر بالله فقد انكر حق الله تعالى وهو الخالق الرازق في أن يعبد وحده، وكذب أنبياء الله ورسله وكتبه واليوم الآخر، بل أنكر عبوديته لله تعالى، إذ لو اعترف بهذه العبودية لاطاع ربه، وهذا المغرور الغبى الذى ينسى أو يتناسى قول الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]، أى مهما فعل في الدنيا من شرك وكفر وظلم فأنه ياتى يوم القيامة ربه عبدا خاضعا ذليلا نادما على ما كان منه، يوم لا ينفع ندم.

٣ - ويتعلم الدعاة إلى الله من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقَ من رّبكُمْ

## فَآمَنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ما يلي:

- أ- أن الرسول عَلَيْكَ قد ختم الانبياء في مجيئه بالحق من ربه، والحق هو القرآن والقرآن هدفه الأول أن يعبد الناس الله وحده، ولذلك كان كل نبى من الانبياء عليهم السلام يطالب قومه بعبادة الله وحده؛ فذلك هو الحق.
- فقد قال ذلك نوح عليه السلام لقومه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِنّ ٢٠ أَن لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهُ ... ﴾ [هود: ٢٥، ٢٠].
- وقالها هود عليه السلام: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ [هود: ٥٠].
- وقالها صالح عليه السلام: ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ .... ﴾ [هود: ٦٦].
- وقالها شعيب عليه السلام: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... ﴾ [ هود: ٨٤].
- وأن الذين جاءهم خاتم الرسل على بالحق من ربهم إنما جاءهم بان يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، ولذلك أمرهم الله تعالى بالإيمان: ﴿ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾.
- ب وأن الدعاة إلى الله يجب أن يذكروا الناس بان الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها والعقل السليم الذي جعله الله مناطا للتكليف، كل ذلك يقتضى الإيمان بالله تعالى.
- الدعاة إلى الله عليهم أن ييسروا للكفار طريق الإيمان وييسروا للعصاة طريق الطاعة،
   وييسروا للمتساهلين المتكاسلين طريق الالتزام.
- وسبيل الدعاة إلى الله إلى ذلك كله هو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
  - وأن على الدعاة إلى الله أن يبينوا للناس أن الإيمان بالله خير لهم في دينهم ودنياهم:
    - أما أنه خير في الدين:

فإن الله وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم عند الله أعظم الأجر وأحسنه وهو الجنة التي هي غاية الغايات بالنسبة لكل إنسان.

- وأما أنه خير في الدنيا:

فإن الله تعالى وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالنصر في معارك الدنيا، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَكَانُ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

وأن الله تعالى وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن يستخلفهم في الارض ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم بعد الخوف أمنا، قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَتَخْلَفَنُهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي ارْتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي ارْتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ مَنْ بَعْد خَوْفهمْ أَمَنًا ... ﴾ [النور: ٥٥].

وإذا كان الإيمان بالله خيرا للإنسان في الدين والدنيا، فمن ذلك الاحمق الذي يرفض الإيمان بالله عنه الذي يرفض الإيمان بالله عنه الإيمان بالله عنه الإيمان بالله عنه المراقبة الإيمان بالله عنه المراقبة الإيمان بالله عنه المراقبة الم

جـ وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن الكافرين والعصاة من المؤمنين لن يضروا
 بكفرهم وعصيانهم الله شيئًا وإنما يضرون أنفسهم، بذلك جاءت آيات الفرآن
 الكريم، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الظَّالِمِينَ ۞ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [إبراهيم: ٦٢، ٤٢].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ . . . ﴾

[الزمر: ٧].

وقوله سبحانه: ﴿ فَإِن تَوَلُواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ﴾ [ هود: ٥٧ ].

والله تعالى عليم لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء، وحكيم لا يضيع عمل عامل منهم ولا يسوى بين مؤمن وكافر أو طائع وعاص.

### ١٩ - الآيات الكريمة من الآية الحادية والسبعين

## بعد المائة إلى الآية الثالثة والسبعين بعد المائة

### نهى لأهل الكتاب عن بعض الخطايا وأمرهم بالإيمان

### ومقارنة بين المؤمنين والكافرين

وَ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقُ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلَاثُهُ التَهُوا اللّهُ اللّهَ وَكَلْمَتُهُ النّهُ وَلَا لَهُ مَا فِي الشَّمَوات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً إِنَّمَا اللّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي الشَّمَوات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَكِيلاً وَكَا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ مَن فُونَ لَهُ مَن دُونِ اللهُ وَلَيْ وَلا نَصِيراً ﴾ .

اشتملت هذه الآيات الكريمة على خطاب الأهل الكتاب ينهاهم ويأمرهم، ويوضع لهم
 وجه الحق والصواب في أمر عيسى عليه السلام. ويأمرهم بالإيمان بالله ورسله، ويقارن لهم
 بين المؤمنين الذي يعملون الصالحات، والكافرين الذين يستنكفون عن عبادة الله وحده،
 ويخبرهم بمصير كل فريق.

وسوف نوضح ذلك ونفصل القول فيما يلي:

تفصيل القول في شرح هذه الآيات الكريمة:

ـ ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقُّ... ﴾ اهل الكتاب هنا يقصد بهم النصاري، وقد نهاهم الله عن الغلو في الدين، وهذا الغلو عندهم أخذ اتجاهين:

الاول منهما: أنهم بالغوا في تعظيم المسيح عليه السلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من منزلة النبوة إلى مقام الالوهية، فعبدوه من دون الله، وهم بذلك قد كفروا، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مُرْيَمَ

وَقَالَ الْمُسَيِحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ . . . ﴾ [المائدة : ٧٧].

والاتجاه الآخر: أنهم غلوا في أتباع المسيع وأشياعه فزعموا أن لهؤلاء الاتباع العصمة، والتجوهم في كل ما قالوه، حقا كان أو باطلا، صحيحا كان أوكذبا، وفي ذلك قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ... ﴾ [التوبة: ٣١].

وكلا النوعين من الغلوّ في الدين مرفوض بل هو كفر.

\_ ﴿ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقُّ . . . ﴾

أى: نَزُهوا الله تعالى عن دعاواكم الباطلة فلا تقولوا: له صاحبة، أو له: ولد، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ولا تصفوا الله تعالى بالحلول في بدن إنسان أو روحه أو الاتحاد معه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

فالحق أن الله تعالى واحد لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وليس كمثله شيء، وهو الموسوف بالكمالات التي وصف بها نفسه، والمسمى بالاسماء التي سمى بها نفسه، ولا يجوز لاحد من خلقه أن يتجاوز ذلك، وإلا وقع في الكفر.

- \_ ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ... ﴾
  - حقيقة المسيح عليه السلام هي كما أوضحتها هذه الآية الكريمة:
    - المسيح عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له: كن فكان.
  - وهو رسول من رسل الله ليس أكثر من ذلك كما يدعي المغالون.
- وهو كلمة الله إلى مريم أى خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام، فنفخ فيها من روحه بإذن الله فكان عيسى عليه السلام، ولذلك قيل لعيسى: إنه روح الله وكلمته وليس له أب تولد منه فهو من غير نطفة ومن غير أب.

روى ابن أبي حاتم بسنده عن شاذ بن يحيى قال: ليس الكلمة صارت عيسي، ولكن بالكلمة صار عيسي.

• وآيات القرآن الكريم الدالة على حقيقة المسيح منها:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وقوله تعالى: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطُّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمُّ انظُرْ أَنَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٧٠].

- \_ ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ اى صدقوا بان الله واحد احد، ولا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بان عيسى عبد الله ورسوله، فآمنوا به كإيمانكم بسائر الرسل ولا تجعلوه إلها.
- ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلاثَةً . . . ﴾ أى واحد بالجوهر ثلاثة بالاقانيم، فهم يقولون: إن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة، ودليل قولهم هذا ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمُ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

ومن قال منهم بذلك فقد كفر، كما قرر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفُرَ الّذينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ قَالَتُ ثَلاتُهَ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاًّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [المائدة: ٧٧].

### \_ ﴿ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ . . . ﴾

اى انتهوا عما تقولون من باطل وإفك فى شأن المسيح عيسى ابن مريم، يكن انتهاؤكم خيراً لكم عند الله تعالى، إذ تخرجون بهذا الانتهاء عن الكفر، وهو القول بالوهية المسيح أو القول بأنه ابن الله.

## \_ ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ . . . ﴾

أى: تعالى الله عن أن يكون له ولد علوًا كبيرًا، وهذه الآية الكريمة -كغيرها من آيات القرآن الكريم- تقرر توحيد الله وتؤكده، وتنزه الله تعالى عن أن يكون له ولد.

# ـ ﴿ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾

آى: أن جميع ما في السموات وما في الارض ملكُه وخلقُه وعبيده، وتحت تدبيره، وأنه سيحانه وكيل على كل شيء فكيف يتخذ من خلقه وعبيده صاحبة أو ولداً ؟ لقد كانت تلك مقولات الكافرين، كما حكى عنهم قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ( ١٨٠ ) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذا ( ١٨٠ ) تَكَادُ السَّمَواتُ يَتَفَظُّرُ نَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجَبَالُ هَداً ( ١٠٠ أن دَعَوْ الرَّحْمَنِ وَلَدا ( ١١٠ ) وَمَا يَبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدا ( ١٠٠ ) إِن كُلُ مَن فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا ( ١٠٠ ) لَقَدْ أَحْصَاهُمُ وَعَدُهُمْ عَداً ( ١٠٠ ) وَكُلُهُمْ آتِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَرْداً ﴾ [مريم: ٨٨ – ٩٥].

كما نفي الله تعالى عن نفسه اتخاذ الولد والصاحبة فقال تعالى: ﴿ بَدِيعُ السُّمُواتِ

وَالأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدَّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴿۞ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الانعام: ١٠١، ٢، ٢].

- ﴿ لَن يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لَلْهُ وَلا الْمَلائكَةُ الْمُقَرِّبُونَ . . . ﴾

هذا إخبار من الله تعالى بان المسيح نفسه الذي ادعوا أنه إله أو أنه ابن الله، لن يمتنع فضلاً عن أن يستكبر أن يكون عبدًا لله، ولن يمتنع أو يستكبر عن تلك العبودية لله الملائكة الملائكة للقربون، على الرغم من أن الملائكة قد اتخذهم بعض الجهلة آلهة مع الله.

فالمسيح والملائكة المقربون عبيد من عباده وخلق من خلقه.

# - ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾

هذا قانون عام يعامل الله به كل من استكبر عن عبادته سبحانه وتعالى وهو: جمع هؤلاء المستكبرين إليه سبحانه يوم القيامة حبث لا يملكون لانفسهم شيئاً، ليحاسبهم ويحاسب الناس جميعاً على ما قدموا في دنياهم، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِه وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذّبُهُمْ عَنْ أَبُعُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِه وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذّبُهُمْ عَن دُونِ اللهِ وَلِنَّا وَلا نَصِيراً ﴾.

والمعنى: أنه يثيب المؤمنين الذين عبدوا الله وحده وعملوا الصالحات ويعذب الكافرين الذين استكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى.

كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] أي صاغرين حقراء أذلاء، جزاء ما كانوا في الدنيا مستكبرين عن عبادة الله.

المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة .

يتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة دروسا في الحياة وفي الفكر الصحيح، وفي التعامل مع العقل، مما يرسخ نظم المجتمع ويمكن الناس من ممارسة حياة إنسانية كريمة، مما سنوضحه فيما يلي:

١ - يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الله الْحَقَ إِنَّمَا الْمُسَيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلَمْتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمَنُوا بِالله وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا الله إِلَّه وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَىٰ بِالله وَكِيلاً ﴾ ما يلى:

أ - أن الغلو في الدين مرفوض يعاقب الله تعالى عليه أشد عقاب لأنه يؤدى إلى الكفر،
 ويتعلمون من ذلك أن الغلو في كل شيء يفسده، فالأصوب للإنسان أن يكون
 معتدلا متوازنا في حكمه على الناس والأشياء.

ب - وأن توحيد الله تعالى بالألوهية والربوبية هو الأصل الذى يلائم فطرة الإنسان، وأن القائلين بغير التوحيد عليهم أن ينتهوا عن هذا الباطل، لانهم بذلك يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا ويقولون على الله ما لا يعلمون، وإذا كان الله تعالى يعذب العصاة فما بالنا بمن أشرك بالله وقال إنه ثلاثة؟.

ج وأن كل الطوائف التي قالت إن الله ثلاثة كفرة مشركون لأن القول بالأقانيم الثلاثة في المسيح - الآب والابن وروح القدس - باطل وكفر وشرك، وهذه الطوائف القائلة بذلك في الضلال عن الحق في المسيح سواء، وهم ثلاثة: الملكانية، واليعقوبية، والنسطورية، وإن كانت بينهم اختلافات في كيفية ذلك كما اختلفوا في اللاهوت والناسوت: هل اتحدا أم لم يتحدا، أو امتزجا أم لم يمتزجا.

كل أولئك نهاهم الله تعالى عن هذا الكفر والشرك فقال لهم: ﴿ فَامِنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ وفي هذا تهديد لهم إن لم ينتهوا، وكيف لا ينتهون وهم في ملك الله الذي له ما في الارض؟ .

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَسْتَنكَفْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٧) فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَلِّبُهُمْ عَلَا اباً أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نصيرًا ﴾ ما يلى:

أ - أن عبادة الله تعالى وحده هى الاصل، وأن أحدا من خلقه المكرمين لديه كالأنبياء
 والملائكة لا يمكن أن يستنكفوا عن أن يعبدوا الله بل هم يتشرفون بأن يكونوا
 عبيدا له سبحانه، المسيح ابن مريم والملائكة وأمثالهم.

ب \_ وأن الناس بما فيهم من فطرة سليمة وعقل سليم يتجهون إلى عبادة الله وحده متجاوين في ذلك مع الحق ومع الفطرة التي فطرهم الله عليها من عبادة إله واحد يحس الإنسان بوجوده وأثره في نفسه وفيما حوله، لو تأمل وتدبر واستعمل ما أعطاه الله من حواسٌ ومشاعر تهديه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم .

- جـ وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس وسائر مخلوقاته ليعبدوه اختيارا أو اضطرارا،
   وأن مخلوقات الله هي التي تحتاج إلى عبادته سبحانه لتستقر وتهدأ وتطمئن.
- وأن من الضلال أن يتخذ الإنسان مخلوقا آخر يتقرب به إلى الله أو إلى عبادته، كما فعل المشركون إذ قالوا عن معبوداتهم: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣٦].
- وأن عبادة الإنسان لربه لا تحتاج وساطة، لأن الله تعالى أقرب إليه من كل وسيط: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦].
- وأن قانون الثواب للمؤمنين والعقاب للكافرين قانون عام لا يتخلف ولا يمكن أن تعطله
   وساطات معبودات شركية حتى لو كانت من الانبياء أو الملائكة.
  - المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة.

وهى كثيرة - كما قلنا غير مرة - وفيها للدعاة إلى الله والعاملين في مجال الحركة الإسلامية زاد أى زاد ومتاع أى متاع في رحلتهم الطويلة في موكب الدعوة إلى الله، وسوف نشير إلى بعض ذلك فيما يلى والله المستعان.

- ١ يتعلم الدعاة إلى الله والحركبون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا في دينكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمُسبِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّه وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبُحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وكَفَىٰ بِاللَّهِ وكيلاً ﴾ ما يلى:
- أ أن الجهلة والغافلين هم الذين يغالون في تقدير الناس حتى يخرجوا بهم عما هياهم الله له، وربما وصلوا من وراء ذلك إلى الكفر كما فعل النصارى في أمر عيسى ابن مريم عليه السلام ولذلك حذّر الرسول عليه من الوقوع في هذا الجهل المؤدى إلى الخطأ والكفر، فقد روى أحمد بسنده عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال: ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله ع.

وروى أحمد بسنده عن أنس رضى الله عنه أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله تلك : « أيها الناس عليكم بقولكم، ولا

يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل).

- إن على الدعاة إلى الله أن يحذروا من هذه المبالغات، وتلك الإطراءات التي أضلت كثيرا
   من المسلمين، عندما سكت عن التحذير منها الدعاة إلى الله.
  - ومن شأن هذه المبالغات والإطراءات أن توقع الطرفين المُطْرِي والمُطْرَى في ضرر كبير:

أما المطرى:

فإنه يشعر وهو يبالغ ويطرى بأنه صغير بل حقير وذليل أمام من يطريه، والأصل في المؤمن أن يكون عزيزا كريما لا يذل إلا الله وحده، ومن هنا يقع في الخطأ والضرر.

وأما المطري:

فإنه قد يغتر بالإطراء ويفسد، ويعان عليه الشيطان، فيتعالى على الناس، والأصل في المؤمن التواضع ومقاومة كل أسباب الغرور.

ب - وأنّ مَنْ وحد الله تعالى بالعبادة واستقام على منهجه ولم يغال فى الدين، فقد غا، بل دخل من أى أبواب الجنة الثمانية، فقد روى البخارى بسنده عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى عَلَيْ قال: ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وزاد فى رواية: ومن أى أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء».

فهذا الحديث يشرح لب قوله تعالى: ﴿ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ﴾، وقوله: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُه ﴾.

جـ وأن الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية يجب عليهم أن يتوقفوا طويلا ويتدبروا - وهم أهل لذلك - قول الله تعالى: ﴿ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ لينهلوا من دلالة هذه العبارة الوجيزة ما هم في أمس الحاجة إليه في دينهم ودنياهم، فهذه العبارة وإن وجهت لاهل الكتاب المغالين في دينهم، إلا أنها توجه إلى كل من قام بعمل يخالف ما أمر الله به أو نهى عنه، بأن ينتهى عن هذه الخالفات فيكون انتهاؤه عنها خيرا له في دينه ودنياه.

وما أكشر الخالفين الذين يزين لهم الشيطان الإثم والفسوق والعصيان، في كل عصر مصر.

#### وعلى سبيل المثال:

- فإن المشركين والكافرين والملحدين والعلمانيين والمتهكمين على الدين والديّان، والساخرين من الإيمان والمؤمنين، والهازئين بالغيب وبمن آمن به، كل أولفك لو انتهوا عن ذلك لكان خيرا لهم، وباب الانتهاء عن الإثم والشر مفتوح برحمة من الله إلى يوم القيامة.
- وإن العصاة لله الداخلين بهذه المعاصى في عذاب الله، الذين زين لهم الشيطان اعمالهم فأعماهم عن الطاعة وزين لهم المعصية، هؤلاء لو انتهوا عن طريق المعاصي لكان خيرا لهم.
- وإن المُقِلِّين من الطاعات، أو أولئك الذين يكتفون باداء الفروض والواجبات المنصرفين عن النوافل والمندوبات لو انتهوا عن ذلك وأقبلوا على النوافل لكان خيرا لهم، حيث يحصلون بهذا الإقبال على حب الله وقربه، فقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسى: « . . . ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذي يبصر به . . . ) الحديث .
- فلو انتهى هؤلاء عن ترك النوافل لكان خيرا لهم، لو انتهى المقلون من النوافل عن هذا الإقلال لكان خيرا لهم.
- إن تلك هي وظيفة الدعاة إلى الله أن يوقظوا في الناس حب الطاعات وكراهية المعاصى،
   وأن يذكروهم بما وعد الله به أهل الطاعات من ثواب عظيم، وما توعد به أهل المعاصى من
   عقاب، إلا من بادر منهم إلى التوبة عما كان منه.
- ٧ ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكَفَ الْمَسَيحُ الْمَسَيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لله وَلا الْمَلائكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكَفْ عَنْ عَبَادَتِه وَيَسْتَكُبُرُ فَضَيْحُ مُنْ اللهِ عَبْدَا لله وَلا الْمَلائكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكف عَنْ عَبَادَتِه وَيَسْتَكُبُرُ فَضَيْحُ مُنْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمًّا اللهينَ آمَنُوا وَمَسْتكبُّرُوا فَيُعَذّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ولا يَجدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

أ- أن العبودية لله تعالى منزلة رفيعة ووصف بها المسيح عليه السلام والملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصف بها سبحانه عباده وسماهم عباد الرحمن، فأولى درجاتهم العبودية، ويظلون صاعدين في درجات القرب من الله، حتى يجزيهم الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحبة وسلامالا ().

وحسب العبودية لله مكانة ورفعة أن جعلها رسول الله على من أعلى المراتب إذ هى الإحسان، وذلك حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).

نعم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ولا أي عاقل من الناس، إذ العبودية لله شرف، ومن ذا الذي يزهد في الشرف.

 إن على الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس معنى العبودية لله، وأنها تدخل فيها أفضل صفات المؤمن وأحبها إلى الله مثل: الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والخوف والإنابة والرجاء وغيرها من الفضائل، فمن عبد الله حق عبادته وجب عليه أن يتصف بهذه الصفات.

ب - وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن من حدثته نفسه بترك العبودية لله أو بالتقصير في واجباتها، فإنه سوف يحشر إلى الله تعالى يوم القيامة ليحاسبه على ذلك ويعاقبه.

جـ وأن على الدعاة إلى الله أن يشوقوا المؤمنين الذين يعملون الصالحات إلى ثواب الله وجنته، وأن يركزوا على قوله تعالى: ﴿ ... وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلُهِ ﴾ فاى فضل ذاك الذى يزيد على توفيتهم أجورهم؟ إن في هذا الفضل لمسرحا للقلب المؤمن، أيكون ذلك الفضل مزيدا من الأجر؟ أم يكون الجنة؟ أم يكون الشفاعة؟ أم يكون غفرانا غير محدود لذنوب كثيرة؟ أم يكون النظر إلى وجه الله؟.

إنها جميعا زيادة تتحرك إليها أشواق المؤمن فيجرى إليها في طريق العمل الصالح لا يلوى على شيء من أعراض الدنيا التي قد تعوقه، فيكتفي منها بما لأبد منه فحسب ويستكثر من الخيرات وصالح الاعمال.

تلك هي المهمة الحقيقية للدعاة إلى الله ترقيق القلوب ودعوتها إلى المبادرة إلى الخيرات.

 <sup>(-1)</sup> وذلك في الآيات: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا.... ﴾ الآيات إلى قوله تعالى: ﴿ أُولُئِكُ يُجُزُونُ الْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيّةُ وَسَلامًا ﴾ الآيات من [الفرقان: ٦٣ – ٧٥].

# • ٧ - الآيات الكريمة من الآية الرابعة والسبعين بعد المائة

## إلى الآية السادسة والسبعين بعد المائة

## دعوة الناس جميعا إلى الإيمان برسالة محمد عَلَيْهُ

# وختم السورة بفتيا في ميراث الكلالة

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مُرهَانٌ مِن رَبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ آَكِ فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةَ مِنْهُ وَفَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (آَكِ) يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُعْتَيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن امْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ قَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهُ اللَّهُ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَ الْأُنشَيْنِ لَللَّهُ لَكُمْ أَن تَصْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

اشتملت هذه الآيات الشلاث على تعريف برسالة محمد عَلَيْهُ، وعلى دعوة الناس إلى
 الاعتراف بها والإيمان بمنهجها، ووعد بأحسن الجزاء لمن آمن بالله واعتصم به وبمنهجه،
 وفتيا من الله تعالى في ميراث الكلالة وهو من مات وليس له ولد أو والد.

وسنوضح ذلك في تفصيلنا لشرح الآيات الكريمة.

تفصيل القول في هذه الآيات الكريمة:

- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رُبِّكُمْ ﴾ .

قال بعض المفسرين: البرهان هو محمد على ، وإنما سماه الله برهانا لان حرفته هي إقامة البرهان والدليل على إحقاق الحق وإبطال الباطل.

قال بعضهم: البرهان هو الدليل القاطع للعذر المزيل للشُّبَه كلها، وذلك ما جاء على لسان محمد على أ

\_ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ .

وهو القرآن الكريم، وسماه نوراً لانه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب، أو هو الضياء الموضع للحق، وفي الحق إن القرآن الكريم كاشف لكل غموض أو خفاء فيما يتصل بحياة الناس من حيث الحقوق والواجبات.

\_ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾.

﴿ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ﴾ أي جمعوا بين مقامي العبادة الله والتوكل عليه في جميع المورهم.

أو: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن الكريم النور المبين.

أو: آمنوا بالله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، واعتصموا بالله في أن يثيبهم على الإيمان، ويصونهم عن نزخ الشيطان.

هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به، وعدهم الله بثلاثة أنواع من الأجر هي:

الأول: الرحمة: وهي الجنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.

والثاني: الفضل: وهو ما ينفضل الله به عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

والثالث: الهداية: أي هدايتهم إلى الصراط المستقيم، صراط الله والصراط المستقيم هو الطريق الواضع القصد الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف.

هذه صفات المؤمنين المعتصمين بالله في الدنيا، وتلك أجورهم في الآخرة، وقد عبرت عن ذلك الآية الكريمة:

﴿ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةً مِّنهُ وَفَصْلِ وَيَهْديهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ .

والمعنى: أنهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والامور العملية، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى روضات الجنات مع الرحمة

#### والفضل.

- ﴿ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا ولَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُئانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رَجَالاً ونِسَاءً فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِ الأَنْفَيْنِ يُنَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .
  - قال فخر الدين الرازى(١): قال أهل العلم: إن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين:
    - إحداهما: آية الشتاء وهي التي في اول السورة.
  - والأخرى: في الصيف وهي هذه الآية، ولهذا تسمى هذه الآية: آية الصيف.
- والكلالة في هذه الآية: من مات وليس له ولد ولا والد، والآية تنص على أنه من لا ولد
   له، لكن يفهم من أحكام التوريث أنه من لا ولد له ولا والد، لانه إن كان له والد حجب
   الاخت، بإجماع الآراء.
  - فيكون معنى الكلالة من لا ولد له ولا والد.
- فإذا مات الكلالة وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك، فإذا كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن ترك إخوة رجالا ونساءً قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
- وإذا كانت الكلالة امرأة ليس لها ولد ولا والد، لها أخ واحد ورث كل ما تركت وإن كان لها إخوة رجال ونساء كان للذكر منهم مثل حظ الاثنيين.
  - \_ ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ .
  - أي: لكي لا تضلوا عن الحق بعد هذا البيان.
- وقد روى عن عـمـر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: إنى لاستـحى أن أخـالف أبا بكر
   وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول هو: ما عدا الولد والوالد.
- قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الصديق هو ما عليه جمهور الصحابة والتابعين والاثمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الاثمة الاربعة والفقهاء السبعة(٢).

<sup>. (</sup>١) في كتابه: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ـ مرجع مابق.

 <sup>(</sup>۲) الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن ابى بكر، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن
ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار الهلالى .
 وكلهم من التابعين .

وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن الكريم.

. ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ أى هو العالم بعواقب الامور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وعليم بكل ما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى، وهو المشرع لنظام المواريث بحيث ياخذ كل ذى حق حقه، ولا يبخس أحد من حقه شيئًا.

### المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة.

يتعلم المسلمون عموما من هذه الآيات الكريمة دروسًا وعبرًا ويعرفون منها حقوقهم وواجباتهم نحو أقربائهم، بل يدركون منها ما يستحقون من قراباتهم إذا ماتوا وما يستحق منها قراباتهم إذا جاءهم الموت، وكل ذلك في آية الكلالة أو آية الصيف، بالإضافة إلى ما يعرفونه ويدركون أهدافه من اتباعهم للحق الذي جاء به محمد على وسنوضح ذلك بالتفصيل فيما يلى:

١ - يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ
 نُورًا مُبِينًا (١٧٠) فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةً مِنْهُ وَفَصْل وَيَهْدِيهِمْ
 إِلَيْه صَرَاطًا مُسْتَقَيمًا ﴾ ما يلي:

1 - أن الله تعالى تفضل على الناس وأنعم عليهم برسول خاتم معه البرهان والحجة
 والدليل على صدقه وصدق ما جاء به من عند ربه ونفعه للناس في دينهم ودنياهم.

- ومعنى ذلك عند المتدبرين أن الله تعالى يطلب من الناس أن يعملوا عقولهم في رسالة
   محمد على وما تضمنته من خير لهم، وأن يفكروا فيما تحمل من أذلة وبراهين على
   صدفها ومصداقيتها.
- وكلمة الناس في الآية الكريمة أعم من كلمة المؤمنين فالبرهان لكل الناس، وليس
   للمؤمنين وحدهم، ولو استعمل الناس عقولهم لآمنوا.

ب ـ وان القرآن نور مبين يوضح للناس ما يحتاجون إلى توضيحه من قضايا واحكام وأخلاق وآداب، إنه يكشف عن الحق ويبين ابعاده، وقد وصفه الله تعالى بانه نور في اكثر من آية، كما في قوله تعالى: ﴿ . . . فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزُّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَاكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الاعراف: ١٥٧].

وقد أجمع العلماء على أن النور اسم من أسماء القرآن الكريم.

وإنما كان القرآن الكريم نورا لانه يضىء طريق الحق والهدى، والناس جميعا يحتاجون إلى الحق ليتنكبوا الحق ليتنكبوا طرق الباطل والظلام والحيرة والتخبط.

وقد أنزل الله تعالى الفرآن الكريم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، قال الله تعالى : ﴿ الَّمرِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُسخرِجَ النَّاسَ مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد ﴾ [إبراهيم: ١].

- ج وأن الذين آمنوا بالرسول عَلَيْهُ وبرسالته واتبعوا النور الذى أنزل معه هم الذين آمنوا بالله واعتصموا به، لان الرسول عَلَيْهُ هو الذى علمهم الإيمان واركانه والإسلام واركانه، وعلمهم كيف يكون الاعتصام بالله وبالحق وبالقرآن الكريم فاعتصموا به، فنالوا بذلك عند الله الرحمة والفضل والهداية إلى الطريق المستقيم.
- ٢ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة إِن امْرُورٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا الْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّل
- أ أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة، تكفل للناس إن تمسكوا بها حياة مليئة بالعدل والإنصاف لا يضيع فيها أدنى حق لاى أحد بعد أو قرب، وأن حكمة عظمى تكمن فى توريث التركة بحيث ينال كل منها بقدر إدلائه للميت بوشيجة القربى، وبقدر ما يتحمل من مسئولية فى الحياة، وأن جعل نصيب الرجل مثلى نصيب المرأة عند التوارث إن اجتمعا على مال مورث وأدليا إليه بنفس القرابة، هو صميم العدل الاجتماعى على نحو ما بينا فى أول السورة الكريمة وذلك إنصاف للمرأة حين التامل والتدبر.
- ب وأن الله تعالى بين هذه الوثائق وفصل تلك التفاصيل في التركات حتى لا يضل الناس فيها فياخذ من لا يستحق ما لا يستحق، ويمنع من يستحق ما يستحق، وكل تشريعات الله تعالى تقوم على إحقاق الحق، ورفع الظلم، وتمكين الناس عموما من حقوقهم مع إلزامهم بواجباتهم.

وأن المسلمين -- وهم يتقبلون هذا النظام في الميراث -- عليهم أن يؤمنوا بأن الله تعالى قد
 وضع هذا النظام بناء على علمه الواسع بما يصلح للناس دنياهم ودينهم.

ج - ويتعلم المسلمون من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هو مصدر العلم والفتيا، وأنه علم رسوله ذلك العلم وتلك الفتاوى، وأن المسلمين بعد رسول الله علم وتلك الفتاوى، وأن المسلمين بعد رسول الله علم النفر يتجهوا في فتواهم إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إن كانوا من أهل النظر والقدرة على فهم الكتاب والسنة، فإن لم يكونوا كذلك اتجهوا إلى أهل العلم، ممن لهم القدرة على فهم الكتاب والسنة وفق الشروط والآداب التي يجب أن تتوافر فيمن يفتى الناس.

المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة بهذا الدين في الناس وفي الآفاق.

وتلك المواقف - كما قلت أكثر من مرة - كثيرة ومتنوعة ومعلمة وهادية، ولابد منها لكل من يعمل شيئًا من أجل هذا الدين، وسنوضح ذلك فيما يلي والله المستعان:

١ - يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ
 جَاءَكُم بُرْهَانٌ مَن رّبَكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ إِنَا فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخُلُهُمْ فِي رَحْمَة مَنْهُ وَفْضُل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهَ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ما يلى:

1 - أن الرسول على الاسوة والقدوة قد كان يحمل برهانا ودليلا على نفسه وعلى كل ما يقول يؤكد به صدقه ومصداقية ما جاء به.

ومعنى هذا أن الدعاة بن الله يجب أن يتسلحوا دائمًا بالعلم والبرهان والدليل، وأن يخاطبوا العقول قبل العواطف وأن يحشدوا من الادلة والبراهين ما يزيلون به كل شبهة توجه للإسلام وما يدحضون الباطل والمفتريات والمعوقات التي يضعها أعداء الإسلام في طريق الإسلام.

غير أن ذلك لا يعنى أن يتحول الدعاة إلى الله إلى جدليين أقرب ما يكونون إلى الفلاسفة،
 وذلك أن الإيمان الذي يدعون إليه عمل القلوب مع العقول، واستجابة الفطرة والنظرة
 معاً.

وتقديم الدليل والبرهان أعون على تحقيق الاهداف فيما يحتاج إلى نظر وتفكير.

- ب وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن أكبر نعم الله عليهم وأبقاها وأنفعها
   لهم هى القرآن الكريم، فهو النور والهدى، وجلاء العقول من الحيرة والضلال.
- وروى الدارمى بسنده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: إنى سمعت رسول الله عنه تعدل: ومن يستمعت رسول الله عنه يقول: وستكون فتن ، قلت: وما الخرج منها؟ قال: كتاب الله، كتاب الله، فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذى مَنْ تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الاهواء، ولا تلتبس به الالسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى لم ثنته الجن يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى لم ثنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهو الذى من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾.
- وروى الدارمى بسنده عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: قام رسول الله عَلَيْهُ خطيبا، فمحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتبنى رسول ربى فأجيبه، وإنى تارك فيكم الثقلين:
- أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فَحَثُ عليه ورَغُب فيه ثم قال: وأهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي ، ثلاث مرات.
- وروى الدارمي بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول: يارب لكل عامل عمالة من عمله وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فاكرمه، فقال: ابسط يمينك فيملا من رضوان الله ثم يقال: ابسط شمالك فيملا من رضوان الله، وبكسى كسوة الكرامة ويحلى حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة.
- وروى الدارمي بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن لله اهلين من الناس؛ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ﴿ أَهِلِ القرآنِ ﴾ .

- ج وأن على الدعاة إلى الله أن يعقدوا بين المسلمين وبين القرآن الكريم علاقة وثيقة
   تقوم على تعهده وحسن تلاوته والعمل بما فيه.
- روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال: ﴿ إِنَّمَا مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ﴾ .
- وروى مسلم بسنده عن أبى موسى الاشعرى قال: قال رسول الله عَلَيْه: مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل التمرة لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ربح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الربحانة ربحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ربح وطعمها مر».
- وروى مسلم بسنده عن سالم عن أبيه رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فه و ينفقه آناء الليل وآناء النهار).
- وروى مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيَّة : ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » .
- وروى مسلم بسنده عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: خرج رسول الله عَلَيْهُ ونحن في الصفّة (١) فقال:

أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، أو إلى العقيق فيأتى منه بناقتين كوماوين فى غير إثم ولا قطع رحم، فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.

هكذا ينبغى أن يوثق الدعاة إلى الله صلة الناس بالقرآن الكريم، فإن ذلك مفتاح كل خير ومغلاق كل شر.

٢ - ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة إِن امْرُزِّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهُمَا وَلَدُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلدُّكُرِ مِثْلُ يَكُن لَهُمَا وَلَدُّ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلدُّكُرِ مِثْلُ

<sup>(</sup>١) مظلة في المسجد كان فقراء المهاجرين ياوون إليها.

# حَظِ الْأُنشِيْنِ يُبِينُ اللَّهُ لَكُم أَن تَصْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ما يلي :

أن المسلمين يجب عليهم أن يستفتوا أهل العلم في كل أمر من أمور الدين، فقد
 كان ذلك خلق الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله عَلَيْة .

وبعد الرسول ﷺ كان الصحابة يستفتي بعضهم أهل العلم منهم.

وكان الخُلق السائد فيهم الا يقطع أحد منهم برأى في مسألة حتى يستفتى مَنْ يأنس منه علما وقدرة على الفتيا .

وهكذا يجب أن يكون خلق المسلمين في كل زمان ومكان، لأن هذا مبدأ قرآني يفهم من قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُتُمُ لا تَعْلَمُون ﴾ [الانبياء: ٧].

ب - وعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس بما يجب أن يكون عليه المستفتى من خلق وتأدب في طلب العلم والفتيا، وما يجب أن يكون عليه المفتى من علم وورع وفقه في الدين وفقه للدنيا والمتغيرات في حياة الناس.

 وهذا النوع من العلم أو الفقه في الإفتاء والمستفتى والمفتى يعرفه الدعاة إلى الله حق المعرفة، وعليهم أن يبسروه على الناس، فذلك أدب الإسلام في العلم والعلماء والمتعلمين وهو واجب الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية في كل زمان ومكان.

ج- وعلى الدعاة إلى الله أن يوضحوا للناس أن حق المرأة في الميراث قد كفله الإسلام بما لم يكفله لها نظام سابق على الإسلام أو لاحق.

#### ولأذكر هنا بما يلي:

- في موت الكلالة ترثه أخته ولها النصف فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانت مع أخ لها أو أكثر ورثت نصف مايرثه أخوها.
- وإن كان المتوفى لا ولد ذكراله ، وله بنت فلها نصف ما ترك وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
  - وإن كانت أما أو حدة ورثت السدس.
- وإن كانت زوجة واحدة ورثت ربع ماترك زوجها إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد ورثت الثمن، فإن كان قد ترك أكثر من زوجة قسم بينهما أو بينهن الربع أو الثمن.

- والمراة لا تعدو أن تكون أما أوجدة أو زوجة أو اختا أو بنتا، وهي في جميع الاحوال ترث ولها حق مفروض، فهل يقال بعد ذلك: إن الإسلام لم يعط للمرأة حقوقها؟ ألا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
- وهذا البيان واجب الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية في كل زمان ومكان—
   كما قلت ذلك آنفا— والله حسبنا ونعم الوكيل.

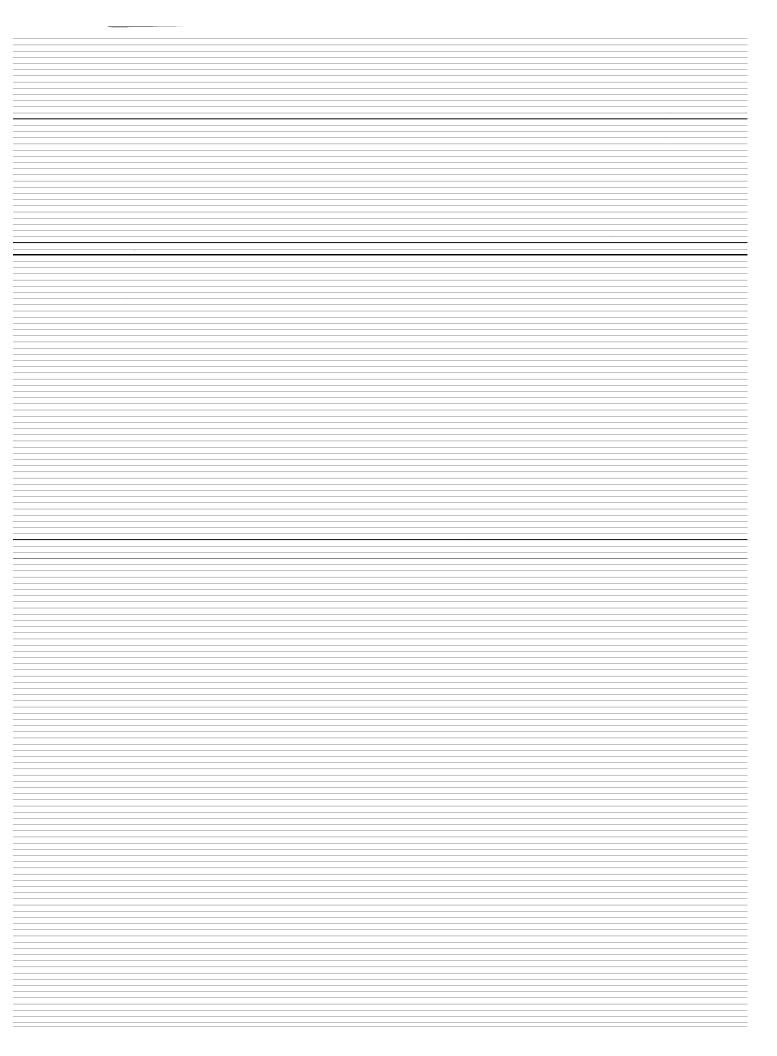

### خاتمة الكتاب

الحمد لله أولا وأخيرا، وفي البدء والختام، وأساله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب من يقرؤه، وأن يجعله في ميزان حسناتي، إنه على ما يشاء قدير.
وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك

على عبد الحليم محمود غرة ربيع الأول من عام 1 1 1 هـ الموافق 0 7 / 7 / 199 م

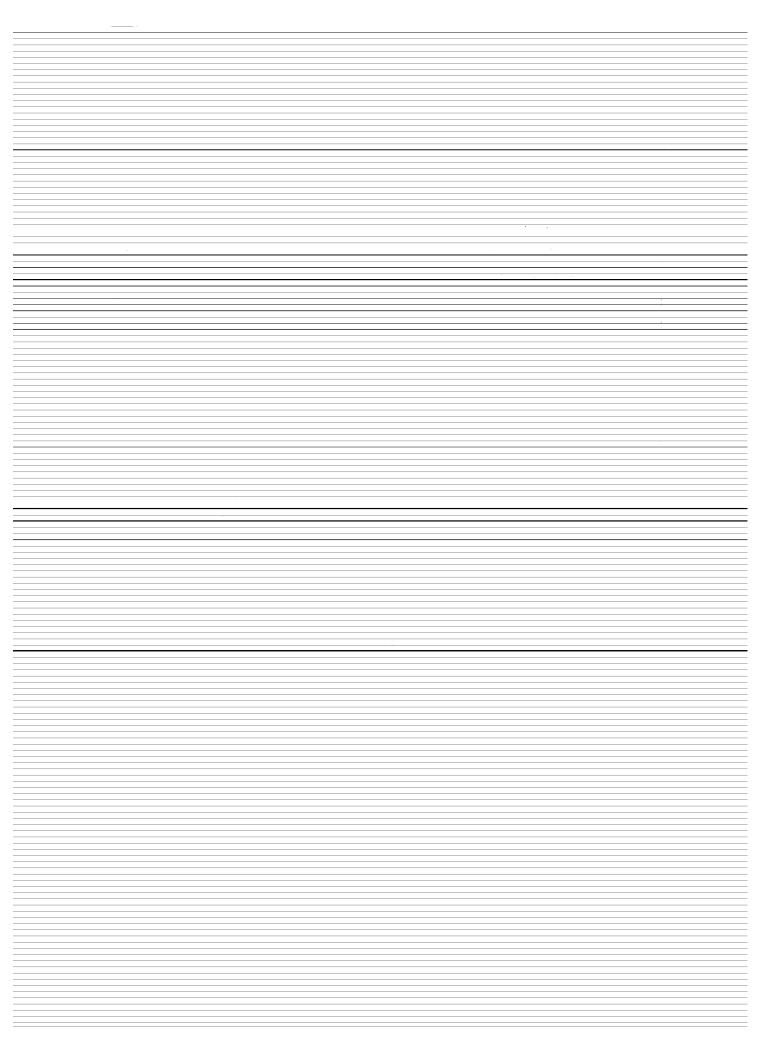

# ثبت موضوعات الكتاب

| فحة | صة  | الموضوع                                                          |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٣   |     | إهداء                                                            |
| ٥   |     | بين يديٌ هذه السلسلة                                             |
| 11  |     | بين يدى ْ هذا الكتاب                                             |
| ١٥  |     | كلمات حول صورة النساء                                            |
| 10  |     | أولا: في مكانة سورة النساء                                       |
| ۱۷  |     | ثانيا: في نزول سورة النساء                                       |
| ١٨  | •   | ثالثا: في تسمية السورة                                           |
| ۲.  |     | الموضوعات التي اشتملت عليها سورة النساء                          |
| ۲.  |     | الموضوع الأول : حقوق المراة وحقوق المجتمع وواجبات كل             |
| ۲.  | ٠.  | الموضوع الثاني: تطهير المجتمع من الشرك والرذائل                  |
| 71  | _   | الموضوع الثالث: محاجّة اليهود                                    |
| 71  |     | الموضوع الرابع: بعض الدعائم التي تقوم عليها الحكومة الإسلامية    |
|     |     | الموضوع الخامس: المنافقون في المجتمع                             |
| ۲١  |     | الموضوع السادس: أدب القتال في سبيل الله                          |
| 77  |     | الموضوع السابع: رفض المحاباة والالتزام بالحق                     |
| 77  |     | الموضوع الثامن: رحمة الله بعباده تتسع لمغفرة كل ذنب غير الشرك به |
| 77  |     | الموضوع التاسع: بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء                   |
| ۲۳  | •   | الموضوع العاشر: وصايا للمؤمنين من أجل تأمين المجتمع المسلم       |
| ۲۳  | • • | الموضوع الحادي عشر : اليهود وتحديهم للحق                         |
|     |     |                                                                  |

| الموضوع الثاني عشر: وحدة منهج الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام ٢٣  |
|--------------------------------------------------------------------|
| الموضوع الثالث عشر: تقرير أن أهل الكتاب في معظمهم غلاة ٢٤          |
| الموضوع الوابع عشر: تقرير أن ما جاء به محمد ﷺ هو برهان من الله على |
| صدق رسالته                                                         |
| الموضوع الخامس عشر: بيان حكم ميراث الكلالة                         |
| إجمالي القيم التربوية في سورة النساء                               |
| أولا: القيم التي تتصل بالاسرة                                      |
| ثانيا: القيم التي تتصل بالمجتمع                                    |
| تفسير آيات السورة الكريمة:                                         |
| ١ – الآيات من الآية الأولى إلى الآية العاشرة                       |
| التعايش الحسن ورعاية الضعفاء وحسن التصرف في المال                  |
| المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                              |
| المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة٧٥                         |
| ٧- الآيات من الآية الحادية عشرة إلى الآية الرابعة عشرة٧٠           |
| نظام الإرث في الإسلام                                              |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                            |
| – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                         |
| ٣- الآيات من الخامسة عشرة إلى الآية الثامنة عشرة٣                  |
| تطهير المجتمع المسلم من الفواحش بفرض العقوبات مع فتح باب التوبة ٨٤ |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                            |
| ـــ المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                       |
| ٤- الآيات من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الثامنة والعشرين         |
|                                                                    |

| حقوق النساء، وتحريم الزواج بأنواع من القرابة٩٤       |
|------------------------------------------------------|
| ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |
| ــ المواقف التربوية في مجالي الدعوة الحركة           |
| ٥- الآيات من التاسعة والعشرين إلى الخامسة والثلاثين  |
| تشريعات في الأموال والانفس                           |
| ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات            |
| ــ المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة          |
| ٦- الآيات من السادسة والثلاثين إلى الثانية والأربعين |
| بعض الدعاثم التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم      |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات              |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة           |
| ٧- الآية الثالثة والأربعون                           |
| في تحريم الخمر مرحليا، وفي إباحة التيمم              |
| ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآية             |
| – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة           |
| ٨- الآيات من الرابعة والأربعين إلى السابعة والخمسين  |
| تنبيه المسلمين إلى أعدائهم، ووصف هؤلاء الاعداء       |
| – المواقف المتربوية العامة في هذه الآيات             |
| – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة           |
| ٩- الآيات من الثامنة والخمسين إلى الآية السبعين      |
| أمْر من الله تعالى بأداء الامانة، وتشريعات عديدة     |
| المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة           |

| • ١- الآيات من الحادية والسبعين إلى السابعة والثمانين                                              | 777        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دروس في التربية الجهادية للفرد والجماعة والقيادة                                                   | 777        |
|                                                                                                    | ٧٤٠        |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                         | 7.59       |
| ١١ - الآيات من الثامنة والثمانين إلى الرابعة والتسعين                                              | 709        |
| أسلوب التعامل مع المنافقين والكافرين                                                               | 709        |
| ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                          | 777        |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                         |            |
| ١٢- الآيات من الخامسة والتسعين إلى الآية الرابعة بعد المائة                                        | 775        |
| الجهاد في سبيل الله فرض على كل قادر عليه، ونظام صِلاة الخوف أو الحرب ٢٧٥                           | 770        |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                            |            |
| – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                         | ۴۸۶        |
| ٣٠- الآيات من الآية الخامسة بعد المائة إلى الثانية والعشرين بعد المائة ٢٩٨                         | 791        |
| <ul> <li>تحديد الهدف من إنزال القرآن وبيان أحوال المنافقين والكافرين والشياطين</li> </ul>          | Y 9 A      |
| , 50                                                                                               | ۲۱۱        |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                         | ۳۱۷        |
| ٤ ١- الآيات من الثالثة والعشرين بعد المائة إلى السادسة والعشرين بعد المائة                         | ۳۳٦        |
| - ميزان العمل والجزاء عند الله تعالى                                                               | ۲۴.        |
| <ul> <li>المواقف التربوية العامة في هذه الآيات</li> </ul>                                          | ٣٤.        |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                         | 727        |
| <ul> <li>١٥١ ١٥١ الآيات من السابعة والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والثلاثين بعد المائة</li> </ul> |            |
| - أحكام في التعامل مع النساء، وقيم خلقية بجب أن تسود المجتمع                                       | <b>701</b> |

| <ul> <li>المواقف التربوية العامة في هذه الآيات</li></ul>                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة٣٦٣                                                    |
| ٦٦- الآيات من السادسة والثلاثين بعد المائة إلى الثامنة والخمسين بعد المائة ٣٧٣                 |
| - حديث ضاف عن الإيمان والكفر والنفاق                                                           |
| ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                      |
| ــ المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                    |
| ١٧- الآيات من الثالثة والخمسين بعد المائة إلى الثانية والستين بعد المائة ٤٠٩                   |
| - تعنت اليهود مع رسول الله عَلِيَّة وبيان لاعمالهم ولنتائجها                                   |
| ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                      |
| – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                     |
| ١٨ - الآيات من الآية الثالثة والستين إلى الآية السبعين بعد المائة ٤٢٧                          |
| <ul> <li>إخبار من الله تعالى بأنه أوحى إلى محمد والنبيين من بعد نوح وأمرهم بالتبشير</li> </ul> |
| والإنذار وشهادة الله تعالى وملائكته بذلك وإخبار بمصير الكافرين                                 |
| <ul> <li>المواقف التربوية العامة في هذه الآيات</li></ul>                                       |
| - المواقف التربوية في مجالي لدعوة والحركة                                                      |
| <ul> <li>١٩ - الآيات من الواحدة والسبمين بعد المائة إلى الثالثة والسبمين بعد المائة</li> </ul> |
| - نهى لاهل الكتماب عن بعض الخطايا وأممرهم بالإيمان وممقارنة بين المؤمنين                       |
| والكافرين                                                                                      |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                        |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                     |
| ه ٧- الآيات من الرابعة والسيمن بعد المائة الــ الآية السادسة والسيمور بعد المائة- آخر          |

| ٤٥.   | آيات السورة الكريمة                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | دعوة الناس جميعا إلى الإيمان برسالة محمد عَلَيْكُ وختم السورة بفتيا في ميراث |
| ٤٥,   | الكلالة                                                                      |
| १०४   | - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                      |
|       | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                   |
|       | خاتمة الكتاب                                                                 |
|       | ثبت بموضوعات الكتاب                                                          |
| 4 4 4 | قائمة بأعمال المؤلف المنش ق                                                  |

### قائمة بأعمال المؤلف المنشورة

#### اولا:

### في الفكر الإسلامي وقضاياه:

١ - مع العقيدة والحركة والمنهج. نشم دار الوفساء بمصمر.

٢ - الغزو الصليبي والعالم الإسلامي. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

٣ - المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي. نشر دار المنار بالقسامرة.

٤ - الغزو الفكرى وأثره في المجتمع الإسلامي.

٥ - التراجع الحضاري في العالم الإسسالامي

وطرق التغلب عليه. نشم دار الوفساء بممسر.

٦ - التعريف بسنة الرسول عَنْكُ ، أو علم الحديث دراية. نشر دار النوزيع والنشر الإسلامية.

٧ - نحو منهج بحوث إسلامي. نشسر دار الوفساء بمصرر.

٨ - السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

#### ثانیا :

### أ - في التربية الإسلامية:

٩ - تربية الناشئ المسلم. نشير دار الوفساء بمصب

١٠ - منهج التربية عند الإخوان المسلمين. نشم دار الوفسساء بمصمر.

١١ - وسائل التربية عند الإخوان المسلمين. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية

ب - سلسلة التربية في القرآن الكريم:

١٢ -- التربية الإسلامية في سورة المائدة. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

١٣ - التربية الإسلامية في سورة النور.

| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ١٤ - التربية الإسلامية في سورة آل عمران. |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ١٥ - التربية الإسلامية في سورة الاحزاب.  |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ١٦ – التربية الإسلامية في سورة الأنفال.  |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ١٧- التربية الاسلامية في سورة النساء     |
|                                   | ج سلسلة مفردات التربية الإسلامية:        |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ١٨ - التربية الروحية .                   |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ٩ ١ - التربية الحلقية.                   |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ٢٠ – التربية العقلية .                   |
|                                   | يًا :                                    |
|                                   | •                                        |

### ثالثًا:

# في فقه الدعوة الإسلامية:

| نشـــر دار الوفــاء بمعـــر.            | ٢١ – فقه الدعوة إلى الله .                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| نشــــر دار الوفـــاء بمصـــر.          | ٢٢ – فقه الدعوة الفردية .                    |
| نشــــر دار الوفـــاء بمصـــر،          | ٣٣ – المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله.    |
| نشـــر دار الوفـــاء مـــر.             | ٢٤ - عالمية الدعوة الإسلامية.                |
| نــشــــــر دار الوفــــاء بم مــــــر. | ٢٥ - التوثيق والتضعيف بين المحدثين والدعاة . |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.       | ٢٦ - فقه الأخوة في الإسلام.                  |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.       | ٢٧ – فقه المسئولية.                          |

### رابعًا:

## سلسلة في فقه الإصلاح والتجديد عند الإمام حسن البنا.

| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ٢٨ – ركن فهم أصول الإسلام                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ٢٩ - ركن الإخلاص في مجال العمل الإسلامي.  |
| نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. | ٣٠ - ركن العمل أو منهج الإصلاح الإسلامي . |

٣١ - ركن الجهاد أو الركن الذي لا تحيا الدعوة إلا به. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

٣٢ - ركن التضحية أو بذل النفس والمال وكل شيء

في سبيل الله تعالى . نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية .

<u> ٣٣ - ركن الطاعة.</u> والنشر الإسلامية.

٣٤ - ركن الثبات. تشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

٣٥ - ركن التجرد. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

خامسا:

#### في الأدب الإسلامي:

٣٦ - مصطفى صادق الرافعي والاتجاهات الإسلامية

في أدبه . نشــر دار عكاظ بالــــعــودية

٣٧ ـ جمال الدين الافغاني والاتجاهات الإسلامية

في أديه. نشير دار عكاظ بالسعيودية

سادسًا:

#### في الدراسات الأدبية:

٣٨ – القصة العربية في العصر الجاهلي. نشر دار المسارف بمصر.

٣٩- النصوص الأدبية، تحليلها ونقدها. نشر دار عكاظ بالسمودية.

#### سابعا:

#### كتب معدة للنشر:

١ - التربية الإسلامية في سورة التوبة.

٢ -- التربية الإسلامية في المدرسة.

٣ – التربية الإسلامية في المجتمع.

 عاقى سلسلة فى فقه الإصلاح والتجديد عند الإمام حسن البنا، وهى: ركن الأخوة وركن الثقة.

٥ - باقى سلسلة مفردات النربية الإسلامية

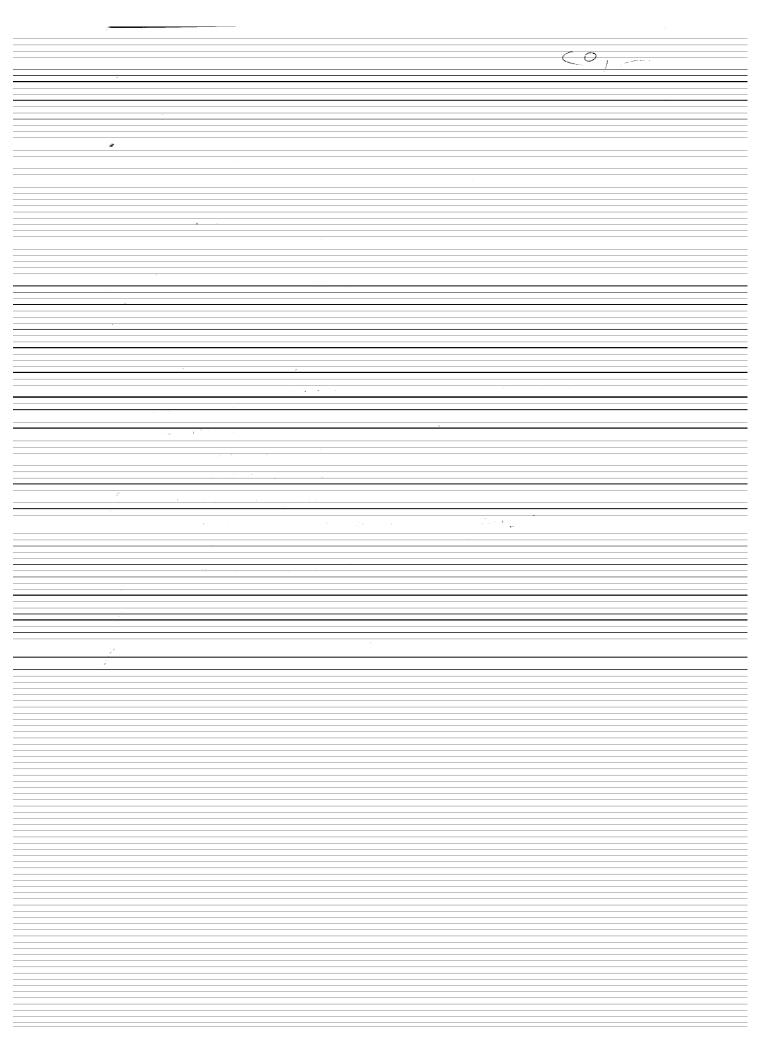